# المؤصلة إلى المؤرد الم



يحقوق المطبع محقوظة للرابرا بكوزي الفابعة الأولى - مُحسود ١٨٤ الفابعة الأولى - مُحسود ١٨٤ الفابعة الثانثية - مُحسود ١٠ الفابعة الثانثية مرية وصحتمة ومن أولى المعاد ١٠ أولى ورد المع معنوط ١١٥ المعاد ١٠ أولى ورد المع المعاد المعروط ورد المع المعاد المعروط ورد المع المعاد المعروط ورد المع

*.* 

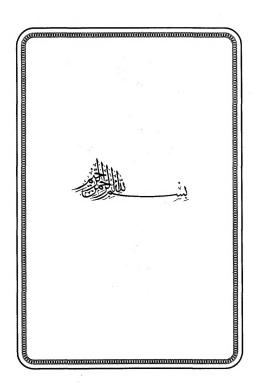

## [الكتاب الحادي عشر] كتابُ الجنايات

هيّ جمعٌ جنايةٍ، مصدرٌ بن جنّى الذَّنْبَ يجنيهِ جنايةً، أي: جرَّه إليهِ. [وإنما جمع] `` وإن [كان] `` مصدراً لاختلافٍ أنواعِها، [لأنها] <sup>(\*\*)</sup> قد تكونُ في النّمس وفي الأطرافِ، عَمْداً وخَقاً.

### (اسباب حل دم المسلم)

1٠٨٧/١ - عَنِ النِ مَسْمُرهِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَتَّي رَضُولُ اللَّهِ، إِلاَّ اللَّهُ، وَأَتَّي رَضُولُ اللَّهِ، إِلاَّ إِللَّهِ لِمِيهِ الزَّائِي، وَالنَّفِي بالنَّفْي، وَالنَّارِكِ لِمِيهِ النَّفَي، وَالنَّفِي بالنَّفِي، وَالنَّارِكِ لِمِيهِ النَّفَيةِ، مَثَنَّ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(عنِ فِنِ مسعودِ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ ﷺ؛ لا يحلُّ ممّ أمرئِ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللّهُ ولنّي رسولُ اللّهِ) مَرْ تَفْسِرُ لَقرلِهِ: مسلم (إلّا بِلحدي ثلاثٍ: الثيّرِ،

ا في (ب): اوجمعت، (۲) في (ب): اكانت،

<sup>(</sup>٣) في (ب); فغإنها؟.

<sup>(</sup>غ) البغازي رقم (۱۸۷۸)، ورسلم وقع (۱۸۷۸)، وأحد (/۱۶۵۶)، والدارمي (۱۲۸/۲)، وابن قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۱۲۸۸)، وأحد (/۱۶۵۶)، والدارمي (۱۲۸۶)، و ابن ماجد رقم (۱۲۵۶)، والبيفقي (۱۸۵۸)، و۱۶۵ (۲۰۱۷)، من طرق عن الأحمش، په. وأخرجه مسلم رقم (۱۲۸۷/۱۰)، وأحد (۱۲۸۸، ۱۲۸۸)، وأبو داود رقم (۱۳۵۶)، والرمايي رقم (۱۲۸۰)، والبيفيي (۱۲۸۸ و۱۲۸۲ (۱۲۸۵)، والبغوي رقم (۱۲۷۷) من طريق أين معادية معمد بن خازم، په.

الزَّاني) أي المحصَنِ [يقتل بالرجم]<sup>(١)</sup>، (والنَّفسِ بالنَّفسِ، والتاركِ لمبينهِ) أي المرتدُّ عنهُ (المفارقِ للجماعةِ. متفقَّ عليهِ).

فيه دليلٌ على أنهُ لا يُبّاحُ دمُ المسلم إلَّا بإنيانِه بإحدَى الثلاب، والمراهُ منَ النَّفْسِ بالنفسِ القصاصُ بشروطِه، وسياني. والناركُ لدينِه يعمُّ كلَّ مرتدُّ عنِ الإسلامِ بأي رِفَّو كان تَيْمِثُلُ إِنْ لمْ يرجعْ إلى الإسلام.

وقوله: المفارقُ للجماعةِ، يتناولُ كلَّ خارجِ عنِ الجماعةِ بيدعةِ، أو بغي أوْ غيرهِما، كالخوارجِ<sup>٣٣</sup> إذا قاتلُوا وأفسدُوا. وقدُّ أُوردَ على الحضرِ أنهُ يجوزُ قتلُ الصائلِ، وليسَ منَّ الثلاثةِ، وأُجِيْبَ بانهُ داخلٌ تحتّ قولِه المفارقُ للجماعةِ، وأنَّ المرادَ منْ هؤلاءِ مَنْ يجوزُ قتلُهم قصداً، والصائلُ لا يُظَّلُ قصداً [إنما دفاعاً]٣.

وفيه دليلٌ على أنهُ لا يُقتُلُ الكافرُ الأصليُّ لطلبٍ إيْمانِه بلُ لدفع شرُّهٍ، وقدْ بسطّنا القولُ في ذلكَ في حواصي دضوء النَّهارهِ<sup>(17)</sup>، وقدْ يُقالُ إِنَّ الكافر الأصليّ داخلُّ تحتّ التاركِ لدينِهِ [المفارق للجماعة]<sup>(6)</sup>، لأنهُ تركُ فطرتُهُ التي قَطره اللَّهُ عليها كما عرفُ في محلِّهِ.

# (حُرمة دماء المسلمين)

١٠٨٨/٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَال: «لا يَبحل قَتْل مُسْلِم إلا بإخدى قَلَاب خِصَال: زَانِ مُخصَنِ فَيزَحَمْ، وَرَجْل يَقْتُل مُسْلِماً مُتَمَنداً فَيَقْتُل، وَرَجُل يَخْرَجُ مِنَ الإسلامِ فَيْحَارِبُ اللَّه وَرَسُولَه، فَيْقَتُل، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْقَى مِنْ

(3) (3/ YOA9 وما بعدها...».

 <sup>(</sup>١) في (ب): ابالرجمة.

<sup>(</sup>٢) سَتُوا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام على ﷺ، ونزلوا بارض يتال لها حروراه فسئوا بالحرورية. وهم اللين يكثرون اصحاب الكبار، ويقولون بالنهم مخلون في النار، كما يقولون بالخررج على أئمة الجور، وأن الإمامة جائزة في غير قريس. وهم يكثرون عندا ويطال وطلحة والزبير وعائد ﷺ. ويعظمون أبا يكر وعمر ﷺ. «المثل والنحل؛ للشهرستاني (/١٤/١ - ١٥١٥)، ومثالات الإسلامين (صر٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (ب): قبل دفعاً).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (أ).

الأَرْضِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (١)، والنَّسَائِيُ (١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣). [صحيح]

(وعن عنشة ﴿ عن رسولِ اللهِ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ

وقولُه: فيحارثِ اللَّهَ ورسولَه، بعدَ قولِه: يخرجُ مَنَ الإسلام بيانٌ لحكمِ خاصٌ لخارج عن الإسلام خاصٌ، وهوَ المحارثِ، ولهُ حكمٌ خاصٌ هوَ ما ذكرَ منَ القتلِ أوَ الصلبِ أو النغي، فهوَ أخصُّ منَ الذي أفادَه الحديثُ الذي قبلَه: والنغيُ الحبسُ عندَ أبي حنيفةً، وعندَ الشافعيُّ النغيُّ منْ بلدِ لا يزالُ يُطْلَبُ، وهوَ هاربُّ قَرْغٌ، وقيلَ يُشْفَى منْ بلدِ فقطْ.

وظاهرُ الحديثِ والآيةِ أيضاً أنَّ الإمامَ مخيَّرٌ بينَ هذهِ العقوباتِ في كلِّ محارب، مسلِماً [كانَ]<sup>(م)</sup> أوْ كافراً.

في قالسنن، رقم (٤٣٥٣).
 في قالسنن، (٧/ ٩١).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣١٧/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
 والحديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن مسعود.

أخرجه مسلم رقم (٢٦/ ١٦٧٦)، والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١)، وأحمد (١/ ١٨١)، والبيهغي (٨/ ١٩٤ - ٩٥)، والداوظني (٢/ ٨/ ٨ و ٣٨ ـ ٨٣) من طرق عن عبد الرحمٰن بن مهدي به. وأخرجه مسلم رقم (٢/ ١/ ١٧٦)، وأبو داور وقم (٢٣٥٤)، والترمذي رقم (٢٠٤١)، وأحمد (١/ ٣٨٧ و١٨٣)، والبيهغي (٨/ ٢١٣ و ٤٣٥ ـ ١٨٤)، والبغوي رقم (٢٥١٧)، من طريق أبي معاونة محمد بن خارم، به.

و آخرجه البخاري رقم (۱۸۷۸)، ومسلم رقم (۱۸۷۲)، وابن ماجه رقم (۲۹۲۶)، وأحمد ((۲۶۶)، والطيالسي رقم (۲۸۹)، والدارمي (۲۱۸/۲)، والبيهقي (۱۹/۸) من طرق عن الأعمش، به.

٤) زيادة من (ب). (٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب). (V) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>A) زیادة من (ب).

### عظم شأن دم الإنسان

٣/ ١٠٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلُ مَا يَفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي اللَّمَاءِ، مُثَقَنَّ عَلَيْهِ\(^1\). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ 卷 قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ يومُ القيامةِ في الدماءِ، متفقَّ عليهِ).

فيه دليلٌ على عِظَم شَأَنِ دم الإنسانِ، فإنهُ لا يقلَّمُ في القضاءِ إلّا الأهمُ، ولكنَّه يعارضُه حديثُ: أاولُ ما يحاسَبُ العبنُ عليهِ صلائه، أخرجَه أصحابُ الشُّنُ<sup>(١)</sup> من حديثِ أبي هريوةً، ويجابُ بأنَّ حديثَ الدماءِ [مما]<sup>(١)</sup> يتملُّقُ بحقوقٍ المخلوقِ، وحديثُ الصلاةِ فيما يتملُّقُ بعبادةِ الخالتِ، ويأنَّ ذلكَ في أوليةِ القضاءِ، والآخرَ في [أوليةً]<sup>(١)</sup> الحسابِ كما يدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ<sup>(٥)</sup> منْ حديثِ ابنِ مسعودِ بلفظ: قاولُ ما يحاسَبُ عليهِ العبدُ صلائه، وأولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ في الدماءِ،

وقد أخرج البخاريُّ من حديثِ عليُّ على وقدِهِ: «انهُ فله أولُ مَنْ يجدُو بينَ يدي الرحمنِ للخصومةِ يومَ القباءةِ في قَنَّلَى بدوٍ، فينَّنْ فيهِ أولَ قضيةٍ يُتْفَسَى فيها. وقدْ بيَّنَ الاختصامَ حديثُ أبي هويرةً: «أولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ في

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۸۹۶)، ومسلم رقم (۱۳۷۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «السنن» وقم (٤١٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي (٢٣٢/١)، وابن ماجه رقم (١٤٢٥)، وأبو داود رقم (٨٦٤)، وأحمد (٣٧٧) (٣٧٧)، والحاكم (٢٣٢/١)، وهو حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فيما).(٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۵) في السنن؛ (۷/ ۸۳).

وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (۱۹۳۳) و(۱۹۸۶)، ومسلم رقم (۱۹۷۸)، وابن ماجه رقم (۲۲۱۵ و۲۲۱۷)، والنساني (۸۳/۷) و(۷/۸۳ ـ ۸۶)، وأحمد رقم (۲۹۷۶) ۶۲۰ و۲۲۱ و(۲۸۱۶) وغیرهم.

والخلاصة، فالشطر الأول صحيح بشواهده، والثاني صحيح أيضاً.

وانظر: «الصحيحة؛ للألباني رقم (١٧٤٨).

الدماء، ويأتي كلُّ قتيل قدْ حملَ رأسهُ يقولُ يا ربُّ سلْ هذا فِيمَ قَتَلَني -

وفي حديثِ ابنِ عباسِ(٢) يرفعُه: «يأتي المقتولُ معلِّقاً رأسَهُ بإحُدَى يديُهِ ملبِّهاً قاتلَهُ بِيدِه الأُخْرَى، تشُحطُ<sup>(٣)</sup> أوداجُه دماً حتَّى يَقِفَا بِينَ يدي اللَّهِ تعالَى»، وهذا في القضاء في الدماءِ.

وفي القضاءِ في الأموالِ ما أخرجَهُ ابنُ ماجة (٤) منْ حديثِ ابن عمرَ يرفعُه: همنْ ماتَ وعليهِ دينارٌ أوْ دِرْهَمٌ قَضَى منْ حسناتِهِ». وفي معناهُ عِلَّةُ أحاديثَ، وأنَّها إذا فنيتْ حسناتُه قبلَ أنْ يَقْضِيَ ما عليهِ طُرحَ عليهِ منْ سيِّئاتِ خَصْوهِ، وأَلْقِيَ في النَّارِ. وقدِ استشكلَ ذلكَ بأنهُ كيفَ يُعْظَى الْثُوابَ وهوَ لا يتناهىٰ في مقابلُةِ العقابِ وهوَ يتناهى يعني على القولِ بخروج الموحِّدينِ مِنَ النارِ.

وأجابَ البيهقيُّ بأنهُ يُعْطَى منْ حسناتِهِ ما يوازي عقوبةَ سيئاتِه منْ غيرِ المضاعفة التي يضاعِفُ اللَّهُ بها الحسناتِ، لأنَّ ذلكَ منْ محضِ الفضل الذي

 <sup>(</sup>۱) • أخرج الطبراني في (الأوسط) رقم (٧٦٦) عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: قيجيءُ المقتولُ آخذاً قاتلهُ، وأوداجُهُ تشخب دماً عند ذي العزة، فيقول: يا رب صل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيمَ قتلتهُ؟ قال: قتلتُهُ لتكون العزة لفلانِ، قيل: هي لله. وأورده الهيشمي في االمجمع؛ (٧/ ٢٩٧) وقال: وفيه الفيض بن وثيق، وهو كذاب خبيث. • وقد أخرج النسائي (٧/ ٨٤)، بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي رقم (٣٠٢٩) وقال: حسن غريب. والنسائي (٧/ ٨٥ و٨٧)، والطبراني

في دالأوسط؛ رقم (٢١٧٤). وأورده الهيثمي في المجمع؛ (٧/ ٢٩٧)، وقال: رواه الطبراني في االأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) تشخّط في دمه: تخبّط فيه. والمراد تسيل دماً لما جاء في رواية أخرى.

في االسنن؛ رقم (٢٤١٤).

قال البوصيري في المصباح الزجاجة؛ (٢/ ٢٤٥ رقم ٨٤٧ ـ ٢٤١٤): اهذا إسناد فيه مقال، مطرَ الوراقُ مختلف فيه، ومحمد بن ثعلبة بن سُواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأثمة فيه كلاماً، وباقي رجال الإسناد ثقات، اهـ. وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى...

فهو صحيح لغيره، واللَّهُ أعلم.

يغصُّ اللَّهُ مَنْ يشاءُ منْ عبادِه، وهذَا فيمنْ مات غيرَ ناوٍ لقضاءِ دَثِيْو، وإمّا مَنْ ماتَ ينوي القضاءَ فإنَّ اللَّهَ يقضي عنهُ كما قدَّمُنَاهُ في شرح الحديث الثالث في أبوابِ الشَّلْم''.

١٠٩٠/٤ - وَعَنْ سَمْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَمْنَ قَتَلَ عَنْهُمْ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَنْهُ جَدَعْنَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ "، وَالأَرْبَمَةُ "، وَحَسَّتُهُ الشَّرِيْدِيُ ")، وَهُو مِنْ وَوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ عَنْ سَمْرَةً، وَقَدِ احْتُلِت في سَمَاعِهِ مِنْهُ ")، وَمُعْ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدُ وَالشَّمَائِيِّ بِرِيّادَةٍ: هَوَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَصَمَحَة الْحَاكِمُ (") هَذِهِ الزَّيَادَةً. [ضعيف]

(وعن سفرة ﷺ: قال: قال رسولُ الله ﷺ مَنْ قتل عَبْدَة قتلناهُ، ومنْ جدعُ عبدَه جدعناهُ، رواهُ لحمدُه والاربعةُ، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وهو منْ روايةِ الحسنِ [البصريُ](^) عن سمرةً، والا لختُلِفَ في سماعه منهُ) علَى ثلاثةِ أورالِ [تقَّدت]^^). قالَ ابنُ معينِ: لم يسمع الحسنُ منهُ شيئاً، وقيلَ: سمعَ منهُ حديثَ المقيقةِ، وأبْتَ ابنُ المديني سماعَ الحسن من سَمُرَةً.

(وفي روايةِ أبي داودَ والنِسائيّ: ومَنْ خَصَى عبدَه خصيْناهُ. وصحُحَ الحاكمُ هذهِ الزيادةُ).

والحديثُ دليلٌ [أنه يقاد السيد](٩) بعبدِه في النُّفْسِ والأطرافِ؛ إذِ الجدعُ

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (٨٠٩/٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) في المستندة (۱۰/۵، ۲۱، ۱۸، ۱۹). (۳) أبو داود رقم (۵۱۵ و ۴۵۱۲)، والترمذي رقم (۱٤۱٤)، والنسائي (۲۸/۸) وابن ماجه رقم (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) في دالسنن؛ (٢٦/٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٣٢ ـ ٣٣).

 <sup>(</sup>٦) في المستدرك (٢٦٧/٤)، وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه.
 قلت: وأخرجه البغوي رقم (٢٥٣٣)، والدارمي (١٩٩/٢).
 والخلاصة: فهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب). (٨) زيادة من (١).

 <sup>(</sup>٩) في (ب): (أن السيد يقاد).

١١

قطعُ الانف، أوِ الأذُنِ، أوِ اليدِ، أو الشَّفَةِ كما في «القاموس»(١). ويُقَاسُ عليهِ إذا كانَ القاتلُ غيرَ السيَّد بطريقِ الأُوْلَى.

والمسألة فيها خلاف. ذهب النَّحْيِي وغيرُه إلى أنهُ يُقُتُلُ الحرُّ بالعبدِ لحديث شكرة هذا، وائِدَهُ عمومُ قولِه تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفِينِ﴾ (\*\*). وذهبَ أبو حنيفة إلى أنهُ يُقْتَلُ بو لعموم الآية، إلا إذا كان سيَّد، وكانهُ بخشُ السيَّد بحديثِ: ﴿لا يقادُ معلوكُ من مالِكِهِ، ولا ولدُّ مِنْ والبوهِ، أخرجُهُ البههيُّ (\*\*) إلا أنهُ منْ روايةِ عمرَ بنِ عيسى يُذْكُرُ عنِ البخاريُ\*(\*\*) أنهُ مُنْكُرُ الحديثِ.

وأخرجَ البيهة في من حديث ابن عمروٍ في قصةِ زنباع لما جبَّ عبدَهُ، وجِنَعَ أَنْفُهُ، أَنْ ﷺ قال: «مَنْ مَثَلَ بعبِيو وحرَّقَ بالنارٍ، فهوَ حرَّ، وهوَ مولَى اللَّهِ ورسولِه،، فاعتقهٔ ﷺ ولم يقتصَّ من سبِّيو، إلا أنَّ فيهِ المعنَّى بنَ الصباحِ (") ضعيف، ورواهُ عنِ الحجاج بنِ أرطاةً (") منْ طريقِ آخرَ ولا يُختَّجُ بو.

وفي البابِ أحاديثُ لا تقومُ بها حجةً، وذهبتِ الهادويةُ [والشافعية]<sup>(٨)</sup> ومالكٌ وأحمدُ إلى أنهُ لا يُقادُ الحرُّ بالعبدِ مظلقاً صندليَّنَ بما يفيدُ، قولُه تعالَى:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط؛ (ص٩١٤).(٢) سورة المائدة: رقم ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) عي «السنن الكبرى» (٢٦/٨) من حديث عمر، قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»
 (٥/١٧١٣)، وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري.

 <sup>(</sup>٤) في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>a) في االسنز الكبرى! (٣٦/٨) وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روى
 من الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصراً ولا يحتج به. وروى عن سوار بن أبي حمزة
 عن ممرو وليس بالقوي. والله أعلم.

ني نهاية الأحاديث قال البيهتي (٨/٢٧): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده، . . .

 <sup>(</sup>٦) قال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث.
 انظر: «الضعفا» والمتروكين» للدارقطني رقم (٩٣٠)، و«الضعفا» للنسائي رقم (٩٩)،
 و«المجروجين» (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني: لا يحتج به، وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به.

انظر: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧٥) و«المجروحين» (١/ ٢٢٥) و«الميزان» (١/ ٥٨٠) ووكتاب الجرح والتعديل؛ (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٨) في (ب): الشافعي،

﴿ لَلَمْ بِالْمَرُ ﴾ (١)، فإنَّ تعريفَ المبتدأ يفيدُ الحضرَ وأنهُ لا يُقْتَلُ الحرُّ بغير الحرُّ، ولأنهُ تعالَى قالَ في صدر الآيةِ: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (١) وهوَ المساواةُ، وقوله: ﴿ لِلَّهُ بِاللَّهِ ﴾ (١) تفسيرٌ وتفصيلٌ لَهَا، وقولِهِ تعالَى في آيةِ المائدةِ: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّمْسِ» (<sup>(٢)</sup> مُطْلَقٌ [مقيد بهذه] (٢) الآيةُ وهذهِ صريحةٌ لهذهِ الأمَّةِ وتلكَ في أَهْل الكتاب، وشريْعَتِهِم وإنْ كانتْ شريعةً لنا لكنَّه وقعَ في شريعتِنا التفسيرُ بالزيادةِ والنقصَانِ كثيراً، فيقربُ أنَّ هذا التقييدَ منْ ذلكَ، وفيهِ مناسبةٌ إذْ فيهِ تخفيفٌ ورحمةٌ، وشريعةُ هذهِ الأمَّةِ أحق منْ شرائع مَنْ قبلنا، كأنه وضَعَ عنْهم الأصارَ التي كانت على مَنْ قَبْلَهم.

والقولُ بأنَّ آيةَ المائدةِ نُسَخَتْ آيةَ البقرةِ لتأخُّرها مردودٌ بأنهُ لا تنافيَ بينَ الآيتينِ، إذْ لا تعرضَ بينَ عامٌّ وخاصٌّ ومطلقٍ ومقيَّدٍ حَتَّى يُصَارَ إلى النَّسْخ، ولأنَّ آيةَ الْمَائِدةِ مَتَقَدُّمةٌ خُكُماً فإنُّها حكايةٌ لما حكمَ اللَّهُ تعالَى بهِ في التورَّاةِ وهي متقلِّمةٌ نزولًا على القرآنِ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةٌ ﴿ عَنْ حديثِ عَمْرُو بن شعيبٌ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: ﴿أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعَمَرَ كَانَا لَا يَقْتَلَانَ الْحَرُّ بِالْعَبِلِهِ. وأخرجُ البيهةيُّ (٥) منْ حديثِ عليٌّ ﷺ: "مِنَ السُّنةِ أَنْ لا يُقْتَلَ حرٌّ بعبدٍ،، وفي إسناده جابرٌ الجعفي<sup>(٦)</sup>. ومثلُه عنِ ابنِ عباسِ<sup>(٧)</sup> ﷺ وفيهِ ضعفٌ.

وأما حديثُ سَمُرَةً فهوَ ضعيفٌ (^ أو منسوخٌ بما سردْناه منَ الأحاديثِ. هذا، وأما قَتْلُ العبدِ بالحرُّ فإجماعٌ(٩)، وإذا تقرَّرَ أَنَّ الحرُّ لا يُقْتَلُ بالعبدِ فيلزمُ منْ قَتْلِهِ قيمتُه على خلافٍ فيها معروفٍ ولو بلغتُ ما بلغتُ، وإنْ جاوزتُ ديةً

سورة المائدة: ٥٤. سورة البقرة: ١٧٨. (1) (Y)

ني (ب): القيدة مبينة، في «المصنف» (٩/ ٣٠٥). (٣)

في قالسنن الكبرى، (٨/ ٣٤).

وهو متروك. انظر: المجروحين، (١٢٨/١)، والجرح والتعديل، (٢٧/٢)، (1) و(المغنى؛ (١/٢٢)، و(الكاشف؛ (١/٢٢). أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣ رقم ١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى؛ (٨/ ٣٥). وفي (V)

إسناده جويبر وغيره من االمتروكين.

فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم (١٠٩٠/٤) من كتابنا هذا. (A)

حكاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص١٤٤ \_ ١٤٥ رقم ٦٥٣). (4)

الحرِّ، وقد بيَّنَّاهُ في حواشي نضوء النهار، (١٠). وأما إذا قتلَ السيِّدُ عبدَه ففيهِ حديثُ عمرِو بنِ شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جدُّو: «أنَّ رجلًا قتلَ عبداً [له]<sup>(٢)</sup> متعمَّداً فجلدَهُ النبيُّ ﷺ مائةً جُلدةٍ ونفاهُ سنةً ومَحَا سَهْمَهُ منَ المسلمينَ ولم يُقِدُّهُ بهِ، وأمرَهُ أَنْ يُغْتِقَ رَقْبَةً ٥.

### (لا يُقتل الوالد بولده

٥/ ١٠٩١ \_ رَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الَّا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (")، والتُّرْمِذِي (ك)، وَابْنُ مَاجَهُ (٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ<sup>(١)</sup> وَالْبَيْهَتَىُ<sup>(٧)</sup>، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ<sup>(١)</sup>: إِنَّهُ مُضطَّرِبٌ. [حسن]

(وعنْ عمرَ بن الخطاب ﷺ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: لا يقادُ الوالدُ بِالولدِ. رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجهُ، وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ والبيهقيُّ، وقالَ الترمذيُّ: إنهُ مضْطُوبٌ). قالَ الترمذيُّ (٨): ورُويَ عنْ عمرِو بنِ شعيبٍ مرسلًا، وهذا حَديثٌ فيهِ اضْطُّرابٌ والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلم، انتَهى.

وفي إسنادِه عندَه الحجاجُ بنُ أرطأةً<sup>(٩)</sup>، ووجْهُ الاضطرابِ أنهُ اختُلِفَ على عمرو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جَدُّهِ فقيلَ: عنْ عمرَ وهيَ روايةُ الكتابِ، وقيلَ: عنْ

(m)

<sup>.(</sup>YTAE \_ YTAT /E). (1)

زيادة من (أ). في قالسنن، رقم (١٤٠٠). في دالمسندة (١/ ٤٩).

في المنتقى، رقم (٧٨٨). (7) في (السنن) رقم (٢٦٦٢). (0)

نى دالسنن الكبرى، (٨/ ٨٨). (Y)

في (السنن) (١٨/٤). (A)

قلَّت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص٦٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (٩/ ٤١٠)، والدارقطني (٣/ ١٤١).

والحجَّاج بن أرطأة مدلِّس، ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (٢٢/١)، غير أن أبو حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً ـ كما في «المراسيل» (١١٤).

ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص١٥ \_ ٦٦)، وتابعه أيضاً ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي. رخلاصة القول: أن الحديث حسن.

<sup>(</sup>٩) لا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه.

سُراقةً، وقيلً بلًا واسطةِ [وفيها المشنّى بنُ الصباحِ<sup>(١)</sup> وهوَ ضعيفٌ]<sup>(١)</sup>، قالَ الشافعيُّ: طُرُقُ هذَا الحديثِ كُلُها منقطعةً

وقال عبدُ الحقّ: هذو الاحاديثُ كلّها معلولةٌ لا يصحُّ فيها شيءً. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يُقْتَلُ الوالدُ بالولدِ، قالَ الشافعيُّ: حفظتُ عن عدو من ألهلِ العلمِ لفيتُهم أنه لا يُقْتَلَ الوالدُ بالولدِ ويذلكَ أقولُ. وإلى هذا ذهبَ الجماهيرُ منَ الصحابةِ وغيرُهم كالهادويةِ والحنفيةِ والشافعيةِ وأحمدَ وإسحاق مطلقاً للحديث''، قالُوا: لأنَّ الابَ سبٌ لوجودِ الولدِ فلا يكونُ الولدُ سباً لإغمَايهِ.

وذهب البنئ إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقاً لعموم قوله تعالى: ﴿اَلْفَلْسَ بِالنَّقِينِ﴾ (ا) وأجِيبُ بأنه مخصصٌ بالخبر وكانهُ لم يصبحُ عند، وذهبَ مالكُ (ا) إلى أنهُ يقادُ بالولدِ إذا أَضْجَعَهُ وذبحهُ. قال: لأنَّ ذلكَ عمدُ حقيقة لا يحتملُ غَيرَه، فإذَّ الظاهرَ في مثلِ استعمالِ الجارحِ في المقتلِ هوَ قصدُ العمدِ، والعمديةُ أمر خفيً لا يحكم بإلباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال.

وأما إذا كان على غير هذه الصُّفةِ فيما يحتملُ عدم إذهاقِ الروح بلُ قَسَدُ التَّادِبِ مَنَ الأَوى بلُ قَسَدُ التَّادِبِ مَنَ الأَوى بينَ التَّادِبِ مِنَ اللَّهُ فَرَقَ بِينَ اللَّهِ وَعَلَمَ فَيَّو البَالعمدية الأَّوى وأَمَّا فَرُقَ بِينَ الأَبِ وغيرهِ لما للاَّبِ منَ الشَّفَةِ على ولدهِ وخليةِ قصد التَّادِبِ عندَ فعلِه ما يغضبُ الأَبَ المَّانِ اللَّهِ المَّالِكِ وَاللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللْمُلْعِلَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيْلِيْلِيْلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُلْلِيَا الللْمُ

# (لم يخص النبي ﷺ علياً ولا غيره بشيء من الدين)

١٠٩٢/٦ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: قُلْتُ لِمَلِيَّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف وقد تقدم الكلام عليه.(۲) زيادة من (۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: (بداية المجتهد) (٣٠٣/٤) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٥٤.
 (٥) في (ب): قبالعمدة.

<sup>(</sup>٦) في (ب): امته).

كتاب الحنابات

الْوَحْي غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهُما يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلًا في الْقُرْآنِ، وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يَقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>. [صحيح]

ـ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> وَالنَّسَائِئُ<sup>(٤)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِئَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: ﴿الْمُؤْمِنُونَ تَنَكَافَأُ مِمَاؤُهُم، وَيَسْعَ بِلِمُتِهِمْ أَنْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ في عَهْدِهِ، وَصَحَّمَهُ الْحَاكِمُ(٥). [صحيح بشواهده]

(وعنْ لِبي جحيفةَ قالَ: قلتُ لعليٌّ ﷺ هلْ عنكم شيءٌ منَ الوحْي غيرُ القرآنِ؟ قالَ: لا والذي فلقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمةَ إلَّا فهماً) استئناءٌ منْ لفظِ شيءٍ [مرفوعاً](٦) على البدليةِ (يعطيهِ اللَّهُ تعالَى رجلًا في القرآن، وما في هذهِ الصحيفةِ) أي الورقةِ المكتوبةِ (قلتُ: وما في هذهِ الصحيفةِ؟ قالَ العقلُ) أي الديُّ، وسُمِّيتُ عَقْلًا لأنَّهم . كانُوا يعقلونَ الإبلَ التي هيَ ديةٌ بفناءِ دارِ المقتولِ (وفكاكُ) بكسر الفاءِ وفتجها (الأسيرِ، ولا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ. رواهُ البخاريُّ وأخرجُهُ أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ منْ وَجْهِ آخْرَ عَنْ عَلَيْ عَلِي اللَّهِ وَقَالَ فَيهِ: المؤمنونَ تتكافأ) أي تَسَارَى في الديةِ والقصاص [دماؤهم](٧) (ويسعى بنِمَّتِهِمْ الناهمُ، وهمْ يَدُّ على مَنْ سوَاهُم، ولا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا نُوْ عهدٍ في عهدهِ. وصحَّحَهُ الحاكمُ).

قال المصنفُ (^): إنما سألَ أبو جحيفةً علياً رهي عنْ ذلكَ لأنَّ جماعةً منَ

<sup>(</sup>۲) في «المستد» (۱/۹۱۱). في (صحيحه) رقم (٦٩١٥). (1)

في دالسنن؛ رقم (٢٥٣٠). (٤) في دالسنن؛ (٨/١٩). (٣)

في االمستدرك؛ (١٤١/٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. (0) قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معانَّى الآثار» (٣/ ١٩٢)، والدارقطني (٣/ ٩٨ رقم ٦١)، والبيهقي (٨/٢٩)، وهو حديث صحيح بشواهده.

انظر: ﴿الْإِرُواءُ اللَّالِبَانِي (٧/ ٢٦٦ رقم ٢٢٠٩)، و﴿الرَّوْضَةُ النَّدِيَّةُ ﴿٢/ ٦٤٥) بَتَحْقَيْقَنَا.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ). في (ب): المرفوعُ). (1)

نى دفتح الباري، (١/ ٢٠٤). (A)

الشيمة كانُوا يزعمونُ أنَّ لأَهْلِ البيبِ ﷺ لا سيَّما علياً [اختصاصاً] (البيبِ مِنَّ الوَّهِ المَسالَة فيرُ أي جحيقة الوخي لم يقلبُ عن هذه المسالَة فيرُ أي جحيقة آلَيْن اللهُ عليهُ عن هذه المسالَة فيرُ أي جحيقة آلَيْن المَّنَّ اللهُ المعجز وسُنَّةِ النبي ﷺ، فإنَّ اللهُ تعالَى سنَّاعًا وَخياً إذْ فَسُرَ قُولُهُ الشَّالِي فَلَى سنَّاعًا وَخياً إذْ فَسُرَ قُولُهُ المَّالِينَ ﷺ، فإنَّ اللهُ تعالَى سنَّاعًا وَخياً إذْ فَسُرَ قُولُهُ المَّالِينَ اللهِ على اللهِ ا

وقدْ يقالُ: إنَّ هَذَا داخلُ تحتّ قولِه: (**او فهم يعطيهِ اللَّهُ تعالَى رجلًا في** القرآن)، فإنهُ كما تُسِبَ إلى كثيرٍ معنْ فتحَ اللَّه عليهِ بالواعِ العلومِ ونؤرّ بصيرتَه أنهُ يستنبطُ ذلكَ منَ القرآنِ. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل]<sup>(0)</sup>.

والحديثُ قدِ اشتملَ على مسائلَ:

الأُوْلَى: العقلُ وهوَ الديةُ ويأتي تحقيقُها [في بابها]<sup>(١٠)</sup>.

والثانية: فِكَاكُ الاسيرِ أي حكمُ تخليصِ الأسيرِ من يدِ العدوّ، وقدُ وردَ الترغيبُ في ذلكَ.

والثالثة: عدمٌ قتلِ المسلم بالكافر قوّداً، وإلى هذا ذهب الجماهيرُ وانهُ لا يُفْتَلُ ذو مَهْدٍ في عَهْدِو. فَذُو العهدِ الرجلُ مِنْ اهلِ دارِ الحربِ يدخلُ علينا يأمانِ، فإنَّ قَتْلَهُ [حرام] <sup>(()</sup> على المسلم حتَّى يرجمَ إلى تَأْمَنِو، فلزَ قَتْلَهُ مسلمٌ فقالتِ الحنفيةُ: يُقْتُلُ المسلمُ بالذَّمِنِ إذا قتلَه بغيرِ استحقاقِ ولا يُقْتُلُ بالمستَأْمَنِ، واحتجُوا بقولِه في الحديثِ: (ولا فُو عهدٍ في عهدِه) فإنهُ معطوفٌ على تعلي ولود: مؤمنٌ، فلا بدُّ مِنْ تقبيدٍ في الثاني كما في الطرفِ الأوَّلِ فيقدُرُ ولا دُو عهدٍ في

(۲) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١) في (أ): ااختصاصٌ؛.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية ٣.

<sup>(3)</sup> لعله بريد تُظله ما ينسب الرافضة إلى آل البيت من النحدث عن الغيب، ومثل هذا لا يمل المستح لعلي على ولا لغزو من الموقدين، بعدا ثبت الدليل من القرآن والسنة أن الغيرة من القرآن والسنة أن الغيرة المنظمة إلا أضاء . وأن البقر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. وعنى ألف من الضعافي في تلك القرائة التي بالا غلق بعثاء، والكمال لله وحدد.

<sup>(</sup>a) زیادة من (f). (ا) زیادة من (f).

<sup>(</sup>٧) في (ب); المحرم؛.

عهيه بكافر، ولا بدَّ من نقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحريق لأنَّ اللمي يُقْتُلُ بالله في ويقتلُ بالمسلم، وإذا كانَّ التقييدُ لا بدَّ منهُ في المعطوف وهوَ مطابقٌ للمعطوف عليه فلا بدُّ من تقدير على ذلك في المعطوف عليه فيكونُ التقديرُ: ولا يُقْتُلُ مؤمنُ بكافر حرينُ، ومفهومُ حرينُ أنْهَ يَقْتُلُ باللهي بدليلٍ مفهوم المخالفة، وأنْ كانتِ المحتنيةُ لا تعملُ بالمفهوم فهمُ يقولونَ ألَّ الحديثُ يدلُّ على أنهُ لا يُقْتُلُ بالحريثِ صريحاً، وأما قتلُه بالله في فيعموم قوله تعالى: ﴿أَلْقَلَى الْمُنْتِينَ ﴾ ﴿أَهُ مِنْ وَلَى ولما أُخرِجُهُ البيهقُو ﴿ أَن فَالُهُ ﷺ قَبْلُ مسلماً بعماهِ وقالَ: أنا أكرمُ مَنْ وقَى يؤمِّتُه، وهوَ حديثُ مرسَلُ من حديثِ عبد الرحمنِ بن البيلماني. وقدْ رُويَنٍ كَوْلُومًا قالَ البيهقُ ﴿ : وهوَ خطاً. وقالَ المارقطانُ \* : ابنُ البيلماني ضعيتٌ لا تقومُ بو حُجُةٌ إذا وصل الحديث فكِتَ بها يرسلُه؟

وقال أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام: هذا حديث ليسَ بِمُسَتَدِ ولا يجعلُ مثلُه إماماً تسفكُ بهِ دماءُ المسلمينَ. وذكرَّ الشافعيُّ في الأمُّ أنَّ حديثَ ابنِ البيلماني كانَ في قصةِ المستأنِ الذي قَتَلُهُ عمرُو بنُ أميَّ الضمري، قال: قَتَلَى هذا لو ثبتَ لكانَ منسوحًا، لأنَّ حديثَ: ﴿لا يُقْتُلُ مسلمٌ بكافرٍ» خطبَ بهِ النبيُّ ﷺ يرمَ الفتحِ كمّا في روايةِ عمردِ بن شعيبُ (\*)، وقصةً عمرو بن أميَّ متقدمةً قبلَ ذلكَ بزمانٍ.

سورة المائدة: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۸/ ۳۰)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (السنن الكبري) (٨/ ٣). وقال: هذا عظا من وجهين: (احدهما) وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنسا هو رائع عمر فيه، وإنسا هو عن البن على المنبي على مرسلا. (والأخر) روايته عن إيراهيم عن ربية، وإنسا يروية وإنها يروية من ابن المسكلو، والحمل فيه على عمار بن مثل الرهاري فقد كان يقلب الأسانيد وبسرق الأحاديت حتى كنز ذلك في رواياته وسقط عن حدًا الاحتجاج به. والملخلاسة: فهو حضيف ضيف.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٥١ رقم ٤٨٢٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرَجه أحدد (١٩٦٣) (١٩٦١) (وأبن ماجه رقم (٢٦٥٩) و(١٢٥٩) (و١٢٦٨) والتيمذي رقم(١٤١٤)، وقال: حديث حسن. وأبو واود رقم (١٣٥١) رقم (١٣٧٥) والبيهلقي (٨/٨٢ - ٢٠)، والبخوي في اشرح السنة (١٧/١٠ - ١٧٢) من طرق عن عمور بن شعب عن أبه عن جده.

وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ رقم (۲۲۰۸).

هذَا ما ذكرتُه الحنفيةُ من التقديرِ، فقد أُجِئِبَ عنهُ بأنَهُ لا يجبُ النقديرُ لأنَّ قولُه: (ولا ذُو عهدِ في عهدِه)، كلامُ عامُّ الاا<sup>(۱)</sup> يعتاجُ إلى إضعارِ، لأنَّ الاضعارَ خلاف الأضلِ فلا يُضارُ إليهِ إلَّا لضرورةِ فيكونُ نَفِياً عن قتلِ المحاهدِ. وقولُهم: إنَّ قتلَ المعاهدِ معلومٌ وإلا لم يكنُ للعهدِ فائدةً فلا حاجةً إلى الاخبارِ بهِ.

جوائه: أنهُ محتاجٌ إلى ذلك، إذْ لا يُعْرَفُ إِلَّا من طريق الشارع، وإلَّا فإنَّ ظاهرَ العموماتِ يقضي بجوازِ تَثْلِه، ولوْ سَلِمَ تقديرُ الكافرِ في الثاني فلا يسلمُ استلزامُ تخصِيص الأولِ بالحربيِّ، لأنَّ مقتضى العطفِ مُظلَقُ الاشتراكِ [لا الاشتراك] منْ كلُّ رَجُو.

ومعنى قوله: (ويسعى بِنِهُتِهِمْ النَّهُهُم)، أنهُ إذا أَثَنَ المسلمُ حربياً كانَ أمانُهُ أَمانُهُ أَمانُهُ مَانِهُ أَمَانُ مَنْ جميع المسلمين ولو كانَ ذلك المسلمُ امراةً كما في قصةِ أمُّ هانيُ أَثَنَ ويُشْتَرُطُ [أن يكون] أن المجميع فلا يجوزُ نُحَتُ ذلكَ. وقولُه: (وهمْ يدّ على مَنْ سِولُهُم)، أي همْ مجتمعونَ على أعدائِهم، لا يحرُبُ لهمُ التخذُلُ، بل يُمِينُ بعضُهم بعضاً على جميعٍ مَنْ عادَاهُمْ مَنْ أهلِ العِللِ، كانهُ جمل إبنيَّهُم بِناً واحداً.

### (القَوَد بمثل ما قتلَ به إلا إذا كان بفعل محرِّم)

١٠٩٣/٧ ــ رَعَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةٌ وَجَدَّ رَأْسُهَا قَدْ رُمَنَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ مَذَا؟ فَلانَّ، فَلانَّ، خَنَى وَأُسْهَا فَلْ وَمُنْ بِرَأْسِهَا. فَأَجَدَ الْبَهُوبِيُّ فَأَفْرَ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَمِّنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَمِّنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرَمُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرَمُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اللَّهُ لِللَّهِ لَللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ لِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

. (YY /A)

<sup>(</sup>١) ني (ب): ١١٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٣٥٧)، ومسلم رقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كون».

 <sup>(3)</sup> البخاري رقم (۲۸۷۹)، ومسلم رقم (۱۹۷۲).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۵۷۷)، و(۲۵۹۵)، والترمذي رقم (۱۳۹٤)، والنسائي

19

(وعن أنس بن مالك ﷺ انَّ جارية وَچدَ راشها قدَ رَضُ بينَ حجريْنِ فسقُوها مَنْ صنعَ بِهِ هَذَا؟ فلانَّ مَلَىٰ حَتَى نعَزُوا بهودياً، فاوعتُ برليبها فلُجَدُ اليهوديُّ فَقَدُّ، فامنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ انْ يُرَضُّ راشه بينَ حجريْنِ. متفقَّ عليهِ واللغفَّ لمسلمٍ). الحديثُ ذليلَ عَلَى أنهُ يجبُ القصاصُ بالمثلِ كالمحدَّدِ، وأنهُ يُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ وأنهُ يَعْنُلُ بِما قَبْلَ بِهِ، فهذِه ثلاثُ مسائلَ:

الأُولَى: وجوبُ القصاصِ بالمثقل وإليهِ ذهبت الهادويةُ والشافعيُ ومالكُ ومحمدُ بنُ الحسنِ، عملًا بهذَا الحديثِ. والمعنَى المناسبُ ظاهرٌ قويًّ وهرّ صيانةُ الدماءِ منَ الإهدارِ، ولأنَّ الفتلَ بالوثقلِ كالفتل بالمُحَدِّدِ في إزهاقِ الروح. وذهبَ أبو حنيفةً والشعبيُ والنخعي إلى أنه لا قصاصَ في القتل بالمثقل واحتجُّرا بما أخرجُهُ البههيُّ (١) من حديثِ النعمانِ بن بشيرٍ مرفّوعاً: «كلُّ شيءٍ خطاً إلَّا السيق، ولكلُّ خطاً أرشٌ، وفي لفظِ (١): «كلُّ شيءِ سرَى الحديدةِ خَطاً ولكلَّ خطاً أرشٌ».

وأُجِيْبُ بِانَّ الحديثَ مدارُه على جابِرِ الجعْمَيُّ " وقيسِ بنِ الربيع " ولا يُعْتَمُّ بِهِمَا فَكَّ يُقَادِمُ حديثَ أنسِ هذَا، وجوابُ الحنفيةِ عنَّ حديثِ أنسِ بانهُ حصلَ في الرضِّ الجرءُ، أذْ بِانَّ اليهوديُّ كانَ عادتُه قتلَ الصبيانِ فهوَ منَ الساعينَ في الأرضِ فَمَاداً، تَكَلَّفُ.

وانًا إذًا كانَ القتلُ بالَّةِ لا يقصدُ بِمثْلِها القتلُ غالباً كالعصا والسوطِ واللغَّمة و وقالَ القورُه وقالَ القورُه وقالَ القورُه وقالَ القورُه وقالَ القورُه وقالَ القورُه وقالَ الشافعيُّ وأبو حنيفةً وجماهيرُ العلماءِ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهم لا قصاصَ فيها وهو شِبْهُ العمدِ، وفيه الديةُ مائةً منَ الإبلِ معلَّظةً فيها أربعون في بطونِها أولادُها؛ لما أخرجُهُ أحمدُ<sup>(1)</sup> وأهلُ الشَّن إلاَّ الترمذيُّ<sup>(2)</sup> من حديثِ

أي قالسنن الكبرى، (٨/ ٢٤).
 وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) وهو متروك، أنظر: (المجروحين؛ (۱/۸۲)، واللجرح والتعليل؛ (۲/۷۷)، والمغني، (۱۲۲/۱، والكاشف، (۱۲/۱۲).

٣) انظر ترجمته في: «الميزان، (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) في «المستد» (١٦/ ٥١ رقم ١٣٠ ـ الفتح الرَّباني).

<sup>(</sup>٥) أبو داود رقم (٤٥٤٩)، وأبن ماجه رقم (٢٦٢٧)، والنسائي (٨/٤١).

عبدِ اللَّهِ بن عمرِو أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:' ﴿أَلَا وَإِنَّ فِي قُتْلِ الخَطَأُ شَبِّهِ العمدِ ما كانَ بالسوطِ والعَصَا مائةٌ مِنَ الإبلِ فِيها أربعونَ فِي بطونِها أولادها».

قالَ ابنُّ كثيرٍ في الإرشاء: في إسنادو اختلافُ كثيرٌ ليسَ هذَا موضِعَ بَسُولو، قلتُ: إذا صحَّ الحديثُ فقدِ اتَّضَحَ الوجِّهُ، وإلَّا فالأصلُ عدمُ اعتبارِ الآلةِ في إزهاقِ الروحِ بلُ ما أزهقَ الروحَ أوجبَ القصاصَ.

المسالة الثانية: تتل الرجل بالمراق، وفيه خلات. ذهب إلى تَتْلِو بها أكثرُ أهلِ العلم وحَكَى ابنُ المنظرِ الإجماعُ<sup>(1)</sup> على ذلك لهذا الحديث. وعنِ الحسنِ البصريُّ أنهُ لا يُفْتَلُ الرجلُ بالائقى، وكانهُ [استدل]<sup>(1)</sup> بقولِه تعالَى: ﴿وَكَالْكُنْ يَالْكُنْكُ<sup>(1)</sup>. وردَّ بالهُ ثبتَ في كتابٍ عمروِ بنِ حزم<sup>(1)</sup> الذي تلقَّاه الناسُ بالقَبولِ

قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة (٣/ ٢٤)؟)، والدارقطني (٣/ ١٠٤)، والالبائي الم ٧٧)، وقد صحّحه ابن حيان وابن القطان كما في «التلخيص» (١٥/٤)، والألباني في «الإرواء، وتم (٢١٩٧).

في كتابه (الإجماع) (ص١٤٤ ـ ١٤٥ رقم ١٥٣).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): قيستدلُّه.
 (۳) سورة البقرة: الآية ۱۷۸.

 <sup>(</sup>٤) • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٤٩ رقم ١)، والشافعي في «ترتيب المستنه» (٢/ ١٠٨ رقم ١١٠٧ رقم ٣٦٣)، من حديث عمرو بن حزم.

وأخرجه أبو داود في المراسيل، وهم ٩٢ ورجالاً ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن معارة ـ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني وقائد لم يخرجا له، ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معين وذكره ابن حيان في الثقاعة (٥/ ٣٨٠). وقال أبو حاتم: صالح ابن إدرس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكرفي. وهو في شمن المارقشني، (١/ ١٨١) من طريق ابن إدريس به.

وأخرجه النسائي في االسننة (٥/٧م ـ ٥٨ وقم ٤٨٥٣)، وابي حبان في االمواردة وقم ٤٣٧)، والحاكم (١/٣٥٥ ـ ٣٩٩)، و(٢/٩٥٤)، والبيهيشي (٤/٨مـ١٩٠)، موصولاً مطولاً من حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، مرجدة.

وفي هذا الحديث كلام طويل، وخلاصته: فأن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكت ضعف بسير إذ ليس في شميه منها من أتمم بكلب، وإنعا لمدة الإرسال أو سوم الحفظ، ومن العثرر في وعلم المصطلع: أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها مئهم كما قراره النووي في تقريبه ثم المسيوطي في شرحه، وعليه فالنفس تطمئن لصحة مذا الحديث...، كا قال المحدث الألجائي في فإرواه الفليلية (17-11-11).

41

اذً الذَّكَرُ يُقَتُلُ بِالأَنْتَى وهوَ أقْرَى منْ مفهومِ الآيةِ. وذهبِ الهادويةُ إلى أنَّ الرجلَ يقادُ بالمرأةِ [وتُوقِئُن]<sup>(١)</sup> ورنَّه نصفَ ويَيْه، قَالُوا: لتفاويّهِمَا في اللَّبْيةِ، ولأنْهُ تعالَى قال: ﴿وَلَلْهُونِمَ فِصَاصُلُهُۥ

وُرُدَّ بِأَنَّ التَّفَاوِتَ فِي اللَّيْةِ لا يوجبُ التَّفَاوِتُ فِي النَّفِي، وَلِلَّا يُقَتَلُ عِبدٌ قيمُهُ الفَّ بعبدِ قيمتُهُ عشرونُ. وقد وقعتِ المساواةُ فِي القصاصِ لاَنَّ المرادَ المساواة في الجرح أنْ لا يزيدَ المقتصُّ على ما وقعَ فِيهِ منَ الجرح.

 <sup>(</sup>١) في (ب): قيوفي٤.
 (٢) سورة الماثلة: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ١٢٦ (٤) سورة البقرة: الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>ه) في قالسنن الكيري: (٨/٤٣). (١) في (أ): قُعن».

 <sup>(</sup>٧) عزاه إلى البزار الهيثمي في المجمع الزوائدة (٦/ ٢٩١) وقال: فيه جابر الجعفي وهو

 <sup>(</sup>A) في الكامل؛ (١/١٠٢) من حديث أبي هريرة، في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك
 كما قال النسائي، وكذلك البخاري.
 والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٩) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (١/٧٣١) وغيره وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 鐵 إذا أشر أميراً على جيش أو سرية أوصاه... ولا تعلَّفرا...، الحديث.

وبقولِه ﷺ: ﴿إِذَا قَتَلَتُم فَأَحَسَنُوا القِثْلَةَ﴾(١)، وأُجِيْبَ بأنهُ مخصَّصٌ بما ذُكِرَ.

وفي قولِه: (فلقق) دليلٌ على أنهُ يكفي الإقرارُ مرةً واحدةً إذ لا دليلَ على أنهُ كرَّرَ الإقرارَ.

### (لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء)

٨/ ١٠٩٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصْنِينِ ﴿ أَنَّ غُلَاماً لأَنَاسِ فَقْراء فَقَلَعَ أَنْنَ غُلَام لأَنَاسِ أَغْنِيَاه، فَأَقُوا النَّبِيُ ﴿ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ ٢٠ وَالْكُورَةُ ١٠ إِنْنَادٍ صَحِيحٍ ]

وعن (عمرانَ بنِ الحصينِ ﷺ أنَّ غُلاماً لأنسِ فقراءَ قطعَ أثَنَ غلامٍ لاناسِ اغنياءَ فَاتَوْا النبيُ ﷺ فلمَ يجعلُ لهم شيئاً. رواهُ لحمدُ والثلاثةُ بلسنادِ صحيحٍ).

الحديثُ فيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ لا غَرامةً على الفقيرٍ، إلَّا أنهُ قال البيهةي: إن كانَّ المرادُ بالغلام المملوكَ فإجماعُ أهلِ العلم أنَّ جنايةً العبدِ في وقيتِه، فهرَ يدلُ واللهُ أعلمُ أنَّ جنايَةُ كانَّتُ خطاً وأنَّ النبيُّ ﷺ إنَّما لمْ يجعلُ عليهِ شيئاً لأنهُ التزمَّ أَرْشَ جنايةِ فأعطاهُ منْ عنيو مُثَبِّرًعاً بذلك.

وقد حملة الخطابيُ<sup>(1)</sup> على اذَّ الجاني كانَّ حُرَّاً وكانتِ الجنايةُ خطأً وكانتُ عاقلتُه فقراءَ فلم يجعلُ عليهمُ شيئاً إما لِتُقْرِيمُ وإما لاَّئِهم لا يعقلونَ الجنايةَ الواقعةَ على العبدِ إنْ كانَّ المُجْنَى عليهِ معلوكاً ـ كما قالُ البيهثيُّ ـ، وقدْ يكونُ الجاني غلاماً حُراً غيرَ بالغِ وكانتُ جنايتُه عَمْداً فلم يجعلُ ارتبها على عاقليه

وهو جزء من حدیث شفاد بن أوس أخرجه مسلم رقم (۱۹۹۵)، وأبو داود رقم (۱۸۱۵)، والترملني رقم (۲۰۱۵)، والنساني (۱۲۲۷)، والر ماجر رقم (۱۲۲۷)، وال وابن الجارود رقم (۲۸۲۹) و(۱۸۹۹)، والبغزي في فشرح السنة، وقم (۲۸۲۲)، وأحمد (۱۲۹۶ و۱۲۵ و۱۲۸ و۱۲۸)، والطيالسي رقم (۱۲۱۹)، ومبد الرزاق رقم (۱۲۰۵)، والذارمي (۱/۸۲)، واليهفي (۱/۸۲۸)، من طرق من خالد الحذاء، به.

<sup>(</sup>٢) في المسندة (١٦/ ٦٠ رقم ١٥٨ \_ الفتح الربَّاني).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود رقم (٤٥٩٠)، والنسائي (٢٦/٨).
 وقد صحّع الحديث الألباني في قصحيح أبي داودة.

<sup>(</sup>٤) في امعالم السنن؛ (٢١٢/٤).

وكانَّ فقيراً فلم يجعلُ عليهِ في الحالِ، أز رآةً على عاقليّه فوجدُهم فقراءً فلم [يجعل عليهم لفقرهم ولا عليه]<sup>(١)</sup> لكونِ جناييّه في حكمِ الخطأِ [لكونِهم فقراءً، واللَّهُ أعلمُ]<sup>(١)</sup>، انتهى.

وقوله: (ولع يجعل ارشها على عاقلته) مذًا مذهبُ الشافعيُّ انَّ عَمْدُ الصفيرِ يكونُ في ماله ولا تحملُه العاقلةُ. وقولُه: (إلوْ رَاهُ على عاقلته) يعني مع احتمالِ أنهُ خطاً ـ وهذا اتفاقَ ـ أو معَ احتمالِ أنهُ عَمْدُ كما ذهبَ إليهِ الهادويةُ وأبو حنيفةً ومالكُ [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفيً]\*\*.

### (لا يُقتصُّ من الجراحات حتى يحصل البُرء من ذلك

1.٩٥/٩ \_ وَعَنْ عَدُوهِ بْنِ شُعْنِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا طَمَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِي رُكْبِيّه، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَقَالَ: أَنِلْنِي، فَقَالَ: فَحَنى تَبْرَأَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ، فَقَالَ: وَلَا تَعْبَتُكُ مَصْمِيّتُهِ، فَأَمْ فَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ فَقَالَ: فَقَدْ نَهْبِتُكُ فَمَضِيّتُهِ، فَأَمْعَدُوا اللَّهِ ﷺ وَأَنْ فَقَالَ عَرْجُكُ، ثُمُّ فَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ فَقَدْ نَهْبِيكُ فَمَضِيّتُهِ، فَأَمْعَدُوا وَالمَّارَقُطْنَيُّ وَأُولِلُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّه

(وعنَ عمرو بنِ شعيبِ عنَّ لبيهِ عنْ جدُه انَّ رجلًا طعنَ رجلًا بقدنٍ في ركبتهِ فجاءً إلى النبيُّ ﷺ فقالَ: النذي، [قال] <sup>(١)</sup> حتَّى تبرأ، ثمَّ جاءً اليهِ فقالَ: النذي، فاقادَه، ثمُّ جاءً إليهِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ عَرَجْتُ، فقالَ: قدْ نهيئَتُ فعصيتني فابعثَ لللَّه ويطلَّ

<sup>(</sup>۱) في (ب): اليجمله عليه؛. (۲) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (١).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٢١٧/٢) عن ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>٥) في السنن؛ (٣/ ٨٨ رقم ٢٤) عن ابن جريج.

قلت: ابن إسحاق وابن جربج كلاهما عن عمرو بن شعيب به، ورجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق، وابن جربج ملمانا ولم يصرّحا بالتحديث، لكن للحديث شواهد يتشؤى بها، قيكون الحديث حسر لفيره.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الفقال؛.

غَرَجَكَ، ثُمُّ نَهُى رسولُ قَلْهُ ﷺ أَنْ يُقَتَّصُ مِنْ جَرِحٍ حتى يبِراً صاحبُه. رواهُ لحمهُ وقدارقطنشي وأجِلُ بالارسال) بناءً على أنَّ شعبياً لم يدركُ جدَّه، وقدْ دفعَ بانهُ ثبتَ لقاءُ شعبِ لجدِّو''.

وفي معناهُ أحاديثُ تزيدُه قوةً، وهؤ دليلٌ على أنهُ لا يقتصُّ منَ الجراحاتِ حتى يحصلَ البرءُ منْ ذلكَ [ولو من] ((السرايةُ، قالَ الشافعيُّ: إنَّ الانتظارَ مندوَّ بدليلِ تمكينوﷺ منَ الاقتصاصِ قبلَ [البرء، وذهبتا ((ا) الهادويةُ وغيرُهم إلى أنهُ واجبُّ لانَّ دفعَ المفاسِدِ واجبٌ، وإذنهُ ﷺ بالاقتصاصِ كانَ قبلَ عِلْمِو بعا يُؤونُ إليهِ منَ المفسدةِ،

### (دِيَةُ الجنين غُرَّة)

### (وعنْ لبي هريرة ﷺ [قالَ]<sup>(0)</sup>: اقتتلتِ امراتانِ منْ هُنَيْلِ فرمتْ إحدَاهُما

جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. وأبو شعيب هو (محمد) مات قبل أبيه (عبد الله) فكفل عبد الله حفيده شعبياً فثبت سماعه منه كما أفاده اللهبي في «ميزان الاعتدال».

 <sup>(</sup>٢) في (ب): (وتؤمن).
 (٣) في (ب): (الاندمال وذهب).

 <sup>(</sup>٤) البخاري رقم (۱۹۹۰)، ومسلم رقم (۱۹۲۱).
 قلت: وأخرجه أبو ذاود رقم (۲۵۵۷ و۲۵۵۷)، والترمذي رقم (۱٤۱۰)، وقال: حدیث حسن صحیح، والنسانی (۸/۷۷ ـ ۵۸)، ومالك (۷/ ۸۵ رقم ۵).

 <sup>(</sup>۵) زیادة من (ب).

الأُخْرَى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بَطْنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ بِيَةَ جِنْينِها غُرَّةً) بضمِّ الغين المعجمةِ وتشديدِ الراءِ منوَّنَّ (عبدٌ أو وليدةً) هما بدلٌ منْ غُرَّةٍ، وأوْ للتقسيم لا للشكِّ (وقَضَى بِييَةِ المراةِ على عَاقِلَتِهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُم).

في سنن أبي داودَ<sup>(١)</sup>: ثمَّ أنَّ المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّةِ توفِّيتُ فقضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ ميرائها لبَنيهَا والعقلُ على عَصَبَتِها، ومثلُه في مسلم(٢). فضميرُ ورَّتُها يعودُ إِلَى القاتلةِ، وقيلَ: يعودُ إلى المقتولةِ، وذلكَ أنَّ عاقِلَتُهَا قالُوا: إنَّ ميرائها لنا، فقالَ: لا، ميراثها لزوجِها وولدِها (فقالَ حَقَلُ) بفتح الحاءِ المهملةِ وفتح الميم (ابنُ النابغةِ) بالنونِ بعدَ الألفِ موحدةً فغينٌ معجمةٌ، وهُوَ زوجُ المرأةِ القاتلَةِ (الهذُّكُو: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ يُعْرِم مَنْ لا شربَ ولا أَكَلَ ولا نطقَ ولا استهلُّ)، الاستهلالُ رفعُ الصوتِ، يريدُ أنهُ لم يعلم حياتُه بصوتِ نُظْتِي أبو بُكَاءٍ (قَمِثْلُ نلكَ يُطَلُّ) بالمثناةِ التحتيةِ مضمومةِ وتشديدِ اللام على أنهُ مضارعٌ مجهول مِنْ طلَّ، ومعناهُ: يُهْدَرُ ويُلْغَى ولا يضمنُ، ويُرْوَى بالموَحَّدةِ وتخفيفِ اللام على أنهُ ماض منَ البُطلانِ (فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إنما هذَا منْ إخوانِ الكُهَّانِ .. منْ أجلِ سَجْعِهِ الذي سَجَّعَ ... متفقٌ عليهِ).

في الحديث مسائل:

الأُولى: فيهِ دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا ماتَ بسبب الجنايةِ وجبتُ فيه الغُرَّةُ مُطْلقاً سواءٌ انفصلَ عنْ أمَّهِ وخرجَ مَيِّناً أو ماتَ في بَطْنِها، ۖ فأما إذا خرجَ حياً ثمَّ ماتَ ففيهِ الديةُ كاملةً، ولكنَّهُ لا بدَّ أنْ يعلمَ أنهُ جنينٌ بأنْ تخرجَ منهُ يدُّ أو رِجْلٌ، وإلا فالأصلُ براءةُ الذِّمةِ وعدمُ وجوبِ الغُرَّةِ. وقدْ فَسَّرَ الغرةَ في الحديثِ بعبدِ أو وليدةٍ وهي الأَمَّةُ، وقالَ الشَّعبيُّ: الْغرَّةُ خمسمائةِ درهم، وعندَ أبي داودَ<sup>٣)</sup> والنسائيُّ<sup>(١)</sup> منْ

رقم (۷۷ه٤). (٢) في صحيحه رقم (٣٥/ ١٦٨١). (1)

في (السنن؛ رقم (٤٥٧٨). قال أبو داود: كذا الحديث اخمسمائة شاة؛، والصواب ماثة (m) شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم.

في السنن؛ (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٤). (٤)

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائةً من الغُرِّ. وقد روى النهي عنِ الخَذف عن عبد اللَّه بِن بريدة عن عبد اللَّهِ بن مغفل. رخلاصة القول: أنَّ الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.

حديثِ بُرِيَّلَةَ مَائةُ شَاقٍ، وقيلَ خمسٌ منَ الإبلِ إذْ هيَ الأصلُ في الدِّيَاتِ وهذا في جَيْنِ الحَرَّةِ.

واما جنين الأمّةِ فقيل: يُخصّص بالقياس على ويُتها، قكما انَّ الواجبَ قِيمُها في ضحانِها فيكونُ الواجبُ في جنيها الأرشُ منسوباً إلى القيمة، وقياسُه على جنينِ الحرَّةِ فإنَّ اللازمَ فيهِ نصفُ مُشْرِ الدَّيَةِ فيكونُ اللازمُ فيهِ نصفَ مُشْرِ قيمتِها.

[المسألة] (() الثانية: قولُه: وقَشَى يِنَيْهِ المرأةِ عَلَى عاقلِها، يدلُّ على أنهُ لا يجبُ القصاصُ في مِثْلِ هذَا، وهوَ منْ أدلَّهِ مَنْ مِبْتُ ثِبَّةَ المَمدِ وهوَ الحقُّ، فإنَّ ذلكَ القتلَ كانَ بحجرِ صغيرِ أو عُودِ صغيرِ لا يُقْصَدُ [بعثله] (() القتلُ بحسبِ الأغلبِ فيجب فيه اللديةً على العاقلةِ ولا قصاصَ فيه، والحنفيةُ تجعلُه مِنْ أدلةِ علم وجوبِ القصاصِ بالوشْقَل.

الثالثة: في قوله: على عاقلتها، دليلٌ على أنَّها تجبُ اللَّيةُ على العاقلة، والعاقلةُ همُ العصبةُ، وقدْ فُشرَتْ بِشَنْ عَدَا الولدِ وذوي الأرحام كما اخرجَهُ البهةيُّ" من حديثِ أسامةً بن عميرٍ. فقالَ أَبُوهَا: إنَّما يعقَلُها بُثُوهَا، فاخْتَصَمُوا إلى رسولُ اللَّو ﷺ فقال: «الديةُ على المَصَبَةِ وفي الجننِ خُرُّةً».

ولهذا بؤَّبَ البخاريُّ (باُبُ جنينِ المرأةِ وانَّ العقلَ على الوالدِ وعَصَبةِ الوالدِ لا عَلَى الولدِ)، قالَ الشَّافعيُّ: ولا أعلمُ جَلَاناً فِي أنَّ العاقِلَة العصبةُ وهمُ القرابةُ منْ يَبَلِ الآبِ، ونُسِّرَ بالأقربِ فالأقربِ منْ عصبةِ الذُّكرِ الحرِّ المكلَّف، وفى ذلكَ خلافٌ يأتى في القسَامَةِ.

وظاهرُ الحديثِ وجوبُ الدِّبةِ على العاقلةِ وبِهِ قالَ الجمهورُ، وخالفَ جماعةً في رجوبِها عليهم فقالُوا: لا يعقلُ احدٌ عنُ احدٍ، مُستَنِلِّينَ بما عندَ احمدُ<sup>(ه)</sup> وابي داودَ<sup>(۱)</sup> والسائيُ<sup>(۱)</sup> والحاكمِ<sup>(۱)</sup> أنَّ رجلًا أَتَى إلى النبيُ ﷺ، فقالَ

(٢) في (ب): دبه».

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۳) في السنن الكبرى، (۱۰۸/۸).

<sup>(</sup>٤) في دصحيحه، رقم الباب (٢٦): (٢١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) في المسئدة (٤/ ١٦٣) مختصراً ومطولًا.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» رقم (٢٠٤٤)، ورقم (٩٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) في السنن (٨/٣٥).

 <sup>(</sup>A) في المستدرك (٢/ ٤٢٥)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

لله النبئ ﷺ: قَمَنُ مَذَا؟، فقال: ابني، فقال النبئ ﷺ: الا يجني عليك ولا تجني عليه، وعند أحمد (أو أبي داود (الترمذي (الترمذي (الترمذي الله عمرو بن الأحوص أنه ﷺ قال: الا يجني جانٍ إلّا على نفسه، ولا يجني جانٍ على وليه، و ونجوع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بالنَّ المرادَ به الجزاءُ الأخرويُّ، أي لا يجني عليه جناية بُعاقبُ بها في الأخرة، وعلى القولِ بالنَّ الوالدَ والولدَ ليسا منَ العاقلةِ كما قالُه الخطابي (أ)، إقلا إشكال ولا يتم الحديث دليلًا (الأ.

الرابعة: قوله ﷺ: إنَّما هرَ من إخوانِ [الكهنة] (() من أجلِ سَجْمِو الذي سجّعه الداوي، ففيو سجعه، يظهرُ أنَّ قولَه: من أجلِ سَجْمِه الذي سجعه، مدرجٌ فهمَه الراوي، ففيو دليلٌ على كراهةِ السجع. قال العلماء: إنَّما كَرِهَهُ منْ هذَا الشخص لوجهيْن، أحديماً: أنهُ عارضٌ بهِ حكم الشرع [واراد] (() إيطالك، الثاني: أنهُ [تكلف] (أم مخاطبتو. وهذانِ الرجْهانِ من السجعِ ملمومانِ، فأما السجعِ الذي وردَ منه ﷺ في بعض الأوقاتِ وهوَ كثيرٌ في الحديثِ فليسَ منْ هذَا لأنهُ لا يعارضُ حكمَ الشرع ولا يتكلّفُ فَلا نَهْنِ عنهُ.

### (في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثي

المُعَامِنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ اللَّمَانِيُّ (١٠ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبَّاسِ أَنَّ عَبَّاسِ أَنَّ عَبُّلَ مِنَّا عَبُّلُ مِنْ عَبُّلُ مِنْ عَبُّلُ مِنْ عَبُّلُ مِنْ عَبُّلُ مِنْ عَبُّلُ مِنْ عَبُلُ مِنْ عَبْلُ مِنْ مِنْ عَبْلُ مِنْ مِنْ عَبْلُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُ مِنْ عَبْلُمِ مِنْ عَبْلُمِ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمِ مِنْ عَبْلُمِ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمِ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمِ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ مِنْ عَبْلُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَبْلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَبْلُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَبْلُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَبْلُمُ عَلَيْ

- (١) في ﴿المسندة (٣/ ٤٩٨ ـ ٤٩٨). (٢) لم أعثر عليه.
- (٣) في «السنن» رقم (٣٠٨٧)، وقال: هلا حديث حسن صحيح.
   قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٦٩) و(٣٠٥٥)، وهو حديث صحيح، انظر: «الإرواء»
  - رقم (٣٠٠٢). (٤) في «غريب الحديث» له. (٥) في (ب): «فلا يتم الاستدلال».
    - (٢) في (ب): «الكهان».
       (٧) في (ب): «ورام».
    - (A) في (ب): «تكلفه».
       (P) في «السنن» رقم (۲۷۵٤).
      - ١١) في قالستن، (٨/ ٤٧ \_ ٥١ \_ ٥٢).

قلت: وأخرجه البغوي رقم (٣٦٥٧)، والدارمي (١٩٩/٢)، وابن البجارود رقم (٧٧٠)، وابن حبان رقم (١٩٢٢ - موارد)، والبيهقي (٨/ ٢٧ و٣٤٥)، كلهم من حديث أبي رمثة.
 وهو حديث صحيح.

النَّابِغَةِ، قَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبْتُ إِخْدَاهُمَا الأُخْرَى ـ فَذَكَرَهُ مُخْتَصراً، وَصَحْحَهُ أَبْنُ حِبَّانُ<sup>(۱)</sup> وَالْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>. **[صحيح]** 

(ولفرجة ابو داود والنسائل من حديث ابن عباس ﷺ أنْ عمرَ سالَ: مَنْ شَهَةَ قضاء رسول الله ﷺ في الجنين قضريث إحداثما الأخرى فلاكرة مختصرة وصححته ابن تَبَلَّهُ (فقال: كنث بينَ امراتين فضريث إحداثما الأخرى فلاكرة مختصرة وصححته ابنُ حيّات والحاكم)، وأحرجه أبو داود (٢٠ بلفظ: «أنَّ عمرَ سألُ الناسُ عن إملاصي المرأو، فقالُ المغيرة: شهدتُ رسول الله ﷺ فَشَى نيها بِفُرَّةٍ عبدِ أَر أَمَّةٍ، فقال: التني بمن يشهد مُمَك، قال: فأتاهُ محمدُ بنُ مسلمة فشهدَ لهُه. ثمَّ قالَ أبو داود (١٠ قالَ أبو عبيد: إملاصُ المرأو إنَّما شمِّي إملاساً لأنَّ المرأة تُؤلِقهُ قبلَ وقْتِ الولاةِ وكذلكَ كلُّ ما زلنَ منَ اليد وغيرها فقدَ مُلَص، انتهى. المَّاه، انتهى الله

ولا بدَّ من أنْ يعلم أذَّ الجنينَ قدْ تخلُّق وجَرَى فيه الروخ ليتصف بأنها فَتَلَفُّ الجناية. والشافعية فسَّروة بما ظهرَ فيه صورةُ الآدميُّ منْ يدٍ وأَصُبُّع وغيرِهما وإن لم تظهرُ فيه الصورةُ وشهد أهلُ الخبرةِ بأنَّ ذلكَ أصلُ الآدميُّ فحكمهُ كذلكَ المالُّ العملُ الآدميُّ أحكمهُ كذلكَ الإنا<sup>(ه)</sup> كانتِ الصورةُ خفيةً، وإنْ شكُّ أهلُ الخبرةِ لم يجبُّ فيه شيءٌ اتفاقاً. [وفي الحديثِ التالُّ على أنَّ في الجنينِ غُرَّةً ذُكْراً كانَّ أو أَنْنَى لإطلاقِ الحديثِ.

### (الاقتصاص في السن

المُورِّدُ عَمَّدُهُ - كَمَن أَنسِ أَنَّ الرُّبُيِّعَ بِنْتَ النَّصْرِ - عَمَّتُهُ - كَسَرَتْ ثَنِيْةَ جَارِيَةِ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْمُمْوْ، فَأَبُوا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَثُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

(T)

في (ب): اونيها.

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه وقم (۲۰۲۱).

 <sup>(</sup>۲) في المستدرك (۱۳/ ۱۵۰).
 (۲) في المستدرك (۱۳/ ۱۵۰).

<sup>)،</sup> همي استستوند //١٠٧٠) قلت: وأخرجه الدارمي (١٩٦/٢)، وابن ماجه رقم (٢٦٤١). وابن الجارود رقم (٧٧٧)، واليهقى (٨/٤١).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في السنن؛ رقم (٤٥٧٠). (٤) في السنن؛ (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿إِذَا ٤.

قَايُواْ إِلَّا الْقِصَاصَ، فَآمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بَنُ النَّفْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْمَارُ نَيْتُهُ الرَّيْعِيَّ لَا ، وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْحَقِّ، لَا نُحُمَرُ نَيْتُهَا، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِهَا أَنسُ، بِعَنْهِ اللَّهِ الْهِصَاصَ، فَرَضِيَ النَّوْمُ فَمَفَّوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فإِنَّ مِنْ هِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَبْرَهُ، مُثَفِّقَ عَلَيْدٍ "، [صحيح]

(وعن انس على الرئينة) بشم الراء والباء المرحدة المفتوحة فمثناة تحيية مشددة محسورة المفتوحة فمثناة تحيية مشددة محسورة اخت أس (بدت النفس عقلته) إي عمة أس بن بالك وهي غير الرئيع بنين مُعَرَّدَة فال المصنف: [وهم] ((المنفس المنفس المنفس

الأَوْلَى: أنه دليل على وجوبِ الاتصاص في السنَّ، فإنْ كانتُ بكمالِها فهوَ ماخوذٌ من قولِه تعالى: ﴿وَالسِّنَ هَالسِنَهُ اللهِ وَقَدْ ثَبِتَ الإجماعُ (\*\*) على قُلْعِ السنَّ بالسنَّ لإبالعمد! (\*\*)، وأما كسرُ السنَّ فقدُ دنَّ هذا الحديثُ على القصاص فيهِ إيضاً، قالَ العلماء: وذلكَ إذا عرفتَ المماثلةَ وأمكنَ ذلكَ منْ دونِ سرايةٍ إلى غيرِ الواجب. قالَ أبو داودَ: قلتُ لاحمدَ ـ يريدُ ابنَ حنبل ـ كيفَ في السنَّ؟ قالَ:

 <sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۷۰۳)، ومسلم رقم (۱۲۷۰).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٥٩٥)، والنسائي (۲۸/۸)، وابن ماجه رقم (۲۲٤٩).

والطحاوي في فشرح معاني الآثار، (١٧٦/٣ ـ ١٧٦)، وأحمد في المسند، (٣/ ١٢٨). (٢) في (ب): النه. ( ( النه النه النه ( النه النه ( النه

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٥٤.
 (٥) قموسوعة الإجماع، (٢/ ٨٤٩ ـ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): افي العمدة.

نُبِرُهُ، أي يُبرُدُ مَنْ سَنِّ الجاني بقلْدِ ما كُبيرَ مَنْ سَنِّ المجني عليهِ، وقالَ بعضُهم: الحديثُ محمولٌ على القلْعِ وأنهُ أوادَ بقولِه كُبيرثُ قُلِمَتْ وهَرَ بعيدٌ.

### (لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة)

وأما العظمُ غيرُ السنِّ فقدُ قامُ الإجماعُ على أنهُ لا قصاصَ في العظم الذي يخاف منهُ ذهابُ النَّس، إذ لم تتأت فيو الممائلةُ بأنُ لا يوقف على قدرِ الذّاهب. وقالُ الليتُ والشافعيُ والحنفيةُ: لا قصاصَ في العظم غيرِ السنُّ لأنَّ دونَ العظم حائلًا منْ جلدٍ ولحم وعَصَبٍ فيتعدُّرُ معهُ الممائلةُ، فلوْ أمكنتُ لحكُمنًا بالقصاصِ، ولكنُ لا تُصِلُ إلى العظم حتَّى يناله ما دونَه مما لا يعرفُ قدرُه.

[المسألة] (السنفهم الزنك ( تُكفُسُو ندية الوبيهم) ظاهر الاستفهام الإنكارُ وتذ توول بأنهُ لم يرد به رد الحكم والمعارضة وإنَّما أوادَ انْ يوكَّد النبيُّ ﷺ طلب الشفاعة منهم واكَّدَ طلبُهُ مَن النبيُ ﷺ بالقَسَم، وقيلُ: بلُ قالَه قبلَ أنْ يعلم أنَّ القصاص حَتْمٌ وظنَّ أنهُ يُحَيِّرُ بِينَه وبينَ الديةِ أو العفو، ويرشدُ إليهِ قولُه في جوابو: (بها انسَ كتابُ فلُهِ القصاص)، وقبلَ: إنهُ لم يردِ الإنكارَ بلُ قالَ توفُّما ورجاءً منْ فضلِ اللَّهِ أنْ يلهمَ الخصومَ الرضاء حتَّى يعفُوا أو يقبلُوا الأرش، وقد وقعَ الأمرُ على ما أرادَ. وفي إلهابهمُ العفوَ وفي تقريرِه ﷺ على الحلفِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ الحلفُ فيما يُقلُّ وقوعَهُ.

المسألة الثالثة: قولُ ﷺ: (تتئيّ للهِ القصاصُ) المشهرُ فيه الرفعُ على أنهُ مَا مَا وَمِنُهُ مِحدُونَ، أي كتبُ اللهُ ويجوزُ النصبُ في الأولِ على المصدوِ وقعلُه محدُونَ، أي كتبُ [الله ذلك كتاباً] أن وفي الثاني على أنهُ مفعولُ للكتابِ أو الفعل المقدَّر، ويَختَبلُ رجُوهاً أَخَرَ. قبلُ: أرادَ بالكتابِ الحكم، أي حكمَ اللّهِ القصاصُ، وقبلُ: أشارَ إلى قولِه تعالَى: ﴿وَالْجُورَعُ فِصَاصُّهُ ﴾ أنه إلى الله قبلُ: ﴿وَالْجُورَعُ فِصَاصُّهُ ﴾ أنه إلى الله القام عَاشِتُكُ فَعَيْلُ اللهِ اللهِ القام عَاشِتُكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي قولِه ﷺ: (إنَّ منْ عبادِ اللَّهِ مَنْ لؤ الْفَسَمَ، إلى آخرِهِ) تعجُّبٌ منهُ ﷺ

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (۱).

<sup>(</sup>٢) في (ب): اكتاب الله.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٥٤.

بوقوع مثل هذًا من تحلِف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على ايقاع ذلك الفعرل. وكان قضيةُ ذلك العامدة في أن يحتث في يعييه، فألهم اللهُ تعالَى الغيرَ العفرُ في العفرُ العملُ العامدُ في العفرُ فيه أنس، وأنَّ هذَا الاتفاق واقعٌ إكراماً من اللهِ تعالَى الانس ليبرِّ في يعينه، وأنهُ من جملة عباد اللهِ الذينَ يعظيهمُ اللهُ جل جلاله أَرْبَهُمُ ويجيبُ دعاهم، وفيهِ جوازُ الثاءِ على مَنْ وفق له مثلُ ذلك عندَ أمْنِ الفتةِ عليه.

### (على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله)

\*\*\* 1.494 م رَمَن ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْنَ قُبَلَ فِي مِنْهِا أَوْ رِبُّنَا بِحَجْرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ مَصا، فَتَقْلُهُ مَقْلُ الخَمْلِ، وَمَنْ قُبِلَ عَمْداً فَهُوَ قُودًا، وَمَنْ حَالَ دُونَةً فَمَلَيْهِ لَمُنَةً اللّهِ. أَخْرَجُهُ أَبُو دَارُدُ<sup>(()</sup>، وَالنَّسَايِيِ<sup>())</sup>، وَابْنُ مَاجِهُ ( الْمُعَلِيِّ لَمَعْيَعِ لَعْيْرِهِ]

(وعني ابن عباس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ قَبَلَ هَي عِمْنَا) بكسرِ العينِ المهملة وتشديدِ المهمِ والياءِ المثناةِ من تحت بالقصرِ فِمَلِى من العماء، وقولُه: (لو رِهْياً) بِرِنَّهِ مصدرً بِرادُ بهِ المبالغةُ (بحجهِ او سعوطِ او عصاً فعليهِ عَقْلُ المخططِ، ومَنْ قَبَلَ عَمْداً هَهِوَ قَوْدٌ، ومَنْ حالَ دولَه فعليهِ لعنةُ اللهِ. لخرجَةُ ابو داودَ والنسائيُّ وابنُ ملجة باستادِ قويُّ).

قالَ في «النهايةِ»<sup>(4)</sup> في تفسيرِ اللفظيٰنِ: المعنَى أنْ يوجدَ بينَهم قتيلٌ يُعَمَّى أمرُه ولا يتبينُ قاتلُه فحكمُه حكمُ قتيلِ الخطأِ تجبُ فيهِ الديدُّ.

الحديثُ فيهِ مسألتانِ:

الأُولى: أنهُ دليلٌ علَى أنَّ مَنْ لم يُعْرَفْ قاتلُه فإنَّها تجبُ فيهِ الديةُ وتكونُ على المَاقِلَةِ، وظاهِرُه منْ غيرِ أيمانِ قَسَامةٍ. وقد اختُلِفَ في ذلكَ، فقالتِ

<sup>(</sup>١) في (السنن) رقم (٤٥٣٩).

٢) في دالسنن (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٢٦٣٥)، وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) لابن الأثير (٣/ ٣٠٥).

الهادويةُ: إنْ كَانَ الحاضرونَ اللّبِنَ وقَمْ بِينَهِم القَتَلُ منحصرينَ لزمتِ القَسَّامةُ وَجَرَى فَهِهَا خُكُمُهَا مِنَ الرّبِمانِ والديّةِ، وإنْ قَانُوا غِيرَ منحصرينَ لزمتِ اللّديَّهُ فِي وَجَرَى فَيها خُكُمُها مِنَ الأيمانِ والديّةِ، وإنْ قَانُ اليّهُ فِي بِيتِ المالِيَ اللّهِ الَّذِي المالِيَّ فِي بِيتِ المالِيَ لا إِنَّ قَالُ إِسحاقُ بالوجوبِ وتوجيهُهُ مِنْ حِيثُ المعنَى انهُ مسلمٌ ماتَ بفعل قوم من المسلمينَ فوجبَتُ وَيَتُهُ فِي بِيتِ مالِ المسلمينَ، وفعبَ الحسنُ إلى أنَّ وَيَتُهُ تَجِبُ على جميع مَنْ حَصْر وذلكَ لانهُ ماتَ بفعلهمْ فلا يتعداهم إلى غيرِهمْ.

وقال مالكُ: إنهُ يُهْدَرُ لانهُ إذا لم يوجدُ قاتلُه بِعَنِيْو استَحالُ أَنْ يُؤْخَذَ بِو أحدٌ، وللشافعيِّ قولُ إنهُ يقالُ لِمِلِيَّهِ: ادعُ عَلَى مَنْ شِئْتَ واحلفُ فإنْ خَلَقَ استحقُّ اللينةَ، وإنْ تكلُّ حَلَّتُ المدُّعَى عليهِ على النفي وسقطتِ المطالبةُ وذلكَ لانَّ اللّهُ لا يجبُّ إلا بالطلب، وإذا عرفتَ هذَا الاختلاف وعدم المستئنِ القويُّ في أيّ مدّه الأقرال، وقد حُرفتُ أنَّ سندَ الحديثِ قويُّ كما قالَه المصنفُ، علتُ أنَّ القولَ بِهِ أَلْوَيَا الأقوال، الأقوال الأعتلاف عليهُ قويًّ كما قالَه المصنفُ،

المسألة الثانية: في قولهِ: ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فهرَ قَوَدٌ، دليلٌ على أنَّ الذي يوجِبُهُ الفتلُ عمداً هوَ القَودُ عَيْناً، وفي المسألةِ قولانِ:

الأولُ: أنهُ يجبُ القَوْدُ عَيْنَا والِيهِ فعبَ زيدُ بنُ عليٍّ وأبو حنيفة وجماعةً، ويدلُّ لهم قولُه تعالَى: ﴿ كُلِّبَ عَلِيّكُمْ الْقِيْنَاسُ﴾ (٢٣) وحديثُ: (كحقابُ اللَّهِ القصاصُ)، قالُوا: وأما الليةُ فلا تجبُ إلا إذا رضيَ الجاني ولا يُخَيْرُ الجاني على تسليهها.

والقولُ الثاني: للهادوية وأحمدَ ومالكِ وغيرِهم، وقولِ للشافعيُّ انهُ يجبُ بالقتلِ عَمْداً أحدُّ أمريْن: القصاصِ أوِ الديّةِ، لقوله ﷺ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِلَ فَهَوْ بخرِ النَّقَرَيْنِ: إما أنْ يُقِيَّدُ، وإما أن يَدِي، أخرجَهُ أحمدُ<sup>(1)</sup> والشيخانِ<sup>(0)</sup> وغيرُهم.

وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ العرادَ منَ الحديثِ أنَّ وليَّ المقتولِ مخيَّرُ بشرطِ أنْ يرضَى

<sup>(</sup>١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٧٦ \_ هامش السنن).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الولي؛ . (٣) سورة البقرة: الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) في المسندة (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) الْبخاري رقم (١١٢)، ومسلم رقم (١٤٤٧ ١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة.

الجاني انْ يغرمَ الديةَ، قالُوا: وفي هذَا التأويل جمعٌ بينَ الدليلَيْنِ، قُلْتا: الاقتصارُ في الآيةِ وفي بَغضِ الأحاديثِ على بعضِ ما يجبُ لا يدلُّ على أنهُ لا يجبُ غيرُه مما قامَ الدليلُ على وجوبه.

وقدْ اخرجَ احمدُ<sup>(۱)</sup> وابو داودَ<sup>(۱)</sup> عنْ أبي شريح الخزاعيّ قال: سمعتُ رسولُ اللَّو ﷺ يقولُ: «مَنْ أصيبَ بدم خَبَل - والخَبَلُ [الجرح]<sup>(۲)</sup> - فهوَ بالخيارِ بينَ إحدى ثلاثِ: إما أن يقتصُّ، أو ياخذُ العقلَ، أو يعفوَ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فخذُوا على بديْه، فإنْ قَبِلَ من ذلكَ شيئاً ثمَّ عَدًا بعدَ ذلكَ فإنَّ لهُ النارَ».

### (عقوبة من أعان على القتل

1100/18 وَمَنْ ابْنِ مُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْسَكَ الرَّجُلُ
الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الاَّحْرُ لِفَتْلَ الْذِي قَتَلَ، وَيَخْبَسُ اللَّبِي أَنْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَتُطْنَيْ
مَرْصُولًا ﴿ ) وَصَحَّمَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَةِيُّ رَجِّحَ الْمُرْسَانَ ﴿ الْمُرْسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

(وعنِ ابنِ عمرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اسسَكَ الرَّجِلُ الرَّجِلُ وقَتَلُهُ الآخِرُ يُقْتُلُ الذِي قَتَلَ وَيُخْبُسُ الذِي اسسَدُ. رواهُ الدارقطنيُّ موصولًا ومرسلًا، وصحَّحَهُ ابنُ القطانِ ورجالُهُ ثقاتُ إِلَّا أنَّ البِيهِتِي رَجِّجُ الدرسلُ).

قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد؛ وهذا الإسنادُ على شرطِ مسلم، قلتُ: إشارةً إلى إسنادِ الدارقطنيّ فإنهُ رواهُ من حديثِ أبي داودُ الحفريُّ عن الثوريُّ عن إسماعيلُ بنِ أميةً عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرُ أنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ، الحديثُ، ثمَّ قالُ

<sup>(</sup>١) في (المسئدة (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) في (السنن؛ رقم (٤٤٩٦).

قلَّت: أخَرجه أبن ماجه رقم (٢٦٢٣)، وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي االعوجاء، وعندة محمد بن إسحاق، وقال الذهبي عن الحديث بأنه منكر.

<sup>(</sup>٣) . في (ب): «المجراح». (٤) . في «السنز» (٣/ ١٤٠)، رقم (١٧٦)، وذكر الأبادي في «التعليق المغني» (٣/ ١٤٠) عن الدارقطني أنه قال: والإرسال أكثر.

<sup>(</sup>a) في «السنن الكبرى» (٨/ ٥٠).

الحَافظُ البيهةيُّ: ما رواهُ غيرُ أبي داودَ الحفريُّ عنِ النَّوْريِّ وغيرِهِ عنْ إسماعيلَ بنِ أميةَ مرسلًا وهذًا هوَ الصحيحُ، [ثم قال ابن كثير: وهو كما قال](١٠).

الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ ليسَ على المُمسكِ سوى حَبْسِهِ ولم يذكرُ قَدْرَ مُدَّتِهِ فهي راجعةٌ إلى نظر الحاكم، وأنَّ القودَ أو الدِّيةَ على القاتل، وإلى هذَا ذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ للحديثِ ولقولِه تعالَى: ﴿فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ﴿ (٢).

وذهبَ مالكٌ والنَّخَعيُّ وابنُ أبي لَيْلَى إلى أنَّهما يقتلانِ جَمِيْعاً إذْ هُما مشتركانِ في قتلهِ فإنهُ لولا الإمساكُ ما انقتل.

وأُجِيْبَ بأنَّ النصَّ منَع الإلحاقَ، فإنَّ حُكْمَ ذلكَ حكمُ الحافر للبثر والمردي إليها فإنَّ الضمانَ على المردي دونَ الحافرِ اتَّفاقاً، ولكنَّ الحديثَ الآتي دليلٌ للأولينَ (٣).

١١٠١/١٥ \_ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: ﴿أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمْتِهِ ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسلًا(1)، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ<sup>(٥)</sup>، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهِ. [م**رسل**]

(وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ البيلمائيُ)(٦) بفتح الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ

زيادة من (أ). (1)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٤. انظر: ﴿ الروضة الندية (٢/ ٦٤٩ \_ ٦٥٢) بتحقيقنا. (T)

في «المصنف» (١٠/ ١٠١ رقم ١٨٥١٤)، ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (٣/ ١٣٥ (1) رقُّم ١٦٦، ١٦٧)، والبيهقي (٨/ ٣٠) عن سفيان الثوري، عن ربيعة، به.

وأخرجه الشافعي في فترتيب المسندة (٢/ ١٠٥ رقم ٣٥٠)، من طريق محمد بن الحسن. أنبأنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المتكدر، عن عبد الرحمٰن بن البيلماني.

الدارقطني في قالسنن؛ (٣/ ١٣٤ \_ ١٣٥ رقم ١٦٥).

وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيي وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 瓣، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، واللَّهُ أعلم، اهـ. وانظر: ﴿فتح الباري، (١٢/ ٢٦٢). والخلاصة: أن الحديث مرسل.

<sup>(</sup>٦) ضمَّفه الدارقطني، وليَّنه أبو حاتم \_ كما في «الميزان» (٢/ ٥٥١ رقم ٤٨٢٧).

وفتح اللام، ضعَّفهُ جماعةٌ فلا يُحْتَجُّ بما انفردَ به إذا وصلَ، فكيفَ إذا أرسلَ؟ فكيفُّ إذا خَالفَ؟ وفيهِ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي لَيْلَى ضعيفٌ' (')، (انَّ النبيُّ ﷺ قَتَلَ مسلماً بمعاهَدٍ وقالَ: انا أولى مَنْ وَفَى بِنِمُتِهِ. أَخْرجَهُ عبدُ الرزاقِ هَكَذَا مرسلًا ووصلَه قدارقطني بذكر لبن عمرَ فيهِ وإسنادُ الموصولِ واهٍ)، تقدَّم الكلامُ في الحديثِ قريباً.

١١٠٢/١٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: ثُتِلَ غُلَامٌ غيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ(٢). [صحيح].

(وعني لبني عمنَ ﷺ قالَ: قُتِلَ غلامٌ غِيْلَةً) بكسر الغين المعجمةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، أي سرًّا، (فقالَ عمرُ ﷺ: لو اشتركَ فيهِ أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم بهِ. أخرجَهُ **قبخاريُّ)،** وأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ<sup>(٣)</sup> منْ وجْهِ آخرَ عنْ نافع أنَّ عمرَ اقتلَ سبعةً منْ أهلِ صنعاءَ برجلِ؟، وأخرَجُهُ في «الموطأًا<sup>(؛)</sup> بسندٍ آخرَ مَنْ حديثِ ابنِ المسيِّبِ: ﴿أَنَّ حَمَرَ قَتَلَ خَمَّسَةً أَو سَنَّةً بَرَجَلٍ قَتْلُوهُ غَيْلَةً وَقَالَ: لَو تُمَالَأُ عَلَيْهِ أَهلُ صنعًاءَ لقتلتُهم بهِ جميعاً؟.

وللحديثِ قصةٌ أخرجَها الطحاويُّ<sup>(ه)</sup> والبيهقيُّ<sup>(١)</sup> عنِ ابنِ وهْبِ قالَ: حدَّثني جريرُ بنُ حازم أنَّ المغيرةَ بنَ حكيم الصنعانيِّ حدَّثهُ عنْ أبيهِ: ﴿أَنَّ امرأةَ بصنعاءَ غابَ عنْها زوَّجُها وتركَ في حجرِهَا ابناً لهُ منْ غيرِها غُلاماً يُقَالُ لهُ أصيلٌ، فاتخذتِ المرأةُ بعدَ زوجِها خليلًا فَقالتْ لهُ: إنَّ هذا اَلغلامَ يفضحُنا فاقتلُه، فأَبَى فامتنعتْ منهُ فطاوعَها، فاجتمعَ على قتلِ الغلام الرجلُ ورجلٌ آخرُ والمرأةُ وخادمُها فقتلُوه ثمَّ قطَّعوهُ أعضاءَ وجعلُوه نَي عَيْبَةٍ<sup>(٧)</sup> وطرحُوهِ في رَكِيَّةٍ<sup>(٨)</sup> في ناحيةِ القريةِ ليسَ فيها ماءٌ \_ وذكرَ القصةَ وفيها \_ فَأَخِذَ حَليلُها فاعترفَ ثم اعترفَ

كذُّبه أبن معين، انظر: «الضعفاء والمتروكين للنسائي، رقم (٥)، و«المجروحين» (١/ ٥٠٥). (1)

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» (٩/ ٣٤٧ رقم ٥٤٧٧). فی اصحیحه ارقم (۱۸۹۱).

٢/ ٢٣٩ رقم ١٣٦٨ \_ مع المسوَّى، .

وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٥٣). وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف، (٩/ ٤٧٧ ـ ٤٧٩ رقم ١٨٠٧٩). (0)

في «السنن الكبرى» (٨/ ٤١). (7)

عَيْبَة: بفتح المهملة وسكون المثناة من تحت، ثم موحدة مفتوحة، وعاء من أدم.

رَكِيَّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية، البئر لم تطو. (A)

الباقونَ، فكتبَ يَغلَى \_ وهوَ يومثلِ أميرٌ \_ بشأنِهم إلى عمرَ ﷺ فكتبَ عمرَ بفتلِهم جميعاً وقال: واللَّهِ لو أنَّ أهلَ صنعاءَ اشترتُوا في قُئلِه لقتلتُهم أجمعينَ.

وفي هذًا دليلٌ أنَّ رَأَيُ عمرَ عَلَى اللهُ تقتلُ الجماعةُ بالواحدِ، وظاهرُه ولوّ لم يباشرُه كلُّ واحدِ، ولِذَا قلنا [سابقاً] ﴿ إِنَّ فِيهِ دليلًا لقولِ مالكِ والنخميّ، وقولُ عمرُ: لوْ تعالاً \_ أي توافقَ \_ دليلٌ على ذلك.

وفي قَتْلِ الجماعةِ بالواحدِ مذاهبُ:

الأولُ: هذَا، وإليه ذهب جماهيرُ فقهاءِ الأمضادِ وهوَ مرويٌّ عنْ عليْ هُلِلهِ وغيره. وقدْ أخرجَ البخاريُّ البخاريُّ عليْ هلله في رجلين شَهدًا على رجل بالسَّرقةِ فَقَطَتُهُ عليُّ هللهِ نَهْ النّا بَآخرَ تَقَالا: هذَا الذي سَرَقَ وأخطأنا على الأولِ فلم يجزْ شهادتَهما على الآخو وأغربَهما دية الأول وقال: لو أعلمُ أنْكُما تعمَّلْتُما لقطعتُكما، ولا فَرَقَ بينَ القصاص في القُلْس والأطرافِ.

والثاني: للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختارُ الورثةُ واجِداً من الجماعة، وفي رواية عن مالك يُفرّغُ بينهم فمن خرجتُ عليه القرعةُ ثَيْلَ، ويلزمُ الباقونَ الحصةَ من الديه، وحجَّتُهم أنْ الكفاء، مُغتَبَرةُ ولا تُمُثَلُ الجماعةُ بالواحدِ كما لا يُقتَلُ الحرُّ بالعبدِ، وأُجِيبُ بائهم لم يقتلُوا لصفةِ زائدةِ في المقتولِ بلْ لانَّ كلَّ واحدِ منهم قائلٌ.

والثالث: لربيعة وداودَ أنهُ لا قصاصَ علَى الجماعة بل الدية رعاية للمماثلةِ ولا وجُهَ لتخصيصُ بعضِهم.

[فَهَده](٢٢) أقوالُ العلماءِ في المسألةِ، والظاهرُ قولُ داودَ لأنهُ تعالَى أوجبُ القصاص هوَ الجنايةُ التي القصاص هوَ الجنايةُ التي

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

في اصحيحه تعليقاً (٢/٢٦٢/٣).
 قلت: واخرجه الدارتطني (٣/ ١٨٨ رقم ٢٩٤٤)، واليهقي في اللسنن الكبرى؛ (٨/ ٤١)،
 وحيد الراقع والمصنف؛ (٨/ ١٨٨ رقم ١٨٤٦١)، وإين أيي شية في اللمصنف؛ (٨/ ١٨٨٠ .
 ٨٠٤ ـ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) ني (ب): اهلها:

تُرْهِقُ الروح فإنْ زُهِقَتْ بمجموع فِعْلِهِمْ فكلُّ فردٍ ليسَ بقاتلٍ فكيفَ يُقْتَلُ عندَ الجمهور؟ وإنَّما يصحُّ على قولِ النَّخعي.

وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ [قاتلًا](١) بانفرادهِ لزمَ تواردُ المؤثراتِ على أثرٍ واحدٍ والجمهورُ يمنعونَهُ، علَى أنهُ لا سبيلَ إلى معرفةِ أنهُ ماتَ بفعلِهم جميعاً أوْ بفعل بعضهم، فإنْ فُرضَ معرفتُنا بأنَّ كلَّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادِها لم يلزمُ أنهُ ماتَ بكلُّ منها، فلا عبرةَ بالأسبقِ كما قيلَ. وأما حُكُمُ عمرَ ﷺ فَفِعْلُ صحابئ لا [يقوم به حجة](٢)، ودَعْوَى أنهُ إجماعٌ غيرُ [مقبول](٢)، وإذا لم يجبْ قتلُ الجماعةِ بالواحدِ فإنَّها تلزمُهم ديةٌ واحدةٌ لأنَّها عوضٌ عنْ دم المقتولِ، وقيلَ [يلزم](<sup>())</sup> كلَّ واحدٍ. ونُسِبَ قائلُه إلى خلافِ الإجماع، هذَا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمَّ قوِيَ لنا قتلُ الجماعةِ بالواحدِ وحرَّرْنا دليلَه في حواشّي اضوء النهارِا(٥) وفي ذيلِنَا على الأبحاثِ المسدّدة.

# (من قتل له قتيل فهو مخيّر بين العقل والقود)

١١٠٣/١٧ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي هذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُواهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَافِيُّ<sup>(٧)</sup>. [صحيح]

- وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

(وعنْ البي شُريح) بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ المثناةِ فحاءٍ مهملةٍ (الخُزاعيُ) بضمُّ الخاءِ المعجمةِ فزاي، بعدَ الألفِ عينٌ مهملةٌ، اسمهُ عمرُو بنُ خويلدٍ وقيلَ غيرُه، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ: فمنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ بعدَ مقالتي هذهِ فاهلُه

ني (أ): اقاتل، في (ب): القوم به الحجة). (1) نى (ب): دمقبولة).

في (ب): اللزما.

<sup>. (</sup>TTET \_ TTET /E) في دالسنن، رقم (٤٥٠٤). (T) (0)

لم أجده عند النسائي. (V) قلت: والترمذي رقم (١٤٠٦)، وهو حديث صحيح، انظر: «الإرواء؛ رقم (٢٢٢٠).

البخاري رقم (٦٨٨٠)، ومسلم رقم (١٣٥٥). (A)

بينَ خِيرَتَيْن) بالخاءِ المعجمة فراءِ، تثنيةً خِيْرةٍ، يَنَّهما بقرلِه: (إِمَّا أَنْ يِلْقُدُوا لَعَقَلَ أَنْ يَقَتُلُوا. لَمْرِجُهُ أَبُو دَاوَةَ وَالنَسَائِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصحيحينِ بِمعَنَّاهُ مِنْ حَدِيثٍ لِبي هريرةً).

أصلُ الحديثِ أنهُ قالَ ﷺ في أثناءِ كلابِهِ: «ثمُّ إنكمُ معشرٌ خزاعةً تتلتُم هذَا الرجلَ منْ هُلَيْلِ وإني عاقلُه فمنْ قُتِلَ لهُ \_ الحديثَه، وتقدَّمَ حديثُ أبي شريع فيه التخييرَ بينَ إخدَى ثلاثِ<sup>(1)</sup> ولا منافاءً.

ً قالَ في «الهدي النبويّ»: إنَّ الواجبُ أحدُّ الشَّيْنِيّ، إما القصاصُ أو اللهُ، والخِيْرةُ في ذلك إلى الوليّ بينَ أربعةِ أشياءِ: العفوْ مجاناً، أو العفوْ إلى الديق، أو القصاصُ، ولا خلاف في تخيرو بينَ هذهِ الثلاثةِ، والرابعةُ المصالحةُ إلى أكثرَ مرً الديةِ فيهِ وجهانِ:

أحدُهما: أشهرُهما مذهباً أي للحنابلة جوازُه.

والثاني: ليس له العفرُ على مالي إلا، الدية أو دونَها، وهذا أرجحُ دليلًا، فإلِ اختارَ الديةَ سقطَ القَرَةُ ولم يملكُ ظَلَبُهُ بعدُ، وهذا مذهبُ الشافعيّ وإخدَى الروايتينِ عن مالكِ، وتقدَّم القولُ الثاني أذَّ موجِبُهُ القَوَدُ عيناً وليسَ لهُ العفوُ إلى الديةِ إلا برضَا الجاني وتقدَّم المختارُ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف في أثناه شرح الحديث رقم (۱۳۹/۱۳) من كتابنا هذا.

## [الباب الأول] باب الديات

اللّيَاتُ بِتخفيفِ الياء المثناةِ التحيةِ جمعُ دِيَّةٍ، كيدَّاتٍ جَمْعُ عِنَةٍ. أصلُ دِيةٍ وِذِيَّةٌ بكسرِ الواوِ مصدرُ رَدَى القتيلُ بِدِيْهِ إِذَا أَعُولَيَّ ولِيُّهُ وَيَتَهُ، حَلَفَتْ فَاءُ الكلمةِ وعُوَّضَتْ عَنْها [تاءً]<sup>(1)</sup> التأثيثِ كما في عِنَةٍ، وهي اسمٌ لأعمَّ مما فيو القصاصُ وما لا تصاصَ فيو.

جَدُو هِيْ أَنَّ النَّبِيُ عَلَى بَكْرٍ بِنِ مُحَدِّدٍ بَنِ عَمْرِد بَنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَلَ النَّبِي عَنْ مَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّامِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّالِيلِ عَلَى النَّامِ النَّبِي النَّهِ عَلَى النَّمِيلِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في (ب): اتاء.

 <sup>(</sup>٢) رقم (٩٢) ورجاله ثقات. رجال الشيخين، غير محمد بن عمارة ـ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني \_ فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٨٠)، وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو =

وَالنَّسَائِيُّ ('' وَابْنُ خُوْلِمَةُ ('' وَابْنُ الْجَارُودِ ('' وَابْنِ حِبَّانَ ('' وَأَحْمَدُ، وَالْحَتَلُمُوا فِي صِحْتِو. [صحيح]

(وفيع أنَّ من اعتبطًا) بالغين السهملة بعدَها مثناةً فوتيةً ثمَّ موتَّمنةً آخرَها طاءٌ مهملةً، أي مَنْ قَالَ قَتِيلًا بِلا جنابةِ منهُ ولا جريرةِ توجبُ قَلَلُهُ (هؤمناً قَتَلًا عَنْ بَيْئَةٍ لهنهُ قَوْدَ إلا أنْ يُؤضَّى لوفيلةُ العقتولِيُ أنْكِ دليلٌ على أنَّهم مخيَّرونَ كما قَرْزَنَاهُ.

(وانَّ في النفس العبة مائةٌ من الإيلي) بدلٌ من الدية (وفي الانف إذا أؤجبَ) البضرة اسكرت الوقي الانف إذا أؤجبَ البضرة المسكرة المسكرة

عبد اللَّهِ بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٨/ ٥٧ \_ ٥٨ رقبم ٤٨٥٣) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رقَّم (٢٢٦٩) مختصراً. (٣) في المنتقى؛ رقم (٧٨٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيطة (ص١٠٣١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

تبلغ الجوف ومثله في غيره (للث الدية، وفي المنظلة) اسمُ فاطلٍ من نقل - مشدَّدُ القافِ - وهي التي تخرجُ منها صغالُ العظام ونتقلُ من أماكِتها، وقبلَ التي نقلُ المنظم الكفلة وتنقلُ من أماكِتها، وقبلَ التي نقلُ المنظم أن أصابح الديو الله فلم المنظمة المنظمة على أصليح على أصابح الديو الله فلم عشرُ من الإيل، وفي المعوضحة) اسمُ فاعلٍ من أوضحَ عشرُ من الإيل، وفي المعوضحة) اسمُ فاعلٍ من أوضحَ وهي الله المعيدية للفلة بعنال، لقحيمة لهو داود في «المواسيل» ولنسائم وابنُ خويمة ولينُ الحيالة ولين حجانً ولحمث واختلفوا في سحكتها، قال ابر داود في فالمراسل؛ (١٠٠ قد أستُد منذا ولا يصحُح والذي قال في إسناده سليمانُ بنُ داود وَهُمُ إنَّما مزَ ابنُ

قالَ أبو زرعةً: عرضتُه على أحمدَ فقالَ: سليمانُ بنُ داودَ هذا ليسَ بشيءٍ.

وقال ابنُ حبانُ<sup>٣٣</sup>: سليمانُ بنُ داودَ اليمانيُّ ضعيفٌ، وسليمانُ بنُ داودَ الخولائيُّ ثَقَةً، وكلاهُما يرويانِ عن الزهريَّ، والذي يروي حديثَ الصدقاتِ هوَ الخولائيُّ، فَمَنْ ضَعَّهُ ظَنَّ أَنَّ الراويَّ هو اليمائيُّ.

وقال الشافعي: لم ينقلُوا هذا الحديثَ حتَّى ثبثُ عندُهم أنهُ كتابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ. قالَ ابنُ عبدِ البُرُ: هذا كتابُ مشهورٌ عند أهلِ السَّيرِ معروفٌ ما فيهِ عندُ أهلِ العلم معرفةِ يستغنى شهرتُها عنِ الإسنادِ<sup>(1)</sup>، لأنهُ أشبَّة المتواترُ لتلقي الناسِ العا<sup>رة)</sup> بالقَبولِ والمعرفةِ.

قالَ العقيليُّ<sup>(٢)</sup>: حديثُ ثابتِ محفوظٌ إِلَّا أَنَّا نَرَى أَنهُ كَتَابٌ غيرُ مسموعٍ عمَّنَ فوقَ الزهريِّ. .

<sup>(1) (2 7/1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الجوهر النقى» ألابن التركماني (٤/٨٩)، ودميزان الاعتدال؛ (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ني كتابه دالثقات؛ (٦/ ٣٨٧).

 <sup>(</sup>३) قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في
 مقدمة صحيحه (٨/٨٠ يشرح النووي)، عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من
 الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الماءة. (٦) في الضعفاء الكبيرة (٢/ ١٢٨).

وقالَ يعقوبُ بنُ سفيانَ: لا أعلمُ في الكتبِ المنقولةِ كتاباً أصحَّ منْ كتابِ عمرِو بنِ حزم، فإنَّ الصحابة والتابعينَ يرجعونَ إليهِ وينـُعُونَ رأيُهِم.

قالُ ابنَّ شهابِ: قرأتُ في كتابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ لعمرو بنِ حزمِ حينَ بعثُهُ إلى نجرانَ وكانَ الكتابُ عندَ أبنِ بكرِّ بنِ حزم، وصحَّحَهُ الحاكمُ<sup>(١)</sup> وأبنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup> والبيهقيُ<sup>(١)</sup>، وقالَ أحددُ: أرجُو أنْ يكوّنَ صحيحاً.

وقال الحافظ ابنُ كثيرٍ في الإرشاؤ، بعدَ تَقْلِهِ كلام أَثمةِ الحديثِ فيهِ ما لفظُه: قلتُ: وعلَى كلِّ تقديرٍ فهلَّا الكتابُ ستْلوَلٌ بينَ أمنةِ الإسلامِ قديماً وحديثاً يعتمدونَ عليهِ ويفرعُونَ في مهماتِ هذا البابِ إليه، شَّمَّ ذكرَ كلامٍ يعقوبَ بنِ سفيانَ. إذا عرفتَ كلامَ العلماءِ هذا، عرفتَ آأن الحديثًا<sup>01)</sup> معمولٌ بهِ وأنهُ أَوْلَى منَ الرأي المُخْفِى.

#### (المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث)

وقدِ اشتملَ على مسائلَ فقهيةٍ:

الأولى: فيمن قَتَلَ مؤمنًا اعتباطاً أي بلا جناية منه ولا جريرة تؤجّب قتله كما قلّدُناهُ، وقال الخطابيُّ: اعتبط بقتلِه أي قتله ظُلماً لا عن قصاص. وقد رُويَ الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيله تفسيره في فسنن أبي داوك، فإنه قال: إنه سُؤلم يُحْمَى بن يَحْيى الغسائيُّ عن الاغتباط فقال: القاتلُ الذي يقتلُ في الفتنة فَيْرى أنهُ في مُحَكى لا يستغفرُ اللَّه تعالَى منهُ. فهذَا يدلُ أنهُ مَن الغبطة بالغين المعجمة الفرحُ والسرورُ وحسنُ الحالِ، فإذا كانَّ المقتولُ مؤمناً وفرحَ بقتلِه فإنهُ داخلٌ في هذا الوعيد. وفلَّ على أنهُ يجبُ القَوْدُ إِلَّا أَنْ يرضَى أولياءُ المقتولِ فإنَّهم يخيَّرون بيته وبينَ المبةِ كما سلفَ.

[العسالة](\*) الثانية: دلَّ الحديث أنَّ قدْرَ الديةِ مائةٌ منَّ الإبلِ، وفيهِ دليلٌ أيضاً على أنَّ الإبلَ هيّ الواجبةُ وأنَّ بقية الأصنافِ ليستُ بتقديرِ شرعيٌ بلُ هيّ

<sup>(</sup>١) في المستدرك (١/٣٩٧). . (٢). في الموارد رقم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) في دالسنن الكبرى؛ (٤/ ٩٠). (٤) في (ب): دانه،

<sup>(</sup>۵) زیادہ من (أ).

مصالحة، وإلى هذا ذهب القاسمُ والشافعيُّ، وأما أسنائها فسيأتي الحديث بعدَ مِنَّا، إِلَّا انَّ قُولَه في هذا الحديثِ: (وعلى أهلِ الذهبِ اللهُ بيدنِي ظاهرُ، أنهُ أيضاً أصلٌّ على أهلِ اللَّهبِ، والإبلُ أصلٌ على أهلِ الإبل، ويحتملُ أنَّ ذلكَ مع علم الإبل، وأنَّ قيمةَ المائةِ منها ألفُ دينارِ في ذلكَ العصرِ. ويدلُّ لهذا ما أخريَّه أبو داودُ<sup>(1)</sup>، والنسائيُّ<sup>(1)</sup> عن عمرِو بنِ شميبٍ عن أبيهِ عن جَدُّو: فأنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ كانَ يقومُ ديةً الخطأِ على أهلِ القُرى أربَّمائةِ دينارٍ أو عذَّلها منَّ الوقِق، ويقومُها على أثمانِ الإبلِ إذا غلتُ رفعَ منْ فِيمِها وإذا هاجتُ ورخصتُ تَقَصُ منْ قِمِها.

وبلغتُ على عميد رسولِ اللَّهِ ﷺ ما بينَ أربِهمائةِ إلى ثمانمائةِ وهِذُلُها منَ الورِقِ ثمانيةُ الافِ درهم، قالَ: وقضَى على أهلِ البشرِ مالتي بقرةِ ومنُ كانَ ديةً عَمْلِهِ فَى الشَّاءَ بَالْفَى شَاةًا.

وأخرجَ أبو داودَ<sup>٣٣</sup> عنِ ابنِ عباس ﷺ أذَّ رجلًا من بني عديًّ قُبِلَ فجعلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ [وَبَنَهُمَ<sup>٢١</sup>) أثني عَشَرَ النا ومثلُه عندَ الشافعيّ<sup>(٥)</sup> وعندَ الترمذيّ<sup>(٣)</sup>، وصحَّح بأنَّها اثنا عشرَ الفِ درهم وعندَ أهلِ العراقي أنَّها مِنَ الورقِ عشرةُ آلافِ درهم، ومثلُه عن عمرَ<sup>٣)</sup> ﷺ وذَلكَ بتقويمِ الدينارِ بعشرةِ دراهمَ واتفقُوا على تقويم المثقالِ بها في الزكاةِ.

وأخرجَ أبو داودُ<sup>(٨)</sup> عنْ عطاءٍ أنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ: قَضَى في الديةِ على ألهْلِ الإبلِ مانةً منَ الإبلِ، وعلى ألهلِ البقرِ مانتيْ بقرةٍ، وعلَى أهلِ الشَّاءِ ألفيْ شاةٍ،

- (١) في (السنزة رقم (٢٥٥٤).
- (٢) في السنن؛ (٨/ ٤٢ ـ ٤٣ رقم ٤٨٠١). (٣) في السنن؛ رقم (٤٥٤٦).
- (٤) زيادة من (ج). (٥) في (الأمة (٦/١١٣)، مرسالاً:
  - (٦) في السنن؛ رقم (١٣٨٨)، موصولًا.
- وأخرجه الترمذي مرسلًا رقم (۱۳۸۹)، والنسائي مرفوعاً (۸/٤٤)، وابن ماجه مرفوعاً رقم (۲۲۲۹).
  - وهو حديث ضعيف، انظر: «الإرواء» (٧/ ٣٠٤ رقم ٢٢٤٥). (٧) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/١٣/١)، عنه مرسلًا.
- (A) في أفالسنز، وقم (٢٥٥٤) مرسلًا. ورقم (٤٥٤٤) منقطعاً. لأنه لم يذكر فيه من حديث عن عطاء فهي رواية عن مجهول.
   والخلاصة: أن الحديث ضعيف، انظر: «الإرواء» وتم (٢٢٤٤).

وعلى أخلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، وعلَى أهلِ القمحِ شيئاً لم يحفظُه محمدُ ابنُ إسحاقَ».

وهذا يدلُّ على تسهيلِ الأمرِ وأنهُ ليسَ يجبُ على مَنْ لزمتُه الديةُ إلاَّ مَنَ النوعُه الديةُ إلاَّ مَنَ النوعُه والديةُ إلاً مَنَ النوعُه والديةُ الله من النوعُه ، وللملماء مُنا أتاريلُ مختلفةً، وما ولدَّتُ عليهِ الأحاديثُ أولى بالاتباع ، وهذهِ التقديراتُ الشرعيةُ كما عرفتَ. وقدِ استيدلُ الناسُ عُرْفاً في الدَّياتِ وهُو تقديرُها بسبعمائةِ قرش. ثمَّ إنَّهم يجمعونَ عروضاً يقطعُ فيها بزيادةٍ كثيرةٍ في أثمانها فتكونُ الديةُ حقيقةٌ نصفَ الدية الشرعية، ولا أعرفُ لهذا وجُها شرعيةً الله يقدلُ عن عددُ عنْ قبول الله له يعذرُ عنْ قبول ذلك حتى أنهُ الديةُ لا يعذرُ عنْ قبول ذلكَ حتى أنهُ صارَ منَ الاسالِي: قلطمُ ديةٍ» إذا قطعَ شيءٌ بشن لا يلمُه.

المسألة الثالثة: قولُه: (ولهي الأنفي إذا أؤعبَ جدعُه)، أي استوصلُ، وهوَ أَنْ يقطعُ منَ العظمِ المنحدِرِ منْ مَجْمَعِ الحاجبينِ، فإنَّ فيها الديةَ، وهذَا حكمٌ مُجْمَعٌ علمه.

واعلم أنَّ الانت مُرَكِّ من أربعة أشياء: من قصبة ومارن وأرنية ورزاؤة. فالقصبة هيّ المظلم المتحدرُ من مُجَمّع الحاجبين، والمارنُ هرّ الغضروف الذي يجمعُ المنخرين، والرَّوْنَةُ بالراء وبالمثلغ طرف الانف. وفي الغاموسي؟ "؟ المارنُ الانف أو طرفُه أو ما لانَّ من. واختُلِقت إذا يحتّى على أحد هذه ، فقيلً: تلزم حكومةٌ عنذ المهادي، وذهب الناصرُ والققها إلى أنَّ في المارنِ ديةٌ لما رواهُ النامة في عند الإيل، قال الشافعيُّ: وهذا أيْنَ من حديث الرحزم، وفي الأنف إذا تُوفِع مارنُهُ مانةٌ من الإيل، قال الشافعيُّ: وهذا أيْنَ من حديث الرحم عن أبير عن جاءً يفت في بد لما أحرجُهُ البهقيُّ "من حديث عمرو بن السعيب عن أبير عن جاءُ قال؟ ": فقص النبيُّ هي إذا فَطِقتُ ثُنْدُوهُ الأنفِ بنصفِ المقل خصوتُ من الإيل إذَ عَذَلُهُ من الزيلِ أو الذهبِه، قال في فالنهاية، "كا: التُنْدُوةُ منا ورقةُ الأنف، وهي طرفُه ومقلَّك.

<sup>(</sup>١) (القاموس المحيطة (ص١٥٩٢). ﴿ (٢) في (الأمَّ (٦/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في السَّن الكبرى؛ (٨/ ٨٨). (٤) في (ب): اشعيب،

<sup>(</sup>٥) لأبن الأثير: (١/٢٢٣).

المسائة الرابعة: قوله: (وفي اللسان العية)، أي إذا تُطِعَ منْ أصَلِهِ كما هوّ ظاهرُ الإطلاقِ وهذًا مُجْمَعٌ عليه، وهذا إذا تُطِعَ منهُ ما يمنعُ الكلام، وأما إذا قُطِعَ ما يبطلُ به بعض الحروفِ فجشتُه معتبرةً بعَدَدِ الحروفِ، وقيلُ بحروفِ اللسانِ فقظ وهيّ ثمانيةً عَشَرٌ حَرْفًا، لا حروف الحلقِ وهي ستةً، ولا حروف الشَّغةِ وهيّ أربعةً، والأولُ أوْلَى لأنَّ الثَّقْقَ لا يتأتَّى إلَّا باللسانِ.

المسالة الخامسة: توله: (وفي الشفتين الدية)، واحدتها شَفة بفتح الشين وتكسر كما في االقاموس ( الله وحدً الشفتين من تحت المنكرّين إلى مُمْتَقَى الشَّذَقَيْن في عرض الرجّو، وفي طوله من أعلى الدَّقْن إلى أسفل الخدَّيْن، وهوَ مُجْمَعٌ عليه. واخْتُلِف إذا تُطِعً إحداهُما فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ في كلَّ واحدةِ نصفُ الديةِ على سواء، ورُويَ عن زيدِ بن ثابتٍ أنَّ في المُلْكِ ثلثاً وفي الشُّفْلَى ثلثين، إذْ منافقها أكثر لحفظها للطعام والشراب.

السادسة: قولُ: (وفي النُّقُو اللَّيةُ)، هَذَا إذا قُطِعَ مِنْ اصْلِهِ وهو مُجْمَعٌ عليه، فإنْ قَطَعَ الحشقة ففيها النيةُ عند مالكِ وبعض الشافعية، واختارَه المهلديُّ لمذهب الهادوية. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا فرقَ بينَ المِيِّنِ وغيرِه والكبيرِ والصغيرِ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ، وعند الأكثرِ أنْ في ذَكْرِ الخصيُّ والبِيِّنِ الحكومة.

[المسألة]<sup>(7)</sup> السابعة: قوله: (وفي البيضتين المدية)، وهو حُجُمٌ مُجَمّع عليه وفي كلّ راحدة نصفُ الدية. وفي (البحره<sup>(7)</sup> عن عليّ الله وابن المسيّب الله أنَّ في البيضة اليُسْرَى ثلثي الدية لأنَّ الولدَ يكونُ منها، وفي اليمنَ ثلثُ الدية.

المسالة الثامنة: أنَّ في الصَّلْبِ اللهةَ وهوَ إجماعٌ. والصَّلْبِ بالفسمِ والتحريك عَظْمٌ منْ لدن الكاهلِ إلى المَحْبِ، بفتح العين المهملةِ وسكونِ الجيم، أصلُّ الذَّبِ، كالصَّالِة، قالَ تعالَى: ﴿يَرْجُ مِنْ يَبِّوَ الشَّلِدِ وَالثَّلِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ذهبَ المنعُ مَعَ الكَسْرِ فَايِتُنَانِ.

التاسعةُ: أفادَ أنَّ في العينين الدية وهو مجمعٌ عليهِ (٥)، وفي إحدًاهما

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط؛ (ص١٦١١).(٢) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٣) في البحر الزخار؛ (٤/ ٢٨٣).
 (٤) سورة الطارق: الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) والإجماع، لابن المنذر (ص١٤٨ رقم ١٨٨).

نصفُ الديةِ وهذَا في العينِ الصحيحةِ. واختُلِنْتُ في الأعورِ إذا ذهبتُ عينُه بالجناية فلمبَّ الهادي والحظية والشافعية إلى أنَّهُ يجبُ فيها نصفُ الديةِ إذْ لم يفضُلِ الدليلُ، وهوَ مَلَا الحديثُ، وقياساً على مَنْ له يذُ واحدةً فإنَّهُ لِسَ لهُ إلا نصفَ الديةِ وهو مجمعٌ عليهِ. وذهبَ جماعةً منَ الصحابةِ ومالكُ وأحمدُ إلى أنَّ الواجبَ فيها ديةً كاملةً لأنَّها في معنى العينَيْنِ. واختلفُوا إذا جَنَى على عين واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوْدِ لقولِه تعالَى: ﴿وَٱلْمَيْنِ ﴾ إِلْمَدَيْنِ﴾ (١٠ وعنُّ أحمدُ أنَّهُ لا قَوْدَ فيها.

العاشرة: تولّه: (وهي الرَّهْلِ الواحدةِ نصفُ اللَّلَهِ)، وحدُّ الرَّهْلِ [الذي] تجبُّ فيها الديةُ من مَفْصِلِ الساقِ، فإنْ قطحُ منَ الركبةِ لزمَ الديةَ وحكومةَ في الزائدِ. واعلمُ أنهُ ذكرَ البيهقُو<sup>77</sup> عنِ الرُّفْرِيُّ أنهُ قرأَ في كتابٍ عمروِ بن حزم: وفي الأَذْنِ خمسونَ منَ الإبلِ، قالَ: ورُورِيَّنَا "عنْ عليَّ وعمرَ أَلُهُما قَضَيًا بذلكَ. ورَوي اللَّمْقِ ماتَّهُ منَ الإبلِ وفي النَّقْلِ ماتَّةً منَ الإبلِ، وقالَ البيهقيُّ: إسنادُه لِيسَ بقويٌّ. قالَ ابنُ كثيرٍ: لأنهُ من روايةٍ رِضْعينَ "مَا قالَ زيدُ بنُ أَسلتَمَ: مضب السَّنَةُ أنْ في العَقْلِ إِنْ ذَهْبَ السَّمَّ اللَّهُ أَنْ في العَقْلِ إِنْ ذَهْبَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ في العَقْلِ إِنْ ذَهْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ واليَّةً لِنَّا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ أَنْ في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ إِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولَا اللَّهُ الل

الحاديةَ عَشْرةَ: [الحديث](٧) أنَّ في المأمومةِ(٨) والجائفةِ(٩) وتقدَّم تفسيرُهما

المائدة: الآية ٥٤.

 <sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (٨/٨٥)، و«معرفة السنن والآثار» رقم (١٦١١٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» (٨٥/٨)، و«المصنف» لعبد الرزاق (٩/ ٣٢٤)، وانظر: «المحلى، لابن خرم (٨٠/١٤٠).

 <sup>(3)</sup> في اللسن الكبرى: (٨٥/٨، ٨٦)، والمعرفة السنن والآثار؛ رقم (١٦١٢٢).
 وقال البيهقى: إسناده غير قوى.

 <sup>(</sup>٥) قال النسائي: رشدين بن سعد مصري. متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي، في أحاديث متاكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. انظر: «المجروحين» (٣٣/١)، و«الجرح والتعديل» (٩١٣/١)، و«الميزان» (٤٩/٢).

٦) في السنن الكبرى؛ (٨/ ٩٠). (٧) في (ب): اأنه دلَّ علي،

 <sup>(</sup>A) المأمومة: وهي التي تبلغ أم رأس الدماغ.

<sup>(</sup>٩) الجائفة: وهي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق.

في كلَّ واحدةٍ ثلثُ الدية، قال الشافعيُ: لا أعلمُ خِلَاقاً أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:
في الجالفةِ للثُّ الدية، ذكرَّهُ أبنُ كشيرٍ في «الإرشاو». وقالَ في «نهاية
المجهدية (١٠): انفقُوا على أنَّ الجائفة من جراح الجسدِ لا من جراح الرأس وأنهُ
لا يقاه منها وأنَّ فيها ثلثَ الديةِ وأنَّها جائفة منى وقعت في الظَّهْرِ والبَّعَانِ.
واختلفُوا إذا وقعت في غيرِ ذلكَ منَ الأعضاءِ فنفلتُ إلى تجويفِه، فحكى مالكُ
عن سعيد بن المسيِّب إنَّ في كلِّ جراحةِ نافلةِ إلى تجويفِ عُشو من الأعضاءِ أيَّ
عُضِو كانَّ للتُ يُرَةٍ ذلكَ العَشوءِ واختارُهُ مالكُ، وأما سعيدٌ فإنهُ قاسَ ذلكَ على
الجافةِ نحو ما رُورِيَ عن عمرَ ﷺ في موضِحَةِ الجسدِ.

المسألة الثانية عشرة: في المنقِّلةِ خمسَ عَشْرَةَ منَ الإبلِ وتقدَّم تفسيرُها.

الثالثة عشرة: أفادَ أنَّ في كلُّ أَصْبُع عشر منَّ الإبلِ سواة كانتُ منَّ البدينِ أو الرُّجُلِيْنِ فإنَّ فيها عَشْراً، وهوَ رأيُّ الجمهورِ. وفي حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ مرفوعاً بلفظ: فوالأصابعُ سوائًّ، أخرجُهُ أحمدُ<sup>(17)</sup>، وأبو داودُ<sup>(17)</sup>. وقد كانَ لعمرُ في ذلكَ [رأيُّ]<sup>(1)</sup> آخرُ ثمُّ رجمَّ إلى الحديثِ لما رُوبِيَّ لهُ.

الرابعة عَشرة: أنهُ يجبُ في كلَّ سِنَّ خمسٌ منَ الإبلِ وعليهِ الجمهورُ، وفيهِ خلاف ليسَ لهُ دليلٌ يقاومُ الخديثَ.

الخامسةَ عَشْرةَ: أنهُ يلزمُ في الموضِحَةِ خمسٌ منَ الإبلِ واليهِ ذهبَ الهادويةُ والفريقانِ، وفيهِ خلافٌ، وليسَ لهُ ما يقاوِمُ النِصَّ.

قائدةً: رَوَى البيهقيُّ<sup>(٥)</sup> عنْ زيدِ بنِ ثابتِ أنَّ في الهاشِمَةِ عَشْراً منَ الإبلِ، وحكاهُ البيهقيُّ عنْ عددٍ منْ أهلِ العلم. ورَوَى عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ أنَّ عمرَ بنَ

<sup>(</sup>١) في ابداية المجتهد ونهاية المقتصدة (٣٤٣/٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٢) في قالمسندة (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٤٥٦٢).

قلَّت: وأخرجه النسائي (٨/٥٠) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

 <sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٨٢/٨).
 قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠١ رقم ٣٥٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٧٣٤٨).

الخطاب ﷺ وتقضّى في رجل صُرِبَ فلعبَ سمعُه ويصرُه وعقلُه ويُكائحه باريع دياتٍ، وواهُ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ. ورَوَى النسائقُ<sup>(17)</sup> من حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدُّو أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ: وقضّى في الدينِ العوراءِ السائةِ لمكانها إذا طُهِسَتْ بَثُلُثِ ديتها، وفي البد الشَّدُّم إذا قُطعت بثلث ديتها، وفي السَّنُ السوداء إذا نُزِعَت بِثُلُثِ دِيتَها»، وكرَّه ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ، وأما قولُه: (وإنُّ الرجلَّ يَقْقَلَ

# (اعتبار أسنان الإبل في الدية)

المُنَّالِيَّةِ عَلَى الْمُنِ مَسْمُوهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فييَةُ الْخَطَابِ أَخْمَاساً عِشْرُونَ جَفَّةً، وَهِشْرُونَ جَلَعَةً، وَهِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَهِشْرُونَ بَنَاتِ لَيُون، وَهِشْرُونَ يَبِي لَبُونٍ، أَخْرَجَهُ اللَّارَقُطَائِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ اللَّمْنَةُ مِنْ الْفَظِيْ بِنِي مَخَاضٍ، بَدَلَ لَبُونٍ، وَإِسْنَادُ الأَوْلِ أَفْرَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً اللَّهُ مُونِ الْمَرْ مَوْفُونًا، وَهُوَ أَصَحُ مِنَ الْمُرْفُوعِ. [ضعيف]

(وعنْ ابنِ مسعودِ ﷺ عنِ النبي ﷺ قالَ: بينُهُ الخطا اخماساً) أي تُؤخَذُ أو

(١) في السنن! (٨/ ٥٥ رقم ٤٨٤٠).

وقال الألباني في الإرواء، (/٣٨/): 'وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدَّث به قبلُ الاختلاط فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في النقريب، اهـ.

> قلت: والغالب واللهُ أعلم حدَّث بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في «السنر» (٣/ ١٧٢ رقم ٢٢٧).

قلَّت: وضمُّفها الداوتطني من وجوه عديدة وقوَّى رواية أبي عبيدة برقم (٢٦٣) وقال: هذا إسناد حسن ورواته ثقات.

(٣) أبو داود رقم (٤٤٥٥)، والترمذي رقم (١٣٨١)، والنسائي (١/٤٥)، وابن ماجه رقم (١٣٦١)، وفي سنه حجاج بن أرطاة فيعف، وخشف بن بالك الطائي مجهول. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الرجه، وقد رُوي عن عد الله مد قال المدينة ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الرجه، وقد رُوي عن

وهو حديث ضعيف، انظر: ﴿التلخيصِ الحبيرِ؛ (٢١/٤ ـ ٢٢).

(٤) في (المصنف) (٩/ ١٣٤).

تجبُ. بيُّنه قوله: (عشرونَ حِقَّةَ وعشرونَ جَذَعَةُ وعشرونَ بناتِ مخاضِ وعشرونَ بناتِ لبونٍ وعشرونَ بني لبونٍ. أخرجَهُ الدارقطنيُ، واخرجَهُ الأربعةُ بلفظٍ: وعشرونَ بني مخاض بدلَ بني لبونِ واسنادُ الأول أقوى) أي منْ إسنادِ، الأربعةِ فإنَّ فيهِ خِشْفَ بنَ مالكِ الطائي، قالَ الدارقطنيُ (١٠): [إنهُ رجلٌ](١٢) مجهولٌ، وفيهِ الحجَّاجُ بنُ أرطأةً (٣).

واعلمُ أنهُ اعترضَ البيهقيُّ (٤) على الدارقطنيُّ وقالَ: إنَّ جعْلَه لبني اللبونِ غلطٌ منهُ، ثمَّ قالَ البيهقيُّ: والصحيحُ أنهُ موقوفٌ على ابنِ مسعودٍ والصحيحُ عنْ عبدِ اللَّهِ أنهُ جعلَ أحدَ أخماسِها بني المخاض لا كما توهَّم شيخُنا الدارقطنيُّ رحمه اللَّهُ تعالَى.

والحديثُ دليلٌ على أنَّ ديةَ الخطأِ تُؤخِّذُ أخماساً كما ذكرَ وإليه ذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ وجماعةٌ منَ العلماءِ، وإلى أنَّ الخامسَ بنو لبونٍ وعنْ أبي حنيفةً أنهُ بنو مخاصَ كما في روايةِ الأربعةِ، وذهبَ الهادي وآخرونَ إلى أَنَّها تُؤخَّذُ أرباعاً بإسقاط بني اللبون، واستدلَّ لهُ بحديثٍ لم يثبتُه الحفَّاظُ، وذهبُوا إلى أنَّها أرباعٌ مطلقاً. وذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنَّ الديةَ تختلفُ باعتبارِ العمْدِ وشبهِ العمْدِ والخطأِ، فقالُوا: إنَّها في العمدِ وشبهِ العمدِ تكونُ أثلاثاً كما في الخطأِ، وأما التغليظُ في الديةِ فإنهُ ثبتَ عنْ عمرَ وعثمانَ ﴿ فيمنْ قُتِلَ في الحرم بديَّةِ وثلثٍ تغليظاً، وثبتَ عنْ جماعةِ القولُ بذلكَ ويأتي الكلامُ فيهِ.

(ولخرجَهُ) أي حديثَ ابنِ مسعودِ (ابنُ ابي شيبةَ منْ وجْهِ آخرَ موقُوفاً) علَى ابن مسعود (وهو أصح من المرفوع).

٣/١١٠٦ ـ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup> وَالنَّرْمِذِيُّ<sup>(١)</sup> مِنْ طَرِيق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

في «السنن» .. كما في اتهذيب التهذيب، (٣/ ١٢٢ رقم ٢٧١). وتبعه البغوي في «المصابيح»، وقال الأزدي: ليس بذاك. وقال في (التقريب؛ (١/ ٢٢٣ رقم ١٢٢): وثقه النسائي.

وأورده أبن حبان في اللثقات؛ (٤/ ٢١٤)، والبخاري في الثناريخ الكبيرة (٣٢٣). زيادة من (ب). (٣)

في السنن الكبرى، (٨/ ٧٥).

لم أجده في «سنن أبي داود»، واللَّهُ أعلم. (o)

في «السنن» رقم (١٣٨٧) وقال: حديث حسن غريب. (٦)

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ رَفَعَهُ: «الدَّيَةُ لَلاَتُونَ حِقْةً، وَلَلاَتُونَ جَذَعَةً، وَأَرْيَمُونَ خِلْفَة، في بُطُونِهَا أَوْلَائُمُكَا. [حسن]

ولخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ مِنْ طريقِ عمرِو بنِ شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جِدُهِ رَفَعَهُ إلى النبيُّ ﷺ بلنظ: (العيةُ دلافِنَ جَنْعَةُ ولافونَ جِفَّةً واريمونَ خِلفَةٌ في يطونِها اولائمًا)، وتقدَّم تفسيرُ مذهِ الأسنانِ في الزكاةِ.

## (الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو)

الله الله الله عَمَرَ ﴿ مَنْ النَّبِي اللهِ قَالَ: ﴿ إِنْ أَغَنَى النَّاسِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ إِنْ أَغَنَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ فَالِأَقَةَ: مَنْ قَتَلَ فَي حَرَمِ اللَّهِ، أَزْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَزْ قَتَلَ لِلْحَلِ المُجَامِلِيّةِ، أَخْرَبُهُ ابْنُ جِبَّانَ فِي حَدِيثِ صَحْمَةُ ( ). [[سناده حسن]

(وعني لعين عمن ﴿ عني الغيني ﷺ قال: إنَّ أَغَشَى) بفتح الهمزة وسكونِ العين السهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة، اسمُ تفضيلٍ من العَثَّقُ وهرَ التجبُّرُ، (الغلس على اللهِ ثلاثةً: مَنْ قَتَلَ في حرمِ اللهِ تعالى، الا قَتَلَ غينِ قاتلِهِ، أَلَّ قَتَلَ يَشْخَلُ، بنتح اللهالِ المعجمةِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ الثارُ وطلبُ المكافأةِ بجنايةٍ جُنِيَتْ عليهِ مَنْ قَتَل أَوْ غيرِه (الجاهليةِ، لشوجَةً لبنُ جَبَّانُ في حليثِ صحّتَهُ).

الحديثُ دليلٌ علَى أنَّ هؤلاءِ الثلاثةَ أَزْيَدُ في العُتُوُّ على غيرِهم منَ العتاةِ:

الأولُ: مَنْ قَتَلَ فِي الحرمِ فمعصيةً قَتْلِهِ تزيدُ على مَعْصِيّةِ مَنْ قَتَلَ فِي غيرِ الحرمِ، وظاهرُه العمومُ لحرمِ مَكةَ والمدينةَ، ولكنَّ الحديثَ وردَ في غزاةِ الفتح

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٦٢٦)، والبيهقي (٨/٥٣)، وأحمد (٢/١٨٣، ٢١٧)،

من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وهو حليث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>١) في «الإحسان» رقم (٩٩٦) بسند حسنٌ مطولًا.

وقوله: "فإن أعتى ألناس. . . ، أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

والنَّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك.
 والنَّحل: العداوة أيضاً. قاله ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ٥٥٥).

في رجل قَتَلَ بالمزدلفةِ إلَّا أنَّ السببَ لا [يخصص](١) بهِ إلَّا أنْ يُقَالَ الإضافةُ عَهْديةٌ وأَلمعهودُ حرمُ مكةً.

وقدُ ذهبَ الشافعيُّ إلى التغليظِ [بالديةِ]<sup>(٢)</sup> على مَنْ وقعَ منهُ قَتْلُ الخطأِ في الحرم أو قَتل محرِماً منَ النسبِ أو قَتَلَ في الأشهرِ الحرُم، قالَ: لأنَّ الصحابَّةَ غَلَّظُواً فِي هَذَهِ [الأَمورِ](٢٠٠ . وأُخرجَ السديُّ عنْ مُرَّةً عنِ ابنِّ مسعودٍ قال: قما مِنْ رجل يهمُّ بسيئةٍ فتكتُّبُ عليهِ إلاَّ أنَّ رجلًا لَوْ هَمَّ بعَدُنٍ أَنْ يقتلَ رجلًا بالبيتِ الحرَّام إلَّا أَذَاقَه اللَّهُ تعالَى منْ عذابِ أليمة (٤)، وقدْ رَفَعَهُ في روايةٍ.

قَلْتُ: وهذا مبنىِّ علَى أنَّ الظرفَ في قولِه تعالَى: ﴿وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ يِظُـلَمِ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٥) متعلقٌ بغيرِ الإرادةِ بل بالإلحادِ وإنْ كانتِ الإرادةُ فَي غَيرِه والآيةُ مُحتمَلَةً. ووردَ في التغليظِ في الدية حديثُ عمروِ بنِ شعيبٍ مرَّفُوعاً بَلفظِ: ﴿عَقْلُ شِبْهِ العمْدِ مغلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ العمْدِ ولا يقتلُ صاحبُه، وذلكَ أنْ ينزوَ الشيطانُ بينَ الناسِ فتكونُ دماءٌ في غَيرِ ضَغِينَةٍ ولا حَمْلِ سلاحٍ، رواهُ أحمدُ<sup>(٢)</sup> وأبو داودَ<sup>(٧)</sup>.

الثاني: مَنْ قَتَلَ غَيرَ قَاتَلِه، أي منْ كَانَ لهُ دمٌ عندَ شخص فيقتلُ رجلًا آخرَ غيرَ مَنْ عندُّه لهُ الدمُ سواءٌ كانَ له مشاركةٌ في القتل أوْ لا.

الثالث: قولُه: (او قَتَلَ لِلَحْلِ الجاهليةِ)، تقدَّم تفسيرُ الذَّحْل وَهوَ العداوةُ [أيضاً، و](٨) قدُّ فسَّرَ الحديثَ حديثُ أبي شريح الخزاعيُ أنهُ ﷺ قالَ: «أعتى الناسِ مَنْ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، أوْ طُلِبَ بدمِ في الجاَّهليةِ منْ أهلِ الإسلامِ، أوْ بصَّرَ عينيه ما لم تبصر، أخرجه البيهقي (٩).

(٢) في (ب): افي الدية).

نی (ب): (یخصُّ). (1)

نَّى (ب): «الأحوال». (٣)

أخرجه الثوري في تفسيره عن السديِّ عن مُرَّة عن ابن مسعود **بسند صحيح ك**ما في افتح (1) الباري؛ (۱۲/ ۲۱۰).

سورةُ الحج: الآية ٢٥. (0)

كما في والفتح الرباني؛ (٢/١٦ه رقم ١٣٤).

في السنن، رقم (٤٥٦٥)، وهو حديث حسن. (V) في «السنن الكبرى» (١٦/٨).

زيادة من (ب). (A)

#### كيف تغلظ الدية

الكاس المَّالَّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْدِو بَنِ الْعَاصِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قال: «أَلَّا إِنَّ مِنْهُ الْفَعْلِمُ وَشَبْهِ الْمَعْدِ عَا كَانَ بَالسَّوْطِ وَالْمَصَا ـ مِائَةً مِن الإِمل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَذَلَامُكُمُ . أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوْدُ<sup>(۱)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۱)</sup> وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(۱)</sup>، وَصَحْمُهُ أَبْنُ جِيَّانً<sup>(۱)</sup>. [صحح]

(وعنَّ عبدِ اللَّهِ بنِ عمودِ بنِ العاصِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: الَّا إنَّ بِيةَ الخطرَ وشَيْهِ العضوَّ) ما كانَّ بالسَّرِطُ والنَّصَا (مائةٌ منَ الإِبلِ، منْها اِلبعونَ في يَطُونِها الولاها. لفرچَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وابنُ ماجِهُ، وصحَحَةُ ابنُ جَبِّانُ).

قالَ ابنُ القطالِ<sup>(٥)</sup>: هرَّ صحيحٌ ولا يضرُّه الاختلاف. وتقدَّم الكلام في الحديث، وإنَّما ذكرهُ المصنئُكِ لانهُ تفسير للحديثِ الذي سلفَ منْ حديثِ عمرو بن شُمَّبِ وفِيهِ تغليظُ [العقل في]<sup>(10</sup> الخطأ، ولم يُثِيَّهُ هنالكَ فيثَّهُ هُنَا.

# (مقدار دية الأعضاء)

المُ ٩٠/٦ ـ وَّعَنْ النِي عَبَّاسَ عَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَعَلِمُ وَهَلِمُو سَوَاءً، يعني الْخِنْصَرَ وَالشَّرْمِذِيُّ (٩٠) وَالشَّرْمِذِيُّ (٩٠) وَالشَّرْمِذِيُّ (٩٠) وَالشَّرْمِذِيُّ

- (١) في السن ارقم (٤٥٤٧)، ورقم (٤٥٤٨).
- (٢) في قالستن (٨/ ٤١). (٣) في قالستن رقم ٢٦٢٧).
  - (٤) في تصحيحه رقم (٢٠١١).
- قلت: وأخرجه الدارقطني (١٠٤/٣) . والبليهقي (٨/٤٥)، وهو حديث صحيح. انظر: االتلخيص الحبير، (٤/٥)، والملارواء، رقم (٢١٩٧).
  - (٥) ذكره ابن حجر في التلخيص؛ (١٥/٤). (٦) في (ب): (عقل).
    - (٧) في اصحيحه رقم (١٨٩٥).
- قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۳۹۷)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود رقم (۱۹۵۸)، وابن ماجه رقم (۲۲۵۷)، والنسائي (۱۸٫۵ ـ ۷۰ رقم ۱۸۵۸).
  - (٨) في االسنن؛ رقم (٤٥٥٩).
- (٩) في اللستناء رقم (١٣٩١) ولفظه: الاصابع البدين والرجلين سواء عشرً من الإبل
   لكل أصبح، وقال: حديث ابن هباس حسن صحيح غريب.

سَوَاءً؛ وَالأَسْنَانُ سَوَاءً: النَّبِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءً. وَلا بنْ جِبَّانٌ (1): (وَيَهُ أَصَابِعِ الْهَذِينِ وَالرَّجْلِينِ سَوَاءً، عَشَرَةً مِنَ الإِبلِ لكُلُّ إِضْبَهِ. [صحيح]

(وعن لبن عباس ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: هذه وهذه سواة، يعني الخنصرَ والإيهاء. رواة البخاري، ولابي داود والترمذي [أي من حديث] من أبن عباس [أيضاً] (": (الاصليع سواة) منا أعمُ منَ الأوَّل (والاسنانُ سواة) زادهُ بياناً بقرلِه: (العنيةُ والضَّرسُ سواةً) فلا يقالُ الليةُ على قَنْرِ النَّفِي والشَّرسُ أَنفُمُ في المضْح (ولابِن جِبُّانَ) أي منْ حديثِ ابنِ عباس: (بيةُ اصابِع اليدين والرَّجْلَيْنِ سواةً عَشَرةً منَ الإبلِ لكلُّ أَصَّبْعُ)، [تقدم] ("الكلامَ في هذا مُسْتَرَفَى.

# (ضمان المنطبب لما أتلفه)

المراد من جائر في من المناسبة عن أبيد عن جائد في رئمة قال: من المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة المناسبة

(وعن عمرو بن شعيب عن لبيءِ عن جدّه رفعة قال: عَنْ تَطَلَبُ)، أَيْ تَكَلَّتُ الطبُّ رلم يكنْ طيياً كما يدُنُّ لنُّ صِيغَةٌ ثَمَّلَ (والم يعنْ بالطبُ مغروفاً فاصابَ نَفْساً فما دونَها فهوَ ضَادِنَّ، لخرجة الدارقطنيُّ وصحُحَة الحاحمُ وهوَ عندَ لبي داودَ والنسائيُّ وغيرهما إلا انْ مَنْ أَرْسَلَة قَوْيَ معنْ وَصَلْهُ).

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (٧٨٣)، والبيهقي (٨/ ٩٠).

 <sup>(</sup>١) في «الإحسان» رقم (٦٠١٤) بسند جيد.
 والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (۱). (۳) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «قدمنا». (٥) في «السنن» (٣/ ١٩٦ رقم ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (٢١٢/٤) وأقرَّه الذهبي. (٧) في «السنن» رقم (٤٥٨٦).

 <sup>(</sup>٩) وأبن ماجه في «السنن» رقم (٣٤٦٦).
 قلت: وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم (٤٥٨٧) بستد حسن، وهو به حليث حسن إن شاء الله.

الحديثُ دنيلٌ على تضمينِ المنطيّبِ [بما] (١ أتلقَهُ مَنْ نَفَى هذا دونَها سواة أصاب بالسَّرايةِ أو بالمباشرة، وسواة كانَ عَلمَة أو خَظَاً، وقدِ أدَّعى على هذا الإجماع، قال في انهايةِ المجتهدا (٢٠؛ إذا أعَنَت المنطبّ كان عليهِ الضربُ والسّجنُ والليةُ في مالهِ، وقيلَ على العاقلةِ. اعلمُ أنَّ المنطبّ هوَ مَنْ ليسَ لهُ خبرةً بالعلاجِ وليسَ لهُ شيخٌ معروث، والطبيبُ الحافِقُ هوَ مَنْ لهُ شيخٌ معروث رَثِقَ مَنْ نَشِيهِ بجودةِ الصَّنَةةِ وَإِخَكَام المعرفةِ.

قالَ ابنُ القِّمِ<sup>(٣)</sup> في <sup>(ال</sup>هدي النبويِّ): إنَّ الطبيبَ الحاذِقَ هوَ الذي يُرَاعِي في علاجهِ عشرينَ أمراً وَسَرَدَهَا هنالكَ.

قالَ: والطبيبُ الجاهلُ إذا تعاقل عِلْمَ الطبُّ أو عَلَمَهُ والم يتقدمُ لهُ بِهِ معرفةٌ فقدُ مَجَمَّ بجهلِه على إتلافِ الانفسِ، وأقدمَ بالتهؤرِ على ما لا يعلمُه، فيكونُ قدْ غَرَّرَ بالعليلِ فيلزُمُه الضمانُ. وهذا إجماعٌ منْ أهلِ العلم.

قال الخطابيُ<sup>(١)</sup>: لا أعلمُ خِلاقاً في أنَّ المعالِجَ إِذَا تعدَّى فَتَلِفَ المريضُ كانَّ ضامِناً، والمتعاطي علماً أو عملًا لا يعرفُه متعدًّ، فإذا تولَّد منْ نعلم النلثُ ضمنَ الديةَ وسقطَ عنهُ القودُ لائهُ لا يستبدُّ بذلكَ دونَ إِذْنِ المريضِ، وجنايةُ الطبيبِ على قولِ عامرةً أهلِ العلمِ على عاقلتِهِ اهـ.

وأما إعناتُ الطبيبِ الحاذقِ فإنْ كانَ بالسِّرايةِ لم يضمنِ اتفاقاً لأَهَا سرايةً فعلِ ماذونِ فيهِ منْ جهةِ الشرع ومنْ جهةِ المعالج، وهكذًا سرايةً كلَّ ماذونِ فيهِ لم يتعدَّ الفاعلُ في سبيهِ كسرايةِ الحدِّ وسرايةِ القصاصِ عندَ الجمهورِ خلاقاً لأبي حنيفةً ﷺ فإنهُ أوجبَ الضمانَ بها. وفرَّقَ الشافعيُّ بينَ الفعلِ المقدَّرِ شَرْعاً كالحدِّ وغيرِ المقدَّرِ كالتعزيرِ، فلا يضمنُ في المقدَّرِ ويضمنُ في غيرِ المقدِّرِ لأنهُ راجعٌ إلى الاجتهادِ، فهرَ في مظنةِ العدوانِ. وإنْ كانَ الإعناتُ بالمباشرةِ فهوَ مضمونٌ عليهِ إنْ كانَ عَمْداً، وإنْ كانَ خطأً فعلَى العاقلةِ.

<sup>(</sup>۱) ني (ب): دماء. (۳) (۱۲/۶۲ ـ ۱۱۶) و(۱۳۹/۶۶).

<sup>(</sup>٤) في دمعالم السنن؛ (٤٠/ ٧١٠ ـ هامش السنن».

البُّرِيّ - رَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِيّ. رَوَاهُ أَحَمْدُ"، وَالأَرْبَعَةُ"، وَزَاهُ أَحْمَدُ: وَالأَصَاعُ سَوَاء، كُلُهُنَّ عَشْرٌ عَشْرُ مِنَ الإِبِلِّ، وَصُحَّحُهُ ابْنُ خُوْيَهَ " وَابْنُ الْجَارُودِ". [حسن]

(وعَندَهُ) أي عن عمرو بن شُمَيْبِ عن أبيهِ عن جدّه (أنهُ ﷺ قالَ: في العمود الموجعة، وزاد لحمد: العمود الاربحة، وزاد لحمد: والاربحة، وزاد لحمد: والاصليغ سواة كلّهن عشر عشر مِن الإبلِ، وصحّحة لبنُ خزيمة ولبنُ الجاروب)، ومرَ [موان لما](أن تدّمُ في حديثِ كتابٍ عمرو بن حزم.

وموضحةُ الوجهِ والرأسِ سواءٌ بالإجماع إذْ هُما كالعضوِ الواحدِ.

# (دية أهل الذمة نصف دية المسلم)

المُمُنَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (المسئدة (١٨٩/٢).

 <sup>)</sup> أبو داود رقم (١٣٩٦)، والنسائي (١٩/٥)، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجه رقم (٢٦٥٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة.

في «المنتقى» وتم ( ( ۱۵۸) .
 في حالمت في الليات ( ۱۹۵۰) ، وابن أبي عاصم في الليات ( ۱۹۵۰) ، والبيهقي ( ۱۸/۸) ، والبغوي ( ۱/ ۱۹۵) .
 والمخارصة : أن الحديث حسن ، وقد حسّه الألياني في «الإرواء» وتم ( ۲۲۸) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): (يوافق ما).

<sup>(</sup>٦) في اللمستنه (٢/ ١٨٠) و(٢/ ١٨٣)، و(٢/ ٢٢٤). (٧) أبر داود رقم (٤٥٨٣)، والترمذي رقم (١٤١٣)، والنسائي (٤٤/٨) ـ ٤٥)، وابن ماجه رقم (١٦٤٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) رقم (٩٨٣ع). (٩) رقم (٥٠٨٤).

<sup>(</sup>١٠) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة.

(وعنه) أي عن عمور بن ضعيب عن أبيه عن جدّه (قال: قال رسول الله ﷺ: عقلُ أهل النمة نصفُ عقلِ المسلمينَ، رواهُ احمدُ والاربعة، ولفظ ابي داودَ: بيةُ المعاهدِ نصفُ نيةِ الحرّ، وللنسائق: عقلُ العراقِ مثلُ عقلِ الرجل حتّى يبلغَ الثلثُ منْ بيتَها، وصحّحَة ابنُ خزيمة)، لكنّه قالُ ابنُ كثيرٍ إنهُ منْ روايةٍ إسماعيلَ بن عيَّاشٍ وهوَ إذا رَدَى عَنْ غِيرِ الشّامِينَ لا يُختَعَّ بو عندَ جمهورٍ الأثمةِ وهذَا منهُ.

قلتُ: تَهِنَّتُوا فِي أَسِماعِيلَ بِن عِياسُ إذَا رُوَى عَنْ غِيرِ الشَّامِينَ وَقُولُ فِي الشَّامِينَ، والذَّيْ يُرَجُّحُ عَنَدَ الظَّنُّ قَبُولُهُ كُطُلُقًا لِثَنِّ وصَّيْظِه، وكَأَنُّهُ لللَّكُ صَحَّحَ ابنُ خزيمةَ هذهِ الروايةُ وهي عنْ إسماعيلَ عنِ ابنِ جُرَيْعِ ، وابنُ جريعِ ليسَ بشامُ،

واعلمُ أنهُ اشتملَ الحديثُ على مُسألتينِـ

الأُوْلَى: فِي دِيَةِ أَهِلِ الذَّمَةِ وَهَاهُنَا للعَلْمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

الأولُ: أنَّهَا نصِفُ ديةِ المسِلمِ كما أفادهُ الحديثُ.

قال الخطابئ في المعالِم الشّنين (٢٠٠٠ ليسّ في دية أهل الكتاب شيءٌ أَلَيْنُ مِنْ هَذَا والِمِهِ ذَهَبٌ عَمْرُ بَنُ عِبْدِ العَزيزِ، وعروةً بنُ الزبيرِ، وهو قولُ مالكِ، وابنِ شِيْرَهَهُ واحمدَ بنِ حنبلِ، غَيْرُ أنَّ أحمدَ قال: إذا كانَّ القبلُ خطأً، فإنْ كانَّ عَمْداً لم يُقَدِّ بهِ وتُضَاعَتْ عليهِ الني عَشَرَ الفاً.

وقالَ أصحابُ الرأي وسفيانُ الثوريُّ: ديثُه ديةُ المسلمِ وهوَ قولُ الشعبيُّ والنخعيُّ ويُروَى ذلكَ عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ.

قلت: وقال الزيلمي في انتصب الرايمة: (٢٣٤/٤ ـ ٣٦٤): اويسند أبي داود ومنته رواه أحمد، وابن راهويه، والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويه، قال: ادية الكافر، والمعاهد نصف دية الحر المسلمة.

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط، وقم (٧٥٨٢)، وأورده الهيشي في «المجمع» (٩٩٩/٦)، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم.

قلت: رَجَالُ الإسناد كلهم معروفون، غير أن النضر بن عبّد اللّهِ الأزدي، أبو غالب. مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف.

طبهون والمست بن سوار المسيني المسيد. والخلاصة: أن العديث حسن، وقد حسَّنه الألباني في «الإرواء» رقم (٢٢٥١).

<sup>(</sup>١) (٤/٧٠٤) \_ دهامش السنن،

وقالَ الشَّافعيُّ وإسحاقُ بنُ راهَويُّهِ: ديتُه الثلثُ منْ ديةِ المسلمِ، انتهى. فعرفتَ أنَّ دليلَ القولِ الأولِ حديثُ [الباب] (١).

واستدلَّ اللقولِ الثاني، وهوَ قولُ الحنفيةِ وإليه ذهبَ الهادويةُ بقولِه تعالَى:
﴿ وَلَنْ حَكَاتُ مِنْ فَرَمِ بَيْنَكُمُ وَيَنَكُمْ وَيَكُمُّ مُسَكَّمُمُ إِلَّنَ أَهْلِيهُ ﴿ اللّهِ وَالْعَالَهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَثِلًا واللهُ وما اللهُ ا

ودليلُ (القولِ الثالثِ» هو مفهومُ تولو في حديثِ عمود بنِ حزم<sup>(1)</sup>: فوفي النُّس المومنةِ مائةً من الإيلِ» فإنهُ دلَّ على أنَّ غيرَ المؤمنةِ بخلافِها، وكأنهُ جعلَ النَّف المنفهومُ ما أخرجَهُ الشافعيُّ (1) فضّه عن ابنِ المسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ العقلبِ على الفقلبِ على ديةِ المهوديُّ والنصرائيُّ بأربعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المحوسيُّ بشمانمائِة، ومثلُهُ " عنْ عثمانَ على العقلر الذي المضاء عمرَ على سيِّماً لقفار الذي المعلمُ مفهومَ الصفةِ، ولا يتخفّى أنَّ دليلَ القولِ الأوَّلِ أَقْوَى لا سيِّما وقدْ صحَّحَ المعامانِ منْ أثنهِ السُّةِ.

## دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل

المسألةُ الثانيةُ: ما أفادَه قولُه: (وللنسائيُ) أي منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه (عقلُ العراقِ مثلُ عَلْهِ الرجلِ حتَّى ببلغَ الثانثُ منْ بيتِها).

هوَ دليلٌ على أنَّ أَرْشَ جراحاتِ المرأةِ يكونُ كأرشِ جراحاتِ الرَّجلِ إلى

في (ب): «الكتاب».
 سورة النساء: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٨/ ١٠٢) مرسلًا عن الزهري ومراسيله قبيحة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (١/٤/١)، من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٥) في فيداتم الممتزة (١٨٣/٢ وقم ١٤٧٢)، وأخرجه الدارقطني (١٣٠/٣ وقم ١٥٣)، واليهفي (١٠١/٨).

٣) في قبداًتم المنن؛ (١٨٣/٢ رقم ١٤٧٣).

النُّلْب، وما زادَ عليه كانَ جراحتُها مخالفةً لجراحاتِه، والمخالفةُ بانَ يلزمَ فيها نصفُ ما يلزمُ في الرجلِ وذلكَ لانَّ ديةَ المراةِ علَى النصفِ من ديةِ الرجلِ ولقرلِه ﷺ في حديثِ معافِ<sup>(۱)</sup>: «ديةُ المراةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ»، وهوّ إجماعٌ فيقاسُ عليه ما دلَّ عليه مفهومُ المخالفةِ منْ أرشِ جراحةِ المراةِ على الذيةِ الكاملةِ، وإلى هذَا ذهبُ الجمهورُ منَ الفقهاءِ وهوَ قولُ عمرَ وجماعةِ منَ الصحابةِ.

وذهبَ علي ظله والهادوية والحقية والشافعية إلى أنَّ ويتَّ المراةِ وجراحاتها على النَّشفِ مِنْ ديةِ الرَّجُلِ. وأخرجَ البيهتيُ (") عن علي أنهُ كانَ يقولُ: الإجراحاتُ النساءِ على النَّصفِ مِنْ ديةِ الرجلِ فيما قلَّ وكَثْرَ، ولا يخفَى انهُ قلْ صحَّحَ ابنُ حزيمةً" حديث: وإنَّ عَفْلَ المراةِ تَحفلِ الرجلِ حتَّى يبلغَ الثُلْثَ، فالمحلُ بهِ مَتعينٌ والظنَّ بهِ أَفُوى، وبهِ قال فقهاءُ المعدينةِ السبعة وجمهورُ الهلِ المعدينةِ، وهمَّ مذهبُ مالكِ واحمدَ ونقلَه أبو محمدِ المقدسيِّ عن عمرَ وابيه [عبد اللَّمانَة] قال: ولا نعلمُ لهما مخالفاً من الصحابةِ إلَّا عن علي عليه ولا المسالةِ أقوالُ المالةِ أقوالُ المالةِ من المسالةِ ألا عن علي المسالةِ أنوالُ المن المالةِ أقوالُ الحريلِ ناهضِ.

# إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد

١١١٣/١٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اعْقَلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظُ

 <sup>(</sup>١) في «السنن الكبرى» (٨٥ ٩٥) وقال: وروي عن معاذ بن جبل 磁 عن النبي 議 بإسناد لا يشت مثله.

 <sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۸/ ۹۰ ـ ۹۳).
 (۳) بل هو حديث ضعيف.

أخرجه النسائي (٨/٤٤ - ٤٥)، والدارقطني (٩/ ٩/ رقم ٣٨)، من حديث إسماعيل بن عياش، عدوق في روايته عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في قبرهم، وهذا منها، وإبن جريج وهو ثقة نقيه فأضل، ولكنه يدلس ويرسا، وقال الحرفظ في تهليب التهانيب، (٨/ ٣٥٥): وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل البخاري له يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. وشكال الراباني في (الروارة (٨/ ٨٠٨ ع. ٣٠ رقم ١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يَفْتُلُ صَاحِبُهُ، وَقَلْكَ أَنْ يُنْزُوَ الشَّيْطَانُ قَتَكُونُ وَمَاهَ بَينَ الثَّاسِ في غَيْرِ صَغِينَةٍ وَلَا حَمْلٍ سلاحٍه، أَخْرَجُهُ الدَّارَتُطْنِيُّ وَصَعَّقَهُ<sup>(۱)</sup>. **[حسن**]

(وعنهُ) أي عمرو بن شعبٍ عن أبيهِ عن جدّو (قان: قال رسولُ للهِ ﴿ عَلْنُ شِيْهِ العَمْدِ مَعْلَقُ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِيّ)، بَيَّتُهُ في حديثِ أبي داودَ بلفظ: قمانةٌ منَ الإبلِ منها أربعونَ في بطونها أولادُها، وتقلّم (")

(ولا يُقْتَلُ صاحبُه) ربيَّنَ شِيَّة العمدِ بقوله: (وللكَ أَنْ يِعْزَق) النَّزْنُ بفتح النونِ فزاي فراو، أي ينبُ (الشيطانُ فتكونُ معامَّ بينَ الناسِ في غيرِ ضغينة ولا خشلِ سلاحٍ. لخرجَة الدارقطائيُ وضغَفْهُ)، وأخرجَهُ البهقيُّ " بإسناد لم يضغَفْهُ.

والحديث دليل أنه إذا وقع الجرائح من غير قضير إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عَصَا أو نحوهما فإنه لا قَوَدَ فيه وأنهُ شِبَهُ العمدِ فيلزمُ فيهِ الديةُ مَنْظَظَةُ كما تقلَّم في ديّةِ العمدِ. وقدْ تقلَّمُ أنَّ الديةً في العمدِ وشِبُهِ العمدِ تكونُ أَلْلاتاً عندَ الشافعيُّ ومالكِ، وأنَّها أرباعُ عندَ الهادويةِ، وتقلَّم ذلكَ. وأما أنَّها تكونُ أحماساً كما أفادَه حديثُ ابنِ مسعودِ العاضي في الخطأ<sup>(1)</sup> فتقدَّم أنهُ قالَ بو أصحابُ الرأي وغيرُهم. وفيه دليلٌ على أَيْاتِ شِبْهِ العمْدِ وقفَّمَنَا أنهُ الهُ قالَ بو

في السنن؛ (٣/ ٩٥ رقم ٥٣).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٥٦٥). وفي إسناده محمد بن راشد المشقي المحولي، وثَّه أحمد، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: «ميزان الاعتدال» (١٣/٣).

وقالُ الزيلمي في تنصُّب الراية، (٢٣٢/٤): «قال في «النتقيع»: محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقة أحمد، وابن معين، والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن ثقة فحديثه مستقيم، اه، وهذا داخل في الأول.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن، واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۰۸/۵) من کتابنا هذا. (۳) في «السنن الکبری» (۸/ ۷۰).

<sup>(</sup>٤) برقم (٢/ ١١٠٥) من كتابنا هذا. (٥) أب داود رقم (٤٥٤٦)، والترمذي رقم (١٣٨٨)، وابنز ماجه رقم (٢٦٢٩)، والنساة

<sup>(</sup>ه) أبو داود رقم (٤٥٤٦)، والترمذي رقم (١٣٨٨)، وابن ماجه رقم (٢٦٦٩)، والنسائي (٨/ ٤٤ رقم ٤٨٠٣) و(٤٨٠٤).

#### النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِم إِرْسَالُهُ (١). [مرسل]

(وعن ابن عباس ﷺ قالَ: فَتَلَ رجلٌ رجلًا علَى عَهْدِ رسولِ اللَّه ﷺ فجعلُ النبئ ﷺ يتَلَهُ النَّبَيُ عَشَرَ الفَّ) بَيِّنَ البِيهِتَيُ<sup>(٢)</sup> أَنَّ المرادَ دِرْمماً (رواهُ الاربعةُ ورجُحَ النسائيُ ولود حاتم إرساله).

وقد أخرج البيهةيُّ عن عليُّ ﴿ رَعَائِشَةَ وَابِي هريرةً ( ﴿ وَعَمَرُ بَنِ الخطاب ( أ ) ﴿ مثلَ هذا . وإنَّما رَجَّحَ النسائيُّ وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهيُّ ( أ و محمد بن ميمون راويو عن سفيانَ بنِ عُبَيَّنَةً عن عَمرو بن دينارٍ عن عكرمةً عنِ ابنِ عباسٍ إنَّما قال لنا فيهِ عنِ ابنِ عباسٍ مرةً واحدةً وأكثرُ ما كانَ يقولُ عن مكرمةً عن البيُّ ﴾ انتهى فيه انتهى يقولُ عن ابنِ عباسٍ مرةً واحدةً واكثرُ ما كانَ

قلتُ: وزيادةُ العذلِي مقبولةً، وكونُه تألّها مرةً واحدةً كافي في الرفع فإنهُ لو اقتصرَ عليها لمحكم برفع الحديث، فإرسالُه مراراً لا يقدّحُ في رفيهِ مرةً واحدةً. وإلى هذا ذهبَ أكثر [أهل العلم، وذهبتاً (\*\*) الهادويةُ وأهلُ العراقِ ألّها عشرةً الآني درهم، واستدلنُ لهُ في «البحري<sup>60</sup>» بقوله: لقولِ عليُ عليه وهو توقيق، النّهي. إلاّ أنهُ لم يظرِدُ له هذا المعنى فيما يتقلُه عن عليُ عليه بل تارةً يقولُ مثلَ مثلَ ما وتارةً يقولُ المؤلفة عليه ولا يلزمُنا، وكفوى التوقيفِ غيرُ [صححح] (\*\*) إذْ مثلُ علما في للجنهادُ عليه عربُ المنتقبةُ عن علي المؤلفة التوقيفِ غيرُ [صححح] (\*\*) إذْ مثلُ علما في للاجتهادُ عشرةً.

# (لا يطالب أحد بجناية غيره)

النَّبِيُّ ﷺ وَمَعِي النِّينِ نَقَالَ: أَنْتِكُ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي النِّينِ نَقَالَ: امْنَ هَذَا؟؛، فَقُلْتُ: النِّي وَأَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: الْمَا إِنَّهُ لَا يَجْعِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْمِي عَلَيْهِ،

١) قال ابن أبي حاتم في العلل؛ (١/٤٦٣)، قال أبي: المرسل أصح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٩) عن علي وأبي هريرة وعائشة.

غي السنن الكبرى؛ (٩/ ٧٩ ـ ٨٠) عن عمر بن الخطاب ر.

<sup>(</sup>٥) نَيْ اللَّمَانِ الكَبِرِيَّ (٩٩/٨). (٦) زيادة من (أ). (٧) (٢٧٢/٥). (٨) نَيْ (ب): اصحيحه،

رَوَاهُ النَّسَافِئُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (٢). [صحيح]

(وعنْ ابس وطْقَةَ) ( كَا بَرِ الراءِ وسكونِ الميمِ وبالمثلةِ ، اسمُه رفاعةُ بنُ يتربيَّ بفتحِ المثناةِ التحتيةِ وسكونِ المثلةِ فوا وفعو حدةٍ فياءِ النسبةِ . قَلِمَ على النبيَّ ﷺ وعدادُه في أهلِ الكوفةِ .

(قال: تتيت النبئ ﷺ ومعي ابني فقال: من هذاه فقلت: بني واشهد به، قال: اما إنه الم يتي واشهد به، قال: اما الهذه لا يجني عليه وابن الله يتي عليه وابن المحتمدة المن المحتمدة وابن الحدودي، وأخرجة أحمد (على وأبو داودً (10 والترمدي (10) وابن ماجه (20) من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجمة الوداع مع النبي ﷺ فقال: «لا يجني جان إلَّا على نفي» وفي الباب روايات أخر تعضده.

والجنايَّةُ الذُّنْبُ أو ما يفعلُه الإنسانُ مما يوجبُ عليهِ العقابَ أوِ القصاصِ.

وفيهِ دلالةً على أنهُ لا يُظَالبُ أحدٌ بجنايةِ غيرِه سواءٌ كانَ قريباً كالأبِ والولدِ وغيرِهما أوْ أجنبياً، فالجاني يُطلَبُ وحدَّه بجنايتِه ولا يطالبُ بجنايتِه غيرُه، قال اللَّهُ تمالَى: ﴿وَلَا نَيْدُ وَلِينَا ۚ فِئَدَ أُمُثَيَّا ۗ \* \* .

فإنْ قلتَ: قدَّ أمرَ الشارعُ بِتَحَمُّلِ العاقلةِ الديةَ في جنايةِ الخطأِ والقسامةِ.

قلتُ: هذا مخصَّصٌ منَ الحكْمِ العامِّ، وقيلَ إنَّ ذلكَ ليسَ منْ تَحمُّلِ الجنايةِ بلُّ مِنْ باب التعاضدِ والتناصرِ فيما بينَ المسلمينَ.

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (٨/ ٥٣). (٢) في السنن؛ رقم (٤٢٠٧، ٤٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) في فالستقرة وقم (٧٧).
ظلت: وأخرجه اللمارمي (١٩٢٨)، وأحمد (٢٢٢/٢ ، ٢٢٢)، و(١٩٣/١)، والحميدي
قلت: وأخرجه اللمارمي (١٩٤٠)، وأجمد (١٩٢٨)، والدر (٢٨١)، والدرلابي في
الكنمية ((١٩٨)، والبيهقي (١/٧٨، ١٩٥٥)، والبغري في تشرح السنة (١٨١/١٠)
١٨٢١، وإن حبان زم (١٩٦١ - موادي وفيرهم، وهو حديث صحيح، وقد تقدم عند
شرح الحديث رقم (١٩٩١٠)، من كابنا مذا.

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (أسد الغابة) وقم (١٧٠١) و(الإصابة) وقم (٢٦٨٩)، ((الاستيماب) وقم (٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) في المسئلة (٩/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩). (٦) لم أعثر عليه. (١) نا المراد عليه الم

 <sup>(</sup>٧) في والسنن، رقم (٣٠٨٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 (٨) في والسنن، رقم (٢٦٦٩) و(٣٠٥٠).

 <sup>(</sup>A) في «السنن» رقم (٢٦٦٩) و(٣٠٥٥).
 وهو حديث صحيح، انظر: «الإرواء» رقم (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام: الآية ١٦٤.

# [الباب الثاني] باب دعوى الدم والقَسامة

القَسامةُ بفتحِ القافِ وتخفيفِ المهملةِ، مصدرُ أَنسمَ قَسماً وَنَسَامةً. وهيَ الأَيْمانُ تُقسمُ عَلَى أُولياءِ القتيلِ إذا ادَّعُوا الدَّمَ، أو عَلى المدَّعَى عليهمُ الدَّمَ.

وخصَّ القسمُ على اللَّم بالفسامةِ، قالَ إمامُ الحرميْنِ: القسامةُ عندَ أهلِ اللغةِ اسمُ للقوم الذينَ يقسمونَ، وعندَ الفقهاءِ اسمُ للأَيْمانِ، وفي «القاموسِ» (١٠): القسامةُ الجماعةُ يقسمونَ على الشيءِ ويأخلونَهُ أو يشهدونَ، وفي الضياءِ: القسامةُ الأيمانُ تُقَدَّمُ على خمسينَ رجلًا منْ أهلِ البلدِ أو القريةِ التي يوجدُ فيها القسلُ لا يُعلَمُ فاتلُه ولا يدَّعي أولِياؤً، قَتَلَهُ على أحدٍ بِعَيْهِ.

## (لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللُّوث ونحوه)

المُعَلَّمُ وَمُعَلِّمَةً بِنَ سَهْلِ بِنَ أَبِي حَفْقة ﷺ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كَبْرَاءِ وَوَمِو أَنْ عَبْدِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ سَهْلٍ، وَمُعَلِّمَةً بَنَ مَسْعُوهِ، حَرَجًا إِلَى خَبْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. قَانَتُ مُحَيِّصَةً قَاغْيِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ سَهْلِ قَدْ قَبْلِ وَطُوحٍ فِي عَيْنٍ، فَأَنَى يَهُودَ قَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّوِ تَتَلَّمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا تَقْلَنَاهُ، فَأَنْلُ وَأَنْهُونُ حُرْبُهَةً وَعِبْهُ الرَّحْمِنِ بَنْ سَهْلٍ. قَلْمَتْ مُحَيِّصَةً لِيَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَجْزَعَ مَبْزِعَ بَهِيدًا السَّرِّ، فَتَكَلَّمَ حُونِهُمَةً، ثُمِّ تَكُلَّمَ مُعَيْصَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهَا: وَلِمَا أَنْ يَلُوا صَاجِبْكُمْ، وَلِمَا أَنْ يَأْتُوا إِخْرِبٍ، فَكَنْتِ إِلْنِهِمْ فِي ذَلِكِ، فَكَتْبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط؛ (ص١٤٨٣).

(عِنْ سهلِ بنِ ثبي حَثْمةَ) بفتحِ المهملةِ وسكونِ المثلثةِ، واسمُ أبي حثمةً عبدُ اللَّهِ بن ساعدةَ بنُ عامرَ أوسِّيُّ أنصاريٌّ (عنْ رجالِ منْ خُبرَاءِ قومِهِ أنْ عبدَ اللَّهِ بِنَ سهلَ ومُحَيِّضَة) بضمُّ الميم فحاءِ مهملةٍ فمثناةٍ تحتيةِ مشددةٍ، فصادٍ مهملة (ابن مسعود خَرَجَا إلى خيبرَ مِنْ جَهْدٍ) بضمِّ الجيم ونتجها المشقِّةِ هُنَا (اصابَهُم، فأتي مُحيِّصَة) مغيِّرُ الصيغةِ (فلخبنَ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ سهلِ قد قُتِلَ وطُرِحٌ) مغيِّرانِ أيضاً (في عَيْنِ، فأتَى) أي محيصةُ (يهودَ) اسمَ جِنْسِ يُجْمَعُ على يهدانَ (فقالَ: انتُم واللَّهِ قتلتمُوه قالُوا: واللَّهِ ما قتلْناهُ فاقبلَ هوَ وأَخُوهُ حويَّصةُ) بضمِّ المهملة وفتح الوارِ فمثناةِ تحتيةِ فصادِ مهملةِ مشدَّدةِ (وعبدُ الرحمنِ بنُ سهلِ قذهبَ محيَّصةُ ليتكلُّمُ) وكانَ أصغرَ منْ حويُّصةً، وفي روايةٍ فبدأ عبدُ الرحَمنِ يتكلُّمُ وكانُ أصغرَ القوم (فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: كَبُرْ كَبُّنْ) بِلْفَظِ الْأَمْرِ فِيهِمَا الثاني تَأْكِيدٌ للْأَوَّالِ، (يريدُ السنُّ) مُدْرَجُ تفسيرٌ لقولِه كَبِّرْ أي يتكلُّمُ مَنْ كانَ أكبرُ سِناً (فتكلُّم حويَّصةُ الم تَكُمُّ مَحيَّصةً، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إمَّا أنْ يدُوا) أي اليهردُ (صاحِبَكم) أي عبدَ اللَّهِ بنَ سهل: (وإمَّا أَنْ يَأْنَدُوا بحرب، فكتبَ) أي رسولُ اللَّهِ ﷺ (اليهم في نلكَ) أي فيما ذُكِرَ مِنْ أَنَّهم قتلُوا عبدَ اللَّهِ (فكتبُوا) أي البهودُ (إنا واللَّهِ ما قتلْناهُ، فقالَ) أي النبيُّ ﷺ (لحويَّصةَ ومحيَّصةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ سهلِ: لتحلفونَ وتستحقُّونَ دمَ صاحبِكم؟ قالُوا: لا) وفي رواية [المسلم(٢٠](٣) قالُوا: لم نحضرٌ ولم نشهدٌ. وفي بعض ألفاظِ البخاريِّ(٤) أنهُ قالَ لهم: تأتونَ بالبينةِ، قالُوا: ما لنا بَيِّنَةٌ، فقالَ:

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۱۸۹۸)، ومسلم رقم (۱۲۲۹).

قلت: وأخرجه أبو داود رتم (٤٥٢٠)، والترمذي رقم (١٤٢٢)، والنسائي (٩/٥، ٢، ٧)، وابن ماجه رقم (٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه رقم (٣/ ١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب): اعند مسلما.

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه وقم (١٨٩٨).

أتخلُّمُونَ؟ (قالَ: فتحلفُ لكمْ يهولَّ: قلُّوا: ليسُوا مسلمينُ)، وفي لفِظ قالُوا: لا نرضَى بأيمانِ اليهودِ. وفي لفَظِّ<sup>(7)</sup>: كيتَ بَاحَدُ بأيمانِ [قرم]<sup>(7)</sup> كُفُّارٍ؟ (فَوَدَاهُ رسولُ قلْبُ ﷺ منْ عندِه فَيعتُ لليهمُ مائةُ نقاقِ، قالَ سهلُ: فقدْ رحَضتُشِ منْهَا نالَةٌ حمواءً. تنققَّ عليهِ).

اعلمُ أنَّ هذا الحديثَ أصلُّ كبيرٌ في ثُبُوتِ القَسَامةِ عندَ القائلينَ بها وهم [الجمهور<sup>٣٦</sup>]<sup>(١٤)</sup>، فإنَّهم أثبُّوها وبيُّنوا أحكامَها؛ ونتكلُّم علَى مسائلُ:

الأولى: أنَّها لا تَنبِتُ التسامةُ بمجرَّد دَعرى الفتلِ على المدَّعَى عليهمْ مَن دونِ شُبهةِ [جماعاً. وقد رُويَ عن الأوزاعي ودارد بُورُها من غيرِ شُبهَةِ ولا دليلَ لهمّا، وإنما اختلف العلماءُ في الشبهةِ التي اتنبُنًا (الله بها [دعرى] (السامةُ، فعنهم مَن جعلَ الشَّبهةَ اللَّرْتُ وهرَ كما في «النهايةِ (الله أنْ يشهدَ شاهدٌ واحدٌ علَى إقرادِ المقتولِ قبلَ أنْ يموتَ أنْ فلاناً تَكَلّي، أو يَشْهَدَ شاهدانِ على عداوةٍ بيتَهما أو تهديدِ منهُ لهُ أو نحوِ ذلك، وهو منَ اللَّوثِ التَلْكُعُ.

ومنهم مَن لم يشترظ كالهادوية والصنفية فإنهم قالوا: وجودُ المبيّ وبه إنرُ الشافي محلُّ يختصُّ بمحصورِيْنَ تنبُّ بهِ القسامةُ عندَهم، إذا لم يدَّع المداعِي على غيرِهم قالوا: لأنَّ الاحاديث وردث في يثل هذو الحالة، ورُدُّ بأنَّ حديثَ البابِ أصحُّ ما وردَّ، وفيه دليل على اللَّوْب، وحقيقتُ شبهةٌ يغلبُ الظنُّ الحكمَ بها كما فضَّلَهُ في «النهايةه ٥٠٠)، وهي هُنَا العداوة، فلذا ذهبَ مالكَ والشافعيُّ إلى آنهُ لا يشبُّ بَهااً قَسَامةٌ إلَّا إذا كانَ بينَ المقتولِ والمدَّعَى عليهمْ عداوةً كما كانَ في قصة خيبر، قالوا: فإنهُ قد يَقْتُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ ويلقيهِ في محلٌ طائفة لِيُنْسَبَ ليهمْ. وقدْ عدُوا منْ صورِ اللَّوْبُ وَلُ المقتولِ قبلَ وفاته: تَكَلِّي فلانً.

قالَ مالكٌ: إنهُ يقبلُ قولُه، وإنْ لم يكنْ بهِ أثرٌ يقولُ جَرَحَني ويذكرُ العمدَ،

<sup>)</sup> للبخاري في اصحيحه، رقم (٣١٧٣). (٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الجماهير».

<sup>(</sup>٤) انظر: (بداية المجتهد ونهاية المقتصدة (٤/٣٥٩) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٥) في (ب): الشته.
 (٢) زيادة من (أ).
 (٧) وهي: قدارة المحتمد وزيانة المقتصدي لابن شد (١٩/٣٦٧ ١٣٦٩).

 <sup>(</sup>٧) وهي: فبداية المجتهد ونهاية المقتصدة، لابن رشد (٢٦٧/ ٣٦٩).
 (٨) وهي: فبداية المجتهد ونهاية المقتصدة، لابن رشد (٢٦٧/ ٣٦٩).

وادَّعي مالكٌ أنهُ مما أجمعَ عليهِ الأثمةُ قديماً وحديثاً، [وتعقبه](١) ابنُ العربي بأنهُ لم [يقل به](٢) منْ فقهاءِ الأمصارِ غيرُه وتبعَهُ عليهِ الليثُ. واحتجَّ مالكٌ بقصةِ بقرةِ بني إسرائيلَ فإنهُ أُحْيِيَ الرجلُ وَأَخْبَرَ بقاتلِه (٢) وأُجِيْبَ بأنَّ ذلكَ معجزةٌ لِنَبيِّ وتصديقُها قطعيٌ.

قلتُ: ولانهُ أحياهُ اللَّهُ تعالى بعدَ موتِه [فعيَّن] (٤) قاتلَه فإذا أَخْيَا اللَّهُ مقتولًا بعدَ مَوْتِه وعيَّنَ قاتلَه قلْنا بهِ ولا يكونُ ذلكَ أبداً. واحتجَّ أصحابُه بأنَّ القاتلَ يطلبُ غفلةَ الناسِ فلوْ لم يُقْبَلُ خبرُ المجروح أدَّى ذلكَ إلى [بطلانِ]<sup>(٥)</sup> الدماءِ غالباً ولأنَّها حالةٌ يتحرَّى فيها المجروحُ الصَّدقَ ويتجنبُ الكذبُ والمعاصي ويتحرَّى التَّقْوَى والبرَّ فوجبَ قَبولُ قولِه، ولا يخْفَى ضعفُ هذهِ الاستدلالاتِ. وقد عدُّوا صورَ اللَّوْثِ مبسوطة في كُتُبهمْ.

المسألةُ الثانيةُ: أنهُ بعدَ ثبوتِ ما ذكرَ مِنَ الفتل وكلُّ على أَصْلِه تثبتُ دَعْرَى أُولياءِ القتيل القسامةَ، فتثبتُ أحكامُه ومنها القصاصُ عندَ كمالِ شروطِها لقولِه في الحديثِ: «تستحَقونَ قتيلَكم أو صاحبَكم بأيمانِ خمسينَ منْكمْ علَى رجل منْهم فيدفعُ بِذِمَّتِه».

وقولُه: (دمَ صاحبِكم) في لفظِ مسلم(١٠): يُقْسِمُ حمسونَ منكمُ على رجل منهم فيدفع بذِمَّتِه، وإنَّ كانَ قُولُه: ﴿إِما أَنَّ يدُوا صَاحِبِكُم [الحديث](١٧)؛ يشعرُّ بعدم القصاص، إلَّا أنَّ هذا التصريحَ في روايةِ مسلم أَقْوى في القولِ بالقصاصِ وهذًّا مذهبُ أهل المدينةِ، فإنْ كانتِ الدُّغوى على واحدٍ معيَّنِ ثبتَ القَوَدُ عليهِ وإن كانتْ على جَماعةٍ حلفُوا وثبتتْ عليهمُ الديةُ عندَ الشافعيةِ، وفي قولِ يجبُ عليهمُ القصاصُ والأولُ هو الصحيحُ عنهُ، فإنْ كانَ الوارثُ واحِداً حَلْفَ خَمْسِنَ يميناً فإنَّ الأيمانَ لازمةٌ للورثةِ ذُكُوراً كانُوا أوْ إنَاثاً عمْداً كانَ [القتل] (^ أو خَطأً، هذا مذهب الشافعي.

في (ب): القله؛. قى (ب): اوردَه. (1)

أمَّا ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند (T) إلى الفعل الخارق للعادة.

ني (أ): ايعين،

في (ب): اإيطال،. زيادة من (ب). في اصحيحه؛ رقم (١٦٦٩/٢). (Y) (1)

زيادة من (أ). (A)

ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدَّعَارَى كما في هذو الرواية، ويدلُّ لهُ حديثُ أبي هريرةً (١٠): «اليئنَّة على المدغي والبمينُ على المدَّعَى عليهِ إلَّا في القسامة، وفي إسنادو لِينُّ، إلَّا أنهُ قدْ أخرجَهُ البههقيّ (١٠) منْ حديثِ عمرو بنِ شميبٍ ولم يتكلمْ فيه، قالُوا: ولأنَّ جنبةَ المدعَّى إذا قويث بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارتُ اليمين له، وهنا الشبهة قوية فصارَ المدَّعِي في القسامةِ مشابهاً للمدَّعَى عليه المتألِد بالراءةِ الأصليةِ.

وذهبت الهادويةُ والحنفيةُ وآخرونَ إلى أنهُ يحلفُ المدَّعَى عليهِ ولا يمينَ على المدعينَ، فيحلفُ خمسونَ رجلًا مِنْ أهلِ القريةِ ما قتأناهُ ولا علمَنَا، قاتلُه، وإلى هذا جنحَ البخاريُّ، وذلكَ لأنَّ الرواياتِ اختلفتُ في ذلكَ في قصةِ الأنصارِ ويهودِ خيرَ، قيرةُ المختلفُ إلى المتقَّقِ عليهِ منَ أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليه، فإنَّ حلفُوا فهلَ تلزُمُهم الليةً أم لا؟

ذهبتِ الهادويةُ إلى أَيُّها [تازم]<sup>(٣)</sup> الليةُ بعدَ الأيمانِ وذهبَ آخرونَ إلى أَيَّهم إذا حلفُوا خمسينَ يميناً برِنُوا ولا ديةً عليهم، [ويدل له]<sup>(٤)</sup> قصةً أبي طالبٍ الآتيةُ<sup>(٤)</sup>. واستدلَّ الهادوية ومَنْ مَعُهم في إيجابٍ الليةِ بأحاديثَ لا تقومُ بها حجَّةً لعدم صحةِ رفيها عندَ أنهةِ هذا الشأنِ.

وقولُه: (قَوَقَاهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ عَندهِ)، وفي لفظِ: (اللهُ وَداهُ مِنْ لِمِيلِ الصفقةِ) نقيلَ العرادُ أنْ اقترضَها منها وأنْهُ لما تحمَّلها ﷺ للإصلاح بينَ الطائنتين كانَ خُخُمُهَا حكمَ القضاءِ عنِ الغارم لما غَرِمَهُ الإصلاح ذاتِ البينِ ولم يأخلُما ﷺ لنفسو فإنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لهُ، ولكنَّ الجرى الله إعطاء الديةِ منها مَجْرَى إعطائها من الغرم الإصلاح ذاتِ البين، وأما مَنْ قالُ إنهُ ﷺ أَعْقَى ذلكَ منْ سهمِ الغارمينَ فلا يصحُّ فإنَّ غارِمَ أهلِ اللّه فِ لا يُعْظَى مِنَ الزكاةِ كَذَا قِيلَ.

ا) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٣١٢/٦)، والدارقطني (٢١٧/٤ ـ ٢١٨ رقم ٥١)،
 وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.

 <sup>(</sup>العن الكبرى؛ (١٠١/٥٠). والمثنى بن الصباح ضعف.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): قتلزمهمة.
 (٤) في (ب): قتلزمهمة.

<sup>(</sup>٥) في أول شرح الحديث رقم (١١١٧/٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) ني (ب): لجري).

قلتُ: وفيو نظرٌ، فإنَّ البهودَ لم تلزئهُم الديةٌ لأنهُ لم يحلفِ المدعونَ كما عرفت، فما ودَاهُ ﷺ إلَّا تبرُّعاً منهُ لِقَلَّ يهدرَ دَمُهُ. وانًا روايةُ النسائيُ انهُ ﷺ قَشَمَها على البهودِ وأعانهم ببعضِها، فقالَ ابنُ القيمُ<sup>(١١</sup>: إنَّ هذا ليسَ بمحفوظ، فإنَّ الديةَ لا تلزمُ المدَّعنُ عليهم بمجردِ دَعوى القيلِ بلُ لا بدُّ منْ إقرارٍ أو بيُنتِ أنْ أيمانِ المدَّعينَ، ولم يوجدْ هُنَا شيءٌ منْ ذلكَ. وقدْ عرضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على المدَّعينَ أنْ يحلفُوا فأبُوا فكفَ يُلْزُمُ البهودَ [اللهة]<sup>(١٢</sup> بمجرَّدِ الدَّعْقِي، انتَهى.

قلتُ: ويظهرُ لي أنهُ ليسَ في هذَا الحديثِ حكمٌ منهُ ﷺ بالقساءةِ أضلًا كما أفادَه الحديثُ وإنَّما دلَّ الحديثُ، على حكايةِ [الواقع فقط]<sup>(٣)</sup> وذكرُ لهمٌ ﷺ قسةً الحكم على التقديرين، فمن ثَنَّة كتبَ إلى اليهود بعدُ أنْ دارَ بيتَهم الكلامُ المدكررُ وسيأتي تحقيقُ، وقولُه: (**وتعثيرُا واللهِ ما فقلناه) ف**يهِ دليلٌ على الاكتفاءِ بالمكاتبةِ ويخبر الواحدِ معَ إمكانِ المشافهةِ.

فائدة: احتارَ مالكٌ إجراء هذهِ الدَّعوى في الأموالِ فأجازَ شهادةَ المسلوبينَ على الساليبَنُ وإنْ كانُوا مدَّعِينَ قالَ: لأنَّ قاطِعَ الطريقِ إنَّما يفعلُ ذلك ممّ الغفُلَةِ والانفرادِ عن الناس، انتَهى.

ولا يُحْفَى أنهُ لا يتمُ هذا إلا بعدَ ثبوتِ أنهُ ﷺ حَكَمَ بالقسامةِ، وعرَّفْنَكُ هُمَّا عدمَ نهوضِ ذلكَ وسنزيلُه بياناً عن قريبٍ. وإذا ثبتُ [هذا نقياس]<sup>(6)</sup> مالكِ مصادمٌ لنصُّ: «البينةُ على المدعِّي والبمينُ على المنكوِّ، إلَّا أنْ يكونَ مذهبُه جوازَ تخصيص عموم النصُّ بالقياسٍ، وللعلماءِ كلامٌ في تُجِيَّةِ العامُّ بعدَ تخصيصِهِ.

المُّرُونَ اللَّهِ ﷺ أَثَّرُ الْفَسَارِةُ فَلَى وَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَثَّرُ الْفَسَامَةُ عَلَى المُّالِقِينَ المُّالِقِينَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ناسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي مَا اَكَنْصَارِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ناسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي مَنْ النَّهُ وَدِرُونَاهُ مُسْئِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(وعنُ رجلِ منَ الأنصارِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ آقرٌ القسامةَ على ما كانتْ عليهِ في

في «زاد المعاد» (٥/ ١٣).
 في (ب): «بالدية».

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (للواقع لا غيرة.
 (٤) في (ب): (فهذا قياس منة.

<sup>(</sup>٥) في قصحيحه وقم (١٦٧٠).

#### الجاهليةِ وقضَى بها رسولُ اللَّه ﷺ بينَ ناسِ منَ الانصارِ في قتيلِ ادَّعوه علَى يهود. رواهُ مسلمٌ).

قولُه: على ما كانتُ عليه في الجاهلية، هو إشارة إلى ما أخرجَهُ البخاريُ<sup>(()</sup> في قصة الهاشميّ في الجاهلية وفيها: «أنَّ أبا طالبِ قالَ للقاتل: اخترْ مِنَّا إحدَى ثلاثِ: إنْ شِئتَ أنْ توقيَّ مائةً منَ الإبلِ فإنكُ قتلتَ صاحبنًا خطأً، وإنْ شئتَ حلفَ خمسونَ من قوبكَ أنكَ لم تقتلُه، وإنْ أَيِّبَتَ تَتْلَناكَ بِهِ، وفيه دليلٌ على ثبوتِ القتل بالقَسَامةِ.

واعلم أنا قد أشرتا إلى أنه لم يثبت القدامة إلاّ الجعاهير كما قرَّدُناهُ عقهم، وذهب سالمُ بنُ عبد اللَّهِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وأبو قلابة وابنُ علية والناصرُ إلى عدم [شرعة القسامة] (المحلفظ الأصولُ المقرة شرعاً، فإنَّ الأصْلَ أنَّ البيَّنة على المدَّعي واليمينُ على المدَّعَى عليه، وبانَّ الأَيْمانَ لا تأثيرُ لها في إنباتٍ على المدَّعي والمِينُ اللهِ لا يجوزُ الجلفُ إلَّ على ما عُلِمَ قطماً أو شُوهَدَ جساً وبانَّ المشرعَ وردَ بانهُ لا يجوزُ الجلفِ إلَّه على ما عُلِمَ قطماً أو شُوهَدَ جساً وبانَ العري الحكمُ بها على أصولِ الإسلام.

وبيانُ أنهُ لم يحكم بها أقيم لما قالُوا لهُ: وكيت نحلفُ ولم نحضرُ ولم نشاهد، لم يبيِّنُ لهم أنَّ هذا الحلِق في القسامة من شأيه ذلك وانهُ حُكمُ اللَّهِ وشرعُه، بلُ عدلُ إلى قوله: تحلف لكم بهودُ، فقالُوا: ليسوا بمسلمين، فلم يوجب على عليهم وبييِّن لهم أنْ ليسَ لكم إلا اليمينُ من المدَّعى عليهم مُطلقاً مسلمينَ كانُوا أو غيرَهم، بلُ عدلُ إلى إعطاءِ الديةِ من عنيه على ولو كانَ الحكمُ ثابتاً بها لبيَّن وجهة لهم، بل تقريرُه على لهم على أنهُ لا خلِق إلاً على شهيء مشاهر مَرْيِعُ دليلٌ على أنه لا خلِق في القسامة، ولأنهُ لمُ يطلبُ على البهودَ للإجابةِ عن خصوبهم في دعواهم فالقصةُ مناديةً بأنها لم تخرجُ مُحَرِّجَ الحكم الشرعيُّ إذْ لا يجودُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، فهذَا أَقْوى دليلِ بأنَّها ليستَ

 <sup>(</sup>۱) في الصحيحة رقم (٣٨٤٥).
 قلت: وأخرجه إلنسائي (٨/٢ ـ ٤) رقم (٤٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): اشرعيتها،

حُكُماً شُرْعياً وإنما تَلَطَّقَتَ ﷺ في بيانِ أنها ليستُ حكماً شرعياً بهذا التدريج النادي يعدم ثبرتها شرعاً وأقوهم ﷺ بانهم إلم يحلوا ولا يستن المها لم يعلم الم يعلموا ولا يشتر لهم يشالها التدريج المهادوا الله المهادوا الله المهادوا الله المهادوا الله المهادوا الله على المهادوا الله على المعلم المهادوا الله على المحكم على ما لم يعلم وبهها تعرف بطلان العجوب عن كويها مخالفة للأصول الفائم ويماد المعادف المهادوا اللهادوا اللها

وأما ما في حديثِ مسلم أنه ﷺ: (أثرُّ القسامةَ على ما كانتُ عليهِ في الجاهليةِ وفضَى بها بينَ [الناس<sup>](1)</sup> منَ الأنصارِ في قتِل ادَّعوهُ على اليهودِ؟، فهو إخبارٌ عن القصةِ التي في حديثِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةً، وقدُّ عولُتَ أنهُ 蠡 لم يقضِ بها فيهِ كما [عُوّناك]<sup>(0)</sup>.

وقد عرفت من حديث أبي طالبٍ أنَّها كانتْ في الجاهلية على أنْ يؤدَّيَ الدية القاتلُ لا العاقلةُ كما قالَ أبو طالبٍ: إما أنْ تؤدِّي مائةً مِنَ الإبلِ، فإنهُ ظاهرُ أنَّها منْ مالِه لا من عاقلتِه، أو يحلِفُ خمسونَ من قوبكَ، أو تُقْتَلَ. وهُمَّا في قصةِ خيرَ لم يقعْ شيءٌ منْ ذلكَ فإنَّ المدَّعَى عليهمْ لم يحلِفُوا ولمْ يسلَّمُوا ديةً ولم يَطْلُبُ منهم الحلِفَّ.

وليسَ هذا قَدْحاً في روايةِ الرَّاوِي منَ الصحابةِ بلُ في استنباطِه ، لاَنْهُ قَدْ أَفَادَ حديثُهُ أَنْهُ استبطَ قضاءَ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالقسامةِ منْ قصةِ أَهَلِ خبيرَ وليسَ في تلكَ القصةِ قضاءً، وعدمُ صحةِ الاستنباطِ جائزٌ على الصحابيِّ وغيرِهِ اتفاقاً، وإنَّما روايتُه للحديثِ بلفظِهِ أوْ بمعناهُ هيَ التي يَعشُنُ قبولُها.

<sup>(</sup>١) في (ب): الا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ). (٣) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «ناس».
 (٥) في (ب): «قررنا».

وأما قولُ أبي الزناو: فلننا بالقسامةِ والصحابةُ متوافرونَ إني لأرَى أَقْهم الفُّ رجلِ فما اختلف منهمُ الناوه، فإنهُ قالَ في فنح لباري، ('': إِنَّما نقل أبو الزُّناوِ عَنْ خارجةً بنِ زيدِ بنِ ثابتِ كما أخرجَهُ سعيدُ بنُّ منصرِ والبيهقيُّ في وواية عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزُّنادِ عن أبيو، وإلا فَأَبُو الزَّنادِ لا يُتْبِثُ أنهُ رأى عشرةً منَّ الصحابةِ فَضَلًا عنْ ألفٍ، انتهى.

قلتُ: لا يُخفَى أنهُ تقريرٌ لما رواهُ أبو الزنادِ لنبوبِ ما رواهُ عن خارجةً بنِ
زيدِ الفقيه النَّقةِ، وإنَّما دلِّسَ أبو الزنادِ بقولِه [تنلنا] ( كانهُ يريدُ [قال] ( اسمشر
المسلمين وانُ لم يحضرُهم، ثمَّ لا يخفَى أنَّ طابِتُه بعدُ تبوتِه عن خارجةً فعلُ
جماعةِ من الصحابةِ وليسَ بإجماعِ حتَّى يكونَ حُبِّةً، ولا شكَّ في تبوتِ فعلٍ عمرَ
بالقسامةِ وإن اختلفَ عنهُ في القَتْلِ بها، إنما زِزَاعُنا في تبوتِ مُحكِمهِ ﷺ فإنهُ لم

(1) (11/071).

<sup>(</sup>٢) ني (أ): دقيلناه،

<sup>(</sup>٣) ني (أ): اقبل،

 <sup>(3)</sup> انظر: قنيل الأوطاره (٣٤/٧) قد على الشوكاني في شرعية القسامة، فقد أشبع الكلام فيها، فقارن بين ما هنا وما هنالك.

# [الباب الثالث] باب قتال أهل البغي

البغي مصدرٌ يُمَى عليه، بفتح الغين المعجمة، يَثِياً بفتح الموحدةِ وسكونِ المعجمةِ، عَلَا وظَلَم وعدلُ عن الحقّ، ولهُ معانِ كثيرةٌ. وذكرَ الشارخُ<sup>(١)</sup> كَتَلَّلُهُ معناهُ الاصطلاحيُّ هُنَا وساقَهُ على اصطلاح الهادوية. وقدْ أبنًا ما فيه في حواشي «ضوه النهاري<sup>(١)</sup>، ولم نذكرُه هنا لعدم انطباقي الأحاديثِ عليه.

## (من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم)

ا ۱۱۱۸/۱ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْنَ عَلَيْهِ \*\*. [صحيح]

(عن ابني عمل أله قال: قال رسول الله أله على علينا السلاخ فليس بناً. متفق عليه)، أي مَن [حمل] (ك القال المسلمين بغير حتَّى، كتَّى بحمله عن المقاتلة إذ القتلُ الازمُ لحمل [السلاح] (ك في الأغلب، ويحتملُ أنْ لا كناية فيه، وأنَّ المرادَ حملُه حقيقة الإرادةِ القتال، ويدلُّ [عليم] (ك قولُه: علينا. وقولُه: (فليسَ

١) وهبو المغربي في اللبدر التمام. (٢) (٤/ ٢٥٥ \_ ٢٥٥٦).

 <sup>(</sup>٣) البخاري رقم (١٨٥٤)، وسلم رقم (١٨/١٨١).
 قلت: واغرجه النسائي (١/١٧٠ ـ ١٨، ١٠٠٥)، وابن ماجه رقم (٢٥٧١)، وابن ماجه رقم (٢٥٧١)، وابني ماجه رقم (٢٥٧١)، والبقيق (٨/٠٠٠)، والطالبي رقم (٨/٨١)، وأحمد (١٤/٣، ٢١، ٢٣، ٢٥٠)، ١٥٠)، والطحاري في وشعل الأثارة (١٤/٣) ـ (٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): احملُه، (٥) في (ب): السيف،

<sup>(</sup>٦) ني (ب): اله،

هِذًا) تَقَدَّم تَفْسِيره بَأَنَّ السَّرادَ ليسَّ عَلَى طريقتَها وهذيتًا، فإنَّ طريقتَهُ ﷺ فَصَرُّ العسلم والقتالُ دونَّه لا ترويعُه وإخافتُه [وقتالُم](١٠] وهذا في غير المستحلِّ، فإنِ استحلُّ القتالُ للمسلم بغيرٍ حقَّ فإنَّه يكفرُ باستحلالِه المحرَّم القطعيِّ.

والحديثُ دليلٌ على تحريمٍ قتالِ المسلم والتشديدِ فيهِ، وأما قتالُ البغاةِ من أهلِ الإسلامِ فإنهُ خارجٌ من عمومٍ هذا الحديثِ بدليلِ خاصٌ.

# حكم من فارق الجماعة

الطُّاعَةِ، مَن خَرَجَ عَنِ الطُّاعَةِ، وَمَانَ أَبِي مُرْيَرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَن خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقُ الْجَمَاعَةُ، وَمَاتَ فَمِيتُهُ جَاهِلِينَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﷺ عنِ النبيّ ﷺ قالَ: مَنْ خرجَ عنِ الطاعةِ وفارقَ الجماعة ومات، فميتتُه) بكسرِ السيم مصدرٌ نوعيُّ (جاهليةٌ. أخرِجَهُ مسلمٌ).

قولُه: عن الطاعةِ، أي طاعةِ الخليفةِ الذي وقعَ الاجتماعُ عليهِ، وكانَّ العرادَ خليفةُ أيْ قطرِ مَنَ الأقطارِ، إذْ لم يجمع الناسُ على خليفةٍ في جميع البلادِ الإسلاميةِ مَنْ أثناءِ الدولةِ العباسيةِ، بلِ استقلُ أهلُ كلُّ إقليم بقائم بأمورِهم، إذ لوُّ حُولَ الحديثُ على خليفةِ اجتمعُ أهل الإسلامِ عليه لَقَلْتُ فَالدَنْهُ.

وقولُه: (قارقَ الجماعة)، أي خرجَ عنِ الجَماعةِ اللَّينَ اتفقُوا على طاعةِ إمامٍ انتظمَ بهِ شملُهم، واجتمعتُ بهِ كلمتُهم، وحاطّهم عنْ عدوّهم.

وقوله: (قميتنة جاهلية)، أي منسوية إلى أهلِ الجهلِ، والمرادُ بهِ مَنْ ماتَ علَى الكَلْرِ قبلَ الإسلام، وهوَ تشبيةً لِمِنْيَّةِ مَنْ فارقُ الجماعةُ بمن ماتَ على الكَلْرِ بجامع أنَّ الكلُّ لم يكنُّ تحتَّ حكمٍ إمامٍ، فإنَّ الخارجَ عنِ الطاعةِ كأهلِ الجاهليةِ لا إمامَ لهُ.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ إذا فارقُ أحدٌ الجماعةَ ولمْ يخرِجُ عليهمُ ولا قاتلُهم أنَّا لا نقاتلُه لنردُه إلى الجماعةِ ويذعن للإمام بالطاعةِ، بل نخليهِ وشاآنه لأنهُ لم يأمرُ ﷺ بقتالِه، بل [أخبرنا]<sup>(٢٢)</sup> عن حالٍ موتو وأنهُ كالهلِ الجاهليةِ، ولا

(۲) في اصحيحه وقم (۱۸٤۸).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) ني (ب): اأخبر١.

يخرغ بذلك عن الإسلام، ويدلُّ لهُ ما ثبتَ منْ قولِ عليُّ كرم اللَّهُ وجهه للخوارج: وكرنُوا حيثُ شَشَّم وبيتنا وبينكم أنْ لا تسفِكُوا دماً حراماً، ولا تقطئُوا سبيلًا، ولا تظلِمُوا أحداً، فإنْ فعلتُم نفذتُ إليكمْ بالحرب، وهذَا ثابتٌ عنهُ بالفاظِ مختلفةِ. أخرجَهُ أحمدُ<sup>(١)</sup> والطبرانيُ<sup>(١)</sup> والحاكمُ<sup>(١)</sup> منْ طريقِ عبدِ اللَّهِ بن شدًاو، وقال عبدُ اللَّهِ بن شداد: فواللَّهِ ما تتلهم حَى قطعُوا السيل وسفكُوا الدمَ الحرامَ. فدلَّ على أنَّ مجرَّدً الخلافِ على الإمام لا يُجِب قالَ مَنْ خالفَهُ.

#### (تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية

٣/ ١١٢٠ \_ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقَتْلُ عَمَاراً اللَّهِ ﷺ: فَقَتْلُ عَمَاراً اللَّهِ قَيْهِ: فَقَتْلُ عَمَاراً اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْمُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(وعن الم سلمة ﷺ قلمت: قال رسول الله ﷺ تقتل عماراً قفتة الباغية. رواة مسلمًا، تمامُه في مسلم: «يدعوهُم إلى الجنةِ ويدعُونُهُ إلى النارِه. قالَ ابنُ عبيدُ<sup>(٥)</sup> البرُّ: تواترتِ الأخبارُ بَهِذَا<sup>(١)</sup> وهوَ بنُ أصحُ الأحاديث، قالَ ابنُ دحيةً: لا مطعنَ

- (١)(٢) لم أعتر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٣٥ ـ ٢٣٧) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
- (٣) في «المستدرك» (١٥٢/٢) ١٥٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
   يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية، فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي.
  - (٤) في اصحيحه رقم (٢٩١٦).
     (٥) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص؛ (٤٣/٤).
- (٦) حديث أم سلمة، وأبي الهذيل، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن العاص، وعمرو بن حزم، ومعارية، وأنس، وأبي سعيد الخدرى.
- ه أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۹) و(۱/ ۲۰۰۰) و(۱/ (۲۱) (۱۲) (۱۲) و(۱/ ۲۲۰) ومسلم رقم (۲۲۹۲)، والطيالسي في «المسندة رقم (۲۵۵۰)، وأبو يعلى في «المسندة رقم (۱۲۵/۵۶)، ورقم (۱۲۲/ ۱۲۹۰) من طرق. . .
- ه وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم (٢٦٩١/١٥٤٣)، بسند متقطع وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (١/٤٤ ترة ٢٧٤٥) وعزاه إلى مسده، وقال الهيئتمي في «حجمع الزواتك (٢/٤/١٣): رواء الطيراني في «الأرصاد» وأبو يعلى، وإصناد أبي يعلى متقطع، وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر الملأف الزازي ولم أعرفه.
- وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه أبو يعلى رقم (٦٨٤/ ١٥٢٤)، بسند ضعيف. =

في صِحْتِه، ولو كانَ غيرَ صحيح لردَّه معاريةُ، وإنَّما قالُ معاريةُ: قتلَه مَنْ جاءَ به، ولؤ كانَ فيه شكُّ لأنكره وردُّه حَنَّى أجابَ عمرُو بنُ العاص على معاويةَ قالَ: فرسولُ اللَّهِ ﷺ قتلَ حمزةً؟

وأما ما نقلَهُ المصنفُ [ابن حجر]<sup>(١)</sup> في «التلخيص<sup>(٢)</sup>: وتَبعَهُ الشارحُ في

قلت: عبد الله بن جفقر المديني لينن من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن ماجه وهو فعيف. وأخرج المرفوع عنه الترمذي رقم (٣٨٠٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلام بن جد الرحض.

وأما حديث عبد الله بن عمور فقد أخرجه أبو يعلى رقم (١٦١/ ١٣٥١) بإسناه حسن،
 وذكره الهيشمي في المجمم الزوائد، (٩٧/٩) مختصراً. وقال: فرواه الطيراني ورجاله

ويسره الهينسي في المعجم الروانلة (١٠٠) محمصراً. وقال: طورة العبراني ورجالة القات. • وأما حديث عمرو بن إلعاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (٧/ ٧٣٤٢)، وأحمد (٤/

(١٩٤٧)، وذكره الهيئمي في امجمع الزوائداً (٧,٢٢٪) وقال: اورواه أحمد وفيه راوٍ لم يُسم ويقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى باختصار؟ اهـ. • وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (٢/٧١٥/)،

واما حدیث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد اخرجه أبو یعلی رقم (۲/ ۷۱۷۰)،
 ورقم (۲/ ۷۲٤٦/۱۱)، بسند صحیح.

وأُخرِجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٢٠٤٢٧)، وأحمد (١٩٩/٤)، والبيهقي في «دلائل البوة» (٢/٥٥١).

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وقال: «رواه أحمد وهو ثقة»، ولعل الصواب: «رواه أحمد ورجاله ثقات».

 أما حديث معاوية بن أبي سفيان ، أخرجه أبو يعلى رقم (٧٣٦٤/١١) بسند ضعيف.

وذكره الهيشمي في معجمع الزوائلة (٢٩٦/٩) وقال: «رواه أبو يعلى، والطيراني، وابتة هشام والزاوي عنها لم أعرفهما، وبقية رجالهما رجال الضحيح». • وأما حديث أنس فقد أخرجه الخعليب في اتاريخ بغدادة (٣١٥/٥)، وقال الخطيب:

و المعلقية المن عند أنس، والمحفوظ عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة. كذا قال عن الحسن، عن أنس، والمحفوظ عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة. وانظر: فحلية الأولياء (1/ 147 - 198).

• وأما حليث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (٣/ ٥، ٢٢، ٢٨، ٩١)، والطالبي رقم (٢٥٦٩) والبخاري رقم (٤٤٧) ومسلم رقم (٢٩١٥).

(۱) زيادة من (أ). " (۲) «التلخيص الحبير» (٤/٤٪ رقم ١٧٣٥).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٩٦/٩)، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

نقلِه من أنهُ نقلَ ابنُ الجوزيُ عن خلادٍ في «المِلَلِهِ أنهُ حُكِيَ عن أحمدَ لبن حنبلاً (أن أنهُ قال: رُويَ هذا الحديثُ من شمانية وعشرين طريقاً ليسَ فيها طريقٌ صحيحٌ. وحُكِيّ أيضاً عن أحمدَ وابنِ معين وابنِ أبي خيشةً أنَّهم قالُوا: لم يصحَّ. فقد أجابَ السيِّدُ محمدُ بنُ أيراهيمَ الوزيرُ " كَلَّلَهُ عن هذا بقولِه: الاسترواحُ إلى يَكُو هذا الخلافِ الساقطِ ابالمرة والمقلّرح بالأصالةًا " من غيرِ ببانِ لبقلانِهِ من مثلِ ابن حجرِ عصبية شنبعةً [ومسقطة قبيحةً اللهُ من الما ابنُ الجوزيُّ فلمُ يعرف هذا الشأن لولا هو من أهل فرسان هذا الميداناً "، فأما ابنُ الجمينُ في ترجمتِه في «التذكرةِ " كُنَّةً خَطْئِهِ في مصنفاتِه، فهوَ أجهلُ واحدُّ من أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أمةِ الحديثِ وفرسانِه وحَفَاظِه كابنِ عبدِ البرُ والبخاريُّ وسلم والحميديُّ.

وقد رواهُ كاملًا أبو داودَ والترمذيُّ والذهبيُّ والحاكمُ وَالبُّ خزيمةَ والقرطبيُّ والإسماعيليُّ والبرقائيُّ وأمثالُهم، وقدْ ذكرَ جملةً منْهم تواتزَه، وصِحَّتُهُ وجماعةً منهم إجماعَ أهلِ السنةِ وأهلِ الفقو وأهلِ العلم على تواتره، وذكرُّ القرطبيُّ في آخرِ تَذْكِرَتُو<sup>(٧٧)</sup>، والحاكمُ في «علوم الحديثِ<sup>٥٨)</sup> لهُ، وحكاهُ عنِ ابنِ خزيمةً المعروفِ بإمام الأنهةِ ولم يحكِ أحدُّ عنْهم خِلاناً في ذلكَ.

وأما اللَّمْيِيُّ فإنَّهُ حَقِّقَ صِحَّةَ رَضُواهُ بِما أُورِدُهُ مِنَ الظُّرقِ الصحيحةِ الجمَّةِ. والمنعُ منَ [صحتِها<sup>(۱)</sup> بمجرَّدِ العصبيةِ منْ غيرِ حُجَّةِ صنع مَنْ لا علمَ لهُ بلُ منْ لا عقلَ له ولا خياء له، انتهى. [كلام السيد محمد بن إبراهيم]<sup>(۱)</sup>.

قلتُ: ولا يُخفَى أنَّ ابنَ الجوزي نقلَ عن أحمدَ عدمَ صِحَّتِه، وليسَ هوَ قدحُ في صحتِ حغِّى يُقَالَ إنهُ أحقرُ منْ أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أثمةِ الحديثِ وفرسانِه

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) ولد على المشهور الصحيح في رجب سة (٤٧٥) بهجرة الطَهْزَاوين من شَطّب، ونشأ فيها، وسقط المراآن، وكذلك خفظ عزن كتب الطلب من نحو وصرف ومعالى ويعان وبقاه وأصول، ورحل إلى صعدة، ثم إلى صنعاء.. وتوفي سة (١٨٤٠). وانظر ترجمته في: المقدمة كتابه المواصم والقراصم في اللب عن سنا أبي القاسم.

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (أ).
 (٤) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ). (٦) أي (تذكرة الحفاظ؛ (١٣٤٧/٤).

<sup>(</sup>۷) رقم (۱۷۸۸) بتحقیقی . (۸) (ص ۸٤).

 <sup>(</sup>٩) في (ب): «الصحة».
 (١٠) زيادة من (أ).

[وحقًاظعًا<sup>(۱)</sup>، فالأؤلَى في الجواب عن نقلِ ابنِ الجوزيُّ ما قالَه السبُّدُ محمدٌ [ايضاً)<sup>(۱)</sup>، إنهُ قدَّ رَوَى يعقوبُ بنُ شببةَ الإمامُ النقةُ الحافظُ عن أحمدُ بنِ حنبلِ أنهُ قالَ فيه: إنهُ حديثٌ صحيعٌ سَمِعَهُ عنهُ يعقوبُ وقدْ سُيْلَ عنهُ. ذكرهُ الذهيئُ في ترجمةِ عمارٍ في «النبلاءِ<sup>(۱)</sup>، ويويدُه أنهُ رواهُ أحمدُ عنْ جماعةِ [كثيرةً]<sup>(1)</sup> منَ الصحابةِ (كانَ يَرَى الطَّربَ عن [رواية الضعفاء]<sup>(1)</sup> والمنكراتِ.

وهذًا بدلُّ على يُطْلانُو ما حكاهُ ابنُ الجزريُّ، وإلَّا فغايتُهُ أنهُ قَدْ تعرضَ عنَّ أحمدَ القولانِ فيطرحُ، وفي تصحيح غيره ما يغني عنهُ كما لا يخفّى. وأما الحكايةِ عن ابنِ مَيْنِ وابنِ أبي خيشة قَلاهُ رُوَاها المصنفُ بصيفةِ الشريض ولم ينسبُها إلى راوِ فِيتكُمُّ عليها.

والحديث دليل على أنَّ الفتة الباغية معاوية ومَنْ فِي جِزْيهِ، والفتة المحقّةُ عليَّ كرم اللَّه وجهه ومَنْ في صُخيَيّه، وقدْ تَقَلَّ الإجماعَ منَّ أهل السنةِ بهذا القولِ جماعةً مِنْ المتيّهم كالعامريِّ وغيرِه وأوضخناه في الروضةِ النديَّةِ؟ (^^

## قتال البغاة والأحكام المتعلقة به

الم ١٩٢١/٤ - وَعَنِ ابْنِ هُمَرَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَلَ تَدْبِي يَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ المَلُمُ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ المَلُمُ، قالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ المَلُمُ، قالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ المَلُمُ، قالَ: وَلا يَشْتُلُ أَسِيرُهَا، وَلا يَشْتُلُ أَسِيرُهَا، وَلا يَشْتُلُ أَسِيرُهَا، وَلا يَشْتُلُ أَسِيرُها، وَلا يَشْتُلُونُ مِنْ اللَّهُ فِي إِسْتَادِو كَوْتُرَ بُنَ حَجْدًا وَمُو مَثْرُكُ اللَّهُ فِي إِسْتَادِو كَوْتُرَ بُنَ حَجْدًا وَمُو مَرْدُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

 <sup>(</sup>ب) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).
 (٥) في (ب): «ووايات الضعاف».
 (٦) واسمها: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (ص٨٥) والكتاب فيه أحاديث

صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، فتنبُّه. (٧) (٣٥٩/٢ ـ كشف الأستار).

وأورده الهيشمي في قسجمع الزوائدة (٢٤٣/٦)، وقال: قوواه البزار والطبراني في «الأوسطة وفيه كوثر بن حكيم، وهو ضعيف متروك.

٨) في «المستدرك» (٢/ ١٥٥).
 (٩) قاله الذهبي في «المختصر» (٢/ ١٥٥).

وَصَحُّ عَنْ عَلَيْ مِنْ طُرُقِ نَحوُهُ مَوْتُوفاً. أَخْرَجَهُ النَّ أَبِي شَيْبَةُ (١)
 وَالْحَاكِمُ (٢).

(وعن لبن عمن في قال: قال رسول الله ﷺ هل تدري يا ابن أم عندي مو عبد الله بن مسعود لانه المعروث بذلك وكانه رواه عنه ابن عمر أله السمع النبي ﷺ يحدَّث وعبد الله بن مسمود لانه المعمود النبية ورسوله اعلم، قال: لا يُجْهَزُ على جريجها) أي لا يتمّم قتل من كان جريحاً من البناة (ولا يُقْتَلُ السيرها ولا يُطْلَبُ هاريها ولا يقسم قَيْنُها، رواه البزان والحاكم وسحكم فوهم لان في السيده كولان) بفتح الكاني وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء (البن حكيم، وهو معرف، وصعة عن على شي تحده من طرق نحوه موقوقاً. لضرجه ابن ابي شيبة والمحاكم)، في اللميزان (٣٠ كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفيّ نزل حلب، قال ابن معين: لبن بشيء، قال أحمدُ بن حنلي: أحاديثه بواطيل، انتهى.

قال ابنُ عديِّ<sup>(؟)</sup>: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. وأما الروايةُ عنَ عليٌ ﷺ فَرَوَاها البيهقيُّ<sup>(٥)</sup> وغيرُه.

وفي الحديثِ مسائلُ:

ا**لأولى**: جوازُ قتالِ البغاةِ وهوَ إجماعٌ لقولهِ تعالَى: ﴿فَقَتْلِئُواْ الَّتِي تَبْغِى﴾ (٦٠).

قلتُ: والآيةُ والَّة على الرجوبِ وبهِ قالتِ الهادويةُ، ولكن شَرَطُوا ظنَّ الغلبةِ. وعندَ جماعةِ من العلماء أنَّ تَنالَهم أفضلُ منْ قتالِ الكفارِ، قالُوا: لِمَا يلتئُ المسلمينَ من الشرر منهم.

واعلم أنهُ يتعيَّنُ أَوَّلًا قبلَ قتالِهم دعاؤهم إلى الرجوعِ عن البغي وتكريرُ الدعاءِ كما فعلَ على عليه في الخوارج فإنَّهم لما فارقُوه أرسلَ إليهمُ ابنَ عباسٍ

 <sup>(</sup>١) في (المصنف؛ (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) في «المستدرك» (۲/ ۱۵۵).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، قاله البيهقي (١٨٢/٨)، وقال ابن عدي في «الكامل؛ (٢٠٩٨-٢): هذا الحديث غير محفوظ،

 <sup>(</sup>۳) (۳/۲۱۱).
 (۱۳) (۱۳/۲۱).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨١). (٦) سورة الحجرات: الآية ٩.

فناظرَهُم فرجعَ منْهم أربعةُ [ألف](١) وكانُوا ثمانيةَ آلافي [فيقي](٢) أربعةٌ أَبَوْا أنْ يرجعُوا وأصرُّوا على فراقِه فأرسلَ إليهمْ: (كُونُوا حيثُ شِئتُم وبينَنَا وبينَكم أنْ لا تسفكُوا دماً حَرَاماً، ولا تقطعوا سبيلًا، ولا تَظْلِمُوا أَحَداً»، فقتلُوا عبدَ اللَّهِ بنَ خبابِ صاحبٌ رسولِ اللَّهِ ﷺ ثمَّ بقَرُوا بطنَ [سُرِّيته] ٣٠ وهيَ حُبْلَى وأخرجُوا ما في بَقْلِنِها، فبلغَ علياً كرَّمَ اللَّهُ وجُهَهُ فكتبَ إليهمْ أقيدُونا بقاتلِ عبدِ اللَّهِ بنِ خَبَّاب فقالُوا: كلُّنا قتلَه، فَأَذِنَ حينئذٍ في قِتَالِهمْ، وهيَ رواياتٌ ثابتةٌ ساقَها المصنفُ في [الفتح]<sup>(1)</sup>.

المسألةُ الثانيةُ: أنهُ لا يجهزُ على جريجِهَا، وهوَ مِنْ أَجْهَزَ علَى الجريح، وجَهَزَ أَيُّ بنت قتلَه [وأسرعَهُ](ه) وتمَّمَ عليهِ، ودليلُه قولُه: ولا يجهزُ علَّى جريجها.

وأخرجَ البيهقيُّ (٦) أنَّ علياً ﷺ قالَ لأصحابهِ يوم الجملِ: ﴿إِذَا ظهرتُم على القوم فلا تطلبُوا مُدْبِراً ولا تُجْهِزُوا على جريح وانظُروا ما حضرتْ بهِ الحربُ منْ آلتِه فَاقبَضُوه وما سِوَى ذلكَ فهوَ لِوَرَثَتِهِ، قالُّ البيهقيُ(٢): هذَا منقطعٌ والصحيحُ أنهُ لم يأخذُ شيئاً ولم يسلبُ قتيلًا.

ودلَّ الحديث أيضاً على أنه لا يقتلُ أسيرُ البغاةِ، قالوا: وهذا خاصٌ بالبغاة لأنَّ قتالَهم إنَّما هوَ لِدَفْعِهمْ عن المحاربةِ.

ودلَّ الحديثُ أيضاً على أنهُ لا يطلبُ هاربُها، وظاهرُه ولوْ كانَ متحيِّزاً إلى فئةٍ، وإلى هذَا دُهبَ الشافعيُّ قالَ: لأنَّ القَصْدَ دَفْعَهُم في تلكَ الحالِ وقدْ وقمَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّ الهاربَ إلى فئةٍ يُقْتَلُ إذْ لا يُؤمِّنُ عَوْدُهُ، والحديثُ يردُّ هذا القولَ وكذَا ما تقدَّمَ مَنْ كلام عليِّ عَلِيِّكِ.

المسألةُ الثالثةُ: قولُه: (ولا يُقْسَمُ قيثُها) أي لا يُغْنَمُ فيقسمُ، دالَّ على أنَّ أموالَ البغاةِ لا تغنمُ وإنْ أَجْلَبُوا بها إلى دارِ الحربِ، وإلى هذا ذهبتِ الشافعيةُ

في (ب): ﴿ آلاف،

في (ب): ﴿وَيَقِيُّهُ. ﴿ (Y) في (ب): افتح الباري. في (أ): اسرية، (٣) (£)

زيادة من (ب).

في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨١)، وهو منقطع. (7)

والحنفية وابَّد هذا بقوله ﴿ ولا يحلُّ مالُ امرئ مسلمِ إلَّا بطبيةٍ مَنْ نَصُوهُ (``) و وقدْ صحَّح البيهة في انَّ علياً ﴿ لَهِم يَاخَذُ سَلْباً. فَاحْرَجُ (`` عنِ اللَّرَاوَزوي عنْ جعفرٍ من محمدٍ عن أبيه أن علياً ﴿ كان لا يأخذ سلباً. وأخرج (`` أيضاً عنْ أبي يكوِ بنِ أبي شبيةً عن جعفرِ بن محمدٍ عنْ أبيهِ أنَّ علياً ﴿ يَعْمُ البصرةِ لم ياخَذُ مَن عَاجِم شَيْنًا

واخرجَ<sup>(1)</sup> عن أبي أمامة قال: شهدك يومَ صِفْينَ، وكانُوا لا يُجْهِزُونَ على جريح ولا يقتلونَ مُولِيَّا ولا يسلبونَ تتيكًا. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يُغتُمُ ما أجائبوا به من مالِ وآلةِ خَرْبٍ ويخمسُ لقولِ عليُّ ﷺ: لكمُ المعسكرُ وما حَوى، وأَجِيْبِ بأنَّ المعديثَ مُصِرِّحٌ بأنُها لا تغتَمُ وبأنَّ ما ذكرْنَاهُ عنْ عليٌ ﷺ مما يوافقُ المحديثَ اكثرَ وأَقْرِي طريقاً.

المسالة الرابعة: يُؤخّدُ من الطلاقيان توليد: (ولا يُجْهَقُ على جريدهها) أنه لا يضمن البغاءُ ما اتلفُوه في القتالِ من الدماء والأموالِ، وإليه ذهب الإمامُ يحيى والحنفية، واستدل أيضاً بقولِه تعالَى: ﴿حَمَّقَ تَبْرَتَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قلتُ: وهذا وإنْ لم يكنُ إجماعاً فإنهُ مقوّ للبراءةِ الاصليةِ، إذِ الاصلُ أنَّ أموالُ المسلمينَ ودماءهم معصومةً. وذهبَ الشافعيُّ وحُكِيَ عن الهادويةِ إلى أنهُ

(1)

سورة الحجرات: الآية ٩.

 <sup>(</sup>١) تقدَّم تخريج الحديث مراراً.
 (٢) في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨١).
 (٤) في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في االسنن الكبرى، (٨/ ١٧٤ ـ ١٧٥). (٨) في (ب): الهيا.

يُفتَصُّ مَمَنُ قَتَلَ مِنَ البِنَاةِ واستَدَلُوا بَعَمُومِ الآيَاتِ والاَحاديثِ نحو: ﴿وَثَنَّ لَئِنَّ مُطَلِّنَا فَقَدَّ جَمَّكَا لِرَّلِئِكِ شَلِّئَاكُ ('') وحديثِ: همن اعتبقا مسلماً بقتلِ عن بيئة فهوَ قَوْدُ<sup>('')</sup>، واجبِّ بالنَّها عموماتُ خَصِّتْ بما ذُكِرَ مَنْ ادلةِ أَلْمَلِ القولِ الأَوَّلِ.

# من خرج علَى من اجتمعت عليه الكلمة حلِّ دمه

١١٢٢/٥ - رَعَنْ عَرْفَجَةً بْنِ شُرْنِع ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَتُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَٱشْرُكُم جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ بَفَرَقَ جَمَاعَتُكُم فَاقْتُلُوهَا، أَخْرَجُهُ مُمْلِيمٌ ( ).
 الحَرْجُهُ ( ).

(وعن عَرْفَجَة) بضمَّ العين المهملةِ وسكونِ الراءِ وضمَّ الفاءِ وجيم (هِينِ شريعٍ) بالثينِ المعجمةِ مستُّرُ شَرِّح، وقبلَ بالمهملةِ، ([قال]: سععتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: منْ أتَكُمُ وافترُكُم جميعَ يريدُ أنْ يفرَقُ جماعتِم فالشُّوهِ، لشرجَهُ مسلم).

ورواهُ مسلمُ<sup>(1)</sup> بلغفا: «سمعتُ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ستكونُ هِنَاتُ وهِنَاتُ فعنُ أرادَ أنْ يفرُقُ أمرَ هلِهِ الأمةِ وهي جمعيةً فاضربُوه بالسيفِ كانِيناً مَنْ كانَّه، وفي لفظ<sup>(1)</sup>: هافتلُوه، وفي لفظ<sup>(1)</sup>: مَنْ أَنَاكُم وأَمرُكُم جمعيًّ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أنْ يشنُّ عَصَاكُم أو يفرُقَ جماعتُكُم فاقتُلُوه.

وأخرج الشيخان<sup>(٧٧)</sup> واللفظُ للبخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسِ ﷺ قال: الهنّ رأى مِنْ أميرِو شيئاً يكرهُه فيلصبرُ عليهِ فإنّهُ مَنْ فارقَ الجماعةَ شِبْراً فماتَ ماتَ

سورة الإسراء: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في قبدائع المنن؛ (٢/١٥٧ رقم ١٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه رقم (٢٠/ ١٨٥٢).

قلت: وأخرجه البيهتي (١٦٩/٨). (٤) في اصحيحه رقم (٥٩/١٨٥١).

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه وهم (۱/۱۰۱). قلت: وأخرجه أحمد (۲۱/۶)، وأبو داود رقم (۲۲۲۶)، والبيهتي (۸/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في قصحيحه، (٩/ ١٤٧٩ رقم (...) ١٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم (٦٠/١٨٥٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم (٧١٤٣)، ومسلم (٥٥/ ١٨٤٩).

مِيْتَةً جاهليةً"، وفي لفظِ<sup>(١)</sup>: «مَنْ خرجَ عنِ السلطانِ شبراً ماتَ ميتةً جاهليةً".

دلَّتُ هذهِ الألفاظ على أنَّ مَنْ خَرَجُ على إمام قبِّ [أجمعت]^^ عليهِ كلمةً المسلمينَ ـ والمرادُ أهلُ قُطْرِ كما قُلناهُ ـ فإنَّهُ قبِّ أُستحقَّ الفتلَ لإدخالِه الضَّرَرَ على العبادِ، وظاهرُه سواءً كانَّ جائراً أو عادلًا .

وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقائوا الصلاة<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ<sup>(1)</sup>: هما لمُ تَرَوَّا كَضُواً بُواحاً»، وقدْ حقَّقْنَا هذو المباحثُ في "منحةِ الغفارِ حاشيةِ ضوءِ النهاور<sup>(6)</sup> تحقِقاً تُشْرَبُ إليه آباطُ الإبل، والحمدُ للَّهِ المنعم المتفضَّلِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٥٦/١٨٤٩).

<sup>(</sup>۲) في (ب): ۱۱ جتمعت٤.

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف كالله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (١٦/٥٥/١) عن عوف بن مالك الأشجعي بقول: مصحت رسول الله تلخ يقول: «فيار أمتيكم الذين تجوزكم ويُحيُّونكم، وتصلّون عليهم ويُصلون عليكم، وشرار أمتيكم الذين تبغضوتهم وينغضونكم، وتلعزنكم، قالوا: قاد يا رسول الله الدن المياهم عند ذلك؟ تالي: ولا ما الخارا يكم الصلاة، لا ما أتأمو ليكم السلاة...، الحديث. خ

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري رقم (٧٠٥٥ و٧٠٥٠)، ومسلم رقم (١٧٠٩/٤٢)، من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>a) (3/ YA37 \_ AA37).

#### [الباب الرابع] باب قتال الجاني، وقتل المرتّدً

#### (من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيد)

ا ۱۱۲۳/۱ ـ عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوْ شَهِيدٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُهُ وَالنَّمَائِيُّ وَالنِّرِيدِيُّ وَصَحَّحَهُ<sup>(۱)</sup>. [**صحيح**]

(١) حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في اجامع الأصول، (٧٤٢/٢ رقم
 ١٢٤٤). قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله:
 أخرجه. وفي المطبوع: أخرجه رزين.

روية. ويوني مستعبيني . مويد اروين. وقال السباركفوري في اتنحقة الأحوذي، (٤/ ٦٧٩) قال: فوأما حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عنه فاخرجه البيهني، اهـ.

قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن عموه. وعن عبد الله بن مسعود، وعن بريدة الأسلمي، وعن أبي هريرة، وعن ثابت مولمي عمر بن عبد الرحمٰن.

أما حديث معيد بن زيد قفد أخرجه ابن حبان في الإحسانه وقم (۱۲۹٤)، وأحمد (۱۸۷۱).
 (۱۸۷۸)، والنمائي (۱۸۷۸)، والمناق (۱۸۶۷)، والمناق (۱۸۶۷)، والميائي (۱۸۶۷)، والميائي (۱۸۶۷)، والميائي (۱۸۶۷)، والميائي وقم (۱۸۶۷)، من طرق المناف من المرق (۱۸۶۷)، من طرق المناف من المرق (۱۸۶۷)، من طرق المناف من المرق بن عبد الله بن عوف، به.

وأخرجه أحمد (ا/ ١٨٩)، وأبو يعلى رقم (٩٠/٩٥)، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، به.

وأخرجه أحمد (۱۹۰/۱)، والترمذي رقم (۱۹۲/۱)، والطيالسي رقم (۱۳۲۳)، وأبو داود رقم (٤٧٧٤)، والبيهقي (۲۹۲/۳)، و(۸/ ۳۳۵)، من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة، به.

 وأما حديث جابر بن عبد الله فقد أخرجه أبي يعلى رقم (٢٩٦/٢٩٦)، وأورده الهيشمي في «المجمع» (٢٤٤/٦)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هارون بن حيان الرقي، = (عن عبد الله بن عمد ﷺ قان قال رسول الله ﷺ: من قُبِلَ دونَ مالِه قهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحَحَهُ)، وأخرجُهُ البخاريُّ(۱۰ من حليثِ عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وأخرجُهُ أصحابُ السُّننِ وابنُ جبًانَ والحاكمُ من حليث سعيد بن زيد<sup>(۱۱)</sup>. وفي الحديث دليلُ على جواز المقاتلة لمن قَصَدَ أَخذُ مالٍ غيرِه بغيرٍ حنَّ قليلًا كانَ أو كثيراً، وهذا قرلُ الجماهيرِ. وقالَ بعضُ المالكِةِ: لا يجوزُ القالُ على أُخذِ القليل من المالِ.

قال الفرطين: سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا [يفرق] الساحر فلا [يفرق] المنافعية المحال في ذلك؟ المحال بين القليل والكتبر، أو بن باب دُفع الضَّرر فيختلف الحال في ذلك؟ وحَكَى ابن المنفر عن الشافعيّ عليه أنَّ مَنْ أَريدَ مالهُ أَن نفسهُ أَن حَرِيْمُهُ وَلم يكن الدفعُ إلا بالفتلِ فلهُ ذلك وليسَ عليهِ قَوْدٌ ولا دِينٌّ ولا كفارةً لكنْ ليسَ لهُ أَنْ يقصدَ الفتل من غير تفصيل

قالُ ابن المنذو: والذي عليهِ أهلُ العلمِ أنَّ للرجلِ أنْ يدفعَ حما ذَكِرَ إذا أُرِيَّدُ ظلماً بغيرِ تفصيلِ، إلَّا أَنَّ كلَّ مَنْ يُحْفَظُ عنهُ [العلم]<sup>(12)</sup> من علماءِ الحديثِ كالمجمعينَ على استثناءِ السلطانِ للآثارِ الوارفِ بالأمرِ بالصبرِ على جَوْرِه وتركِ

قيل: كان يضع الحديث، اهـ.

قلت: لكن يشهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره.

وأما حديث عبد الله بن عمرو نقد أخرجه البخاري رقم (۲٤٨٠)، وأبو داوة رقم (۲٤٨٠)، وأبو داوة رقم (۲٤٨٠)، والنسائي (۱٤٢٧)، والترمذي رقم (۱٤١٩)، ورقم (۲٤٢٠) وابن ماجه رقم (۲٥٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۵/۳).

<sup>•</sup> وأما حديث عبد اللَّهِ بن مسعودٌ فقد أخرجه أبو نعيم في االحلية؛ (٢٣/٥).

وأما حديث بريدة الأسلمي نقد أخرج النسائي (۱۱٦/٨) وفي سنده مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمٰن، وهو سيء الحقظ، ولكن للحديث شواهد كما تقدم فهو بها حسن.

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٠/٢٢٥)، والنسائي
 (١١٤/٧).

<sup>•</sup> وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمٰن فِقد أخرجه مسلم رقم (٢٢٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>١) في صحيحه رقم (٢٤٨٠) وقد تقدم تخريجه كاملًا في التعليقة السابقة.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة.
 (٣) في (ب): فيقترف،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

القيام عليه، وفرَّقَ الأوزاعيُّ بمينَ الحالِ التي للناسِ فيها جماعةٌ وإمامٌ فحملَ الحديثُ علَيها، وأما في [حالة]<sup>(۱)</sup> الفرقةِ والخلافِ فيستسلم ولا يقاتلُ أحداً.

قلتُ: ويؤيدُ ما قالَه ابنُ المنذرِ عن أهلِ العلمِ ما أخرجَهُ مسلمُ " من حديثِ أبي هريرةِ مرفّوعاً بلفظ: «أرايت إنْ جاءَ رجلَ يريدُ أخذَ مالي؟ قال: لا تُعْطِه، قال: أرايت إنْ قاتلني؟ قال: قاله، قال: أرايت إنْ تَتَلَمَي؟ قال: فانت شهيدُ، قال: أرايت إن قتلتُه؟ قال: فهرَ في النارِه، وظاهرُ الحديثِ إطلاقُ الأحوالِ.

قلتُ: هذا في جوازِ قتالِ مَنْ يأخذُ النّالَ، فهلْ يجوزُ [ذلك]<sup>[70</sup> أي لمنْ يرادُ اخذَ مالِه ظُلْماً الاستسلامُ وتركُ المنع بالقتالِ، الظاهرُ جوازُه. ويدلُّ له حديثُ: ففكنْ عبدَ اللَّهِ المقتولِي<sup>(10)</sup>، فإنهُ دانُّ على جوازِ الاستسلامِ في النفسِ والمالِ بالأوْلَى، فيحملُ قولُه مُثَا ولا تعطِه على أنْهُ تَهْيُّ لغيِ التحريم.

## (الجناية التي تقع لدفع الضرر

١٧٤/٢ - أوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ ﴿ قَلْ قَالَ: قَائَلَ يَعْلَى بْنُ أَمَيْةً وَلَدَ قَائَلَ يَعْلَى بْنُ أَمَيَةً رَجُلًا، فَعَضَ اللّهِ فَيْهِ، فَنَوَعْ نَبِيْهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النّبِيرُ ﴿ فَيَعَلَى اللّهِ اللّهِ فَقَالَ النّبِيرُ ﴾ فَقَالَ النّبِيرُ ﴾ فَقَالَ: العَمْلُ الْحَدُلُ؟ لَا بِيَةً لَهُ، مُثَقَّنَ عَلَى اللّهُ اللّهُ لِللّهُ لِمُدْلِمٍ. [صحيح]

(وعن عمرانَ بنِ حصينِ قالَ: قاتلَ يعلى بنُ اهيةَ رجلًا فعضُ احدُهما صاحبُه فانتزعَ يدَه منْ فعهِ فنزعَ فنيَّلَةُ فاحْتَصَما إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يعضُّ احدُكم) بفتح حرف المضارعةِ والعينِ المهملةِ ماضيهُ عَضِضَ بكبرٍ الضادِ الأُولَى يعضَضُ

<sup>(</sup>١) في (ب): •حال،.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه رقم (٢٢٥/١٤٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٢)، من حديث خالد بن عرفطة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٦٨٩٢)، ومسلم رقم (١٦٧٣).

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٤١٦)، والنسائي (٨/ ٢٨ \_ ٢٩).

بفتجها في المضارعِ فأدغمتُ ونقلتُ حركتُها إلى ما [قبله](<sup>()</sup> (الخاهُ كما يعضُّ اللحلُّ) أي الذكرُ منَ الإبلِ (لا بيقُ لهُ. مت**فقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ**).

اختُلِفَ في العاصُّ والمعضوصِ منْهما، فقالَ الحافظُ<sup>(٢)</sup>: الصحيحُ المعروثُ أنَّ المعضوصَ أجيرُ يَعْلى لاَ يَعْلى، قبلَ فيتعيَّنُ أنْ يكونَ يَعْلى هوَ العاضُّ.

وفي الحديث دليلٌ على أذَّ هذهِ الجناية التي وقعتُ لأجُلِ الدفع عن الضررِ تهدرُ ولا ديةً على الجاني وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ، قالُوا: لا يلزئهُ شيءٌ لأنهُ في حكم الصائل واحتجُوا أيضاً بالإجماعِ على أنَّ مَنْ شهرَ على آخر سلاحاً ليقتلهُ فدفةَ عنْ نفيه فَقَلَا الشاهرُ أنهُ لا شيءً عليه، قالُوا: ولو جرحَهُ المعضوضُ في محلٌ آخرَ منْ بَنَيْهِ لم يلزئه شيءً.

وشرط الإهدار أن يتألَّم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يدو بغير ذلك من ضرب شدقو أو فك يُخيِّيُه لِبرسلَهما، ومهما أمكنَ التخلصُ ليغيراً ثلثَ فلكَ معدلُ عنهُ إلى الأثقلِ لم يهدرُ، وللشافعيةِ وجهُ أنهُ يهدرُ علَى الإطلاقِ، ودليلُ شرطِ الإهدارِ بما ذُكِرَ مأخودُ منَ القواعدِ الكليةِ في الشرع، وإلَّا فلا يفيدُه الحديثُ، فإنَّ كانَ العضُّ في موضع آخرَ منَ البَدَنِ جَرَى فيهِ هذا الحكمُ قياساً.

#### عقاب من اطّلع على أحد بغير إذنه

الْمُورِدُ الْفَاسِمِ ﷺ: فَلَوْ اللهُ الرَّأُو اطْلُمَ عَلَيْكَ بِغَيْرٍ إِنْوَ، فَحَدَّلْتُهُ بِحَصَاتِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ مَلَيْكَ جُمَّاتُ، مُثَمَّنً عَلَيْهُ ('). [صحيح]

(۲) انظر: افتح البارية (۱۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>١) في (ب): اقبلها،

<sup>(</sup>٣) في (ب): ابدون،

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٦٨٨٨)، ومسلم رقم (٢١٥٨).

قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفردة رقم (١٠٦٨)، وحبد الرزاق رقم (١٩٤٣٣). وابن أبي شيبة في اللمصنف (١٨/٨٨)، وأحمد (٢٦٦/٢ و٤١٤ و٢٥٧)، وأبو دارد رقم (١٧٧)، والنسائي (١/٦١)، وغيرهم.

وَفِي لَفْظِ<sup>(۱)</sup> لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: ابِلاَ فِيَةَ لَهُ وَلاَ لَصَاصَ. [صحيح]

(وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال لهو القلسم ﷺ لؤ أنّ امواً اطَّلعَ عليكَ بغيرٍ إذنٍ فحذفته بحصاة فققاتُ عينَه لم يكنّ عليكَ جَنَاعٌ، متفقّ عليه). دلُّ الحديثُ على تحريم الاطلاعِ على الغيرِ بغيرٍ إذْنِه، وعلى أنَّ مَن اطَّلَع قاصِداً للنظوِ إلى محلٌ غيرِه مما لا يجوزُ الدخولُ إليهِ إلا بإذنِ مالكِه فإنهُ يجوزُ للمطَّلعِ عليهِ دفعُه بما ذُكِرَ وإنْ فقاً عينَه فإنهُ لا ضمانَ عليهِ.

(وفي لفغة الاحدة والنسائي وصفحة ابن جيان: فلا دية له ولا الصاص)، وأما الناظر، وكذا لو كانَ مادُونَا بالنظر فالجناح غيرُ مرفع على من جمّن على الناظر، وكذا لو كانَ الدينور الناظر واليه في محل لا يحتائج إلى الإنتاآ ولو نظر منه ما لا يحتاً النظر إليه لل النافر وغيره، والخلاف فيها للمالكية، فال يعتمى من المستطور إليه وإلى هذا ذهب الساقحية وغيره، والخلرف فيها أنه المالكية، لعل ماليك العين، تصرفت الفقهاء في هذا الحكم بانواع من التصوفات منها أنه يفرق بين أن يكون هذا النظر واليه للفرق بين عالمي عالمي المنظر واليه أن في منا الحكم بانواع من التصوفات منها أنه المنافر واليه والأسهر أن لا قرق، ولا يجوزُ مدُّ العين إلى حرم الناس بحال، وفي ونجو للشافعية أنها لا تُشْقاً إلَّا عينُ مَنْ وقت في مَلْكِ المنظرة إليه والحديث مطلق.

ومُنها: أنهُ هل يجوزُ رَمْيُ الناظرِ قبلَ الإنذارِ، والنَّهْي فيهِ وجهانِ للشافعيةِ: أحدُهما: لا، والثاني: نعثُه

قلتُ: وهوَ الذي يدلُ لهُ الحديثُ ويؤيدُه دلالة الحديثِ الآخرِ:
 أنهُ ﷺ جعلٌ يختل المطلِّعَ عليهِ لِيَطْمَنَهُ<sup>(2)</sup>، والختلُ نشرهُ في

حديث أنس.

 <sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح، أخرجه النسائي في «السنز» (٨/ ٢١)، وابن حبان في صحيحه وقم
 (١٠٠٤)، وابن الجارود في «المنتقى» وقم (٣٧٠»، والبيهني (٣٣٨/٨)، والطحاري في
 هشكل الآثاره (١/ ٥٠٠)، والدارقطني (٩/٣)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص.٤٨).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): الإذنه.
 (۳) في (ب): ووقال».
 (٤) أخرجه البخاري رقم (٦٩٠٠)، ومسلم رقم (٢١٥٧/٤٢)، وأبو داود رقم (١٧١٥)، من

قالنهايةًا<sup>(١)</sup> بقولِه: [يراودُه]<sup>(٢)</sup> ويطلبُه منُ خيثُ لا يشعرُ. -

كتاب الجنايات

وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ إِنَّما يُبَاحُ لهُ قصدُ العَيْنِ بشيءٍ خفيفٍ كالمِدْرَى والمندقة والحصاة لقوله: فحذفته.

قَالُ الفَقَهَاءُ: فَأَمَّا لُو رَمَاهُ بِالنشَّابِ أَو بِحجرٍ فَقَتَلَهُ فَهَذَا [قَتِيلٌ](٣) يَتَعَلَّقُ بِهِ القصاصُ أو الدِّيةُ. ومما تصرَّف فيهِ الفَّقهاءُ أنَّ هنا الناظرَ إذا كانَ لهُ مَحْرَمٌ في الدار أزْ زَوجةٌ أو متاعٌ لم يجزُّ قصدُ عَيْنِهِ لأنَّ لهُ في النظرِ شبهةٌ، وقيلَ: لا يكفي إذا كَانَ لهُ في الدارِ مَحْرَمٌ، بلُ إنَّما يمتنعُ قصدُ عَيْنِهِ إذا لم يكنْ في الدارِ إلَّا محار مه.

ومنها: إذا لم يكنُ في الدارِ إلَّا صاحبُها فلهُ الرميُ إذا كانَ مكشوفَ العورةِ ولا ضمانَ، وإلَّا فوجهانِ أَظهرُهما لا يجوزُ رَمُّيُه.

ومنها: أنَّ الحريْمَ إذا كُنَّ في الدارِ مستتراتِ أوْ في بيتٍ، ففي وجْهِ لا يجوزُ قصدُ عَيْنِهِ لأنهُ لا يَطْلِعُ علَى شيءٍ، وقالَ بعضُ الفقهاءِ: الأظهرُ الجوازُ لإطلاقِ [الخبر](٤) وأنهُ لا تنضبطُ أوقاتُ السُّثْرِ والتكشفِ، والاحتياطُ حَسْمُ البابِ.

ومنها: أنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ إذا لم يقصِّرْ صاحبُ الدارِ، فإنْ كانَ بابُه مفتوحاً أَوْ ثَمَّ كُوةٌ واسعةٌ أَو نُلْمَةٌ مفتوحةٌ فينظرُ فإنْ كانَ مجتازاً لم يجزُ قصدُه، وإنْ كانَ وقَفُ وتعمَّدَ فقيلَ: لا يجوزُ قصدُه لتفريطِ صاحبِ الدارِ بفتح البابِ وتوسيع الكوَّةِ، وقيلَ: يجوزُ لتعديهِ بالنظرِ، وأُجْرِيَ هذا الخَلافُ فيما إَذا نظرَ منْ سطحَ بيتِه أو نظرَ المؤذِّنُ منَ المِثْنَنَةِ، لَكنَّ الأظُّهرَ [هنا]<sup>(٥)</sup> عندهم جوازُ الرمي لأنهُ لَا تقصيرَ منْ صاحب الدار.

ثُمَّ قالَ: واعلمُ أنَّ ما كانَ من هذهِ التصرفاتِ الفقهيةِ داخلًا تحتَ إطلاقِ الأخبار فهوَ مأخوذٌ منها، وما لا فبعضُه مأخوذٌ مِن فَهُم المعنَى المقصودِ بالحديثِ، وبعضُه مأخوذٌ [بالقياس](٢) وهوَ قليلٌ فيما ذُكِرَ، انتَهى كلامُه.

في اغريب الحديث، لابن الأثير (٢/١٠). (1)

زيادة من (ب). في (النهاية): ايُداورهُ). (T) (1)

ني (ب): دهينا). ني (ب): الأخبار. (0) (1)

في (ب): امن القياس؛. (7)

واعلمُ أنْهُ يُؤخّذُ مِنْ الحديثِ هذا صحةً قولِ الفقهاءِ أنّها تُهْدَمُ الصوامعُ المحدَّنَةُ المحدودُ، وهوَ مَحْجَيُّ عنِ القاسم المحدَّنَةُ المحدودُ، وهوَ مَحْجَيُّ عنِ القاسم الرسِّيِّ وهوَ رأيُ عمرَ، فإنهُ أخرجَ عنهُ أبنُ عبدِ الحكم في افتوح مصرَّه عنَّ الرسِّيِّ وهوَ رأيُ عمدِ، فإنهُ أخرجَ عنهُ أبنُ بمصرَ خارجةً بنُ حذالةُ، فبلغُ ذلكُ عمرَ بنَ العاصِ: السلامُ عليك، أما بعدُ فإنهُ بعض بعن خارجةً بنَ حذالةً بَنى غولةً ولقدُ أرادُ أن يطّلِمَ عليك، أما بعدُ فإنهُ الله تالي على عوراتٍ جيرانِهِ فإذا الله كتابي هذا ناهدنها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى والسلامُ،

#### ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها

1177/8 - وَعَنْ الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبِ ﷺ قَالَ: تَقَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَنَّ عَلَى الْحَوَائِدِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَمْلِهَا، وَأَنْ عَلَى الْمَاشِيةِ بِالنَّيْلِ عَلَى أَمْلِهَا، وَأَنْ عَلَى الْمُلْهِا، وَأَنْ أَمْدُونَا وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّرْمِلِيَّ ''أَمُّ اللَّعِلِيُّ '' وَصَحْمَةُ اللَّهُ التَّرْمِلِيُّ '' وَمِنْ إِلْسَادِهِ الْحَيَادُفُّ. [صحيح]

#### (وعنِ البراءِ بنِ عارْبٍ ﴿ قَالَ: قضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ حِفْظَ الحواثِطِ بالنهارِ

١) في (المسند) (٤/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) أبر داود رقم (۳۵۷۰)، والنسائي في الكبرى؛ كما في اتحقة الأشراف؛ (۲/۱٤)، وابن ماجه رقم (۲۳۳۲).

<sup>(</sup>٣) رقم (١١٦٨ \_ موارد).

قلتُ: وأخرجه الشافعي في انترتيب المستنة (١٠٧/٣ رقم ٢٥٩)، والحاكم (٢٧/٣ ـ ٤٨)، ومالك في فالموطأ، (٢٧/٣ ـ ٧٤٨ رقم ٣٧). جميمهم - ما هذا ابن حبان - عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، فذكره.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمراً قال: عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، وواققه الذهبي.

قلت: ورواية معمر أخرجها أبو دأود وقد (٣٥٦٩)، وابن حيان رقم (١٦٦٨ ـ مواود)، والمداوقشي (١٩٤٣ رقم ٢١٦١)، وأحمد (ه/ ٢٤٥)، والبيهقي (١٩٤٤)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حرام بن معيمة بن محيصة، عن أبيه، عن البراء. ورواية الرزاعي ومن معه أبيت من رواية معمر.

والخلاصة: أنَّ العديث صحيح، انظر: «الصحيحة؛ للألباني رقم (٢٣٨).

على أفلها، وإنَّ حِفْظَ الماشيةِ بالليلِ على أفلها، وإنَّ على أهلِ العاشيةِ ما أصابتُ ماشيئهم بالمليل. رواة أدمدُ والاربعةُ إلا المترمذيُّ وصحَحَهُ ابنُ حَبُّانَ وفي إسناهِه لفتلافًى (مدارُه على الزُّهريُّ، وقد اختُلِفَ عليهِ، فإنهُ رُريَّ منْ طرقِ كُلُها عنِ الزهريُّ عنْ حرامٍ عنِ البراءِ، وحرامٌ لم يسمعُ منَ البراءِ قالَه عبدُ الحقَّ تَبَعاً لا بنِ حزمً".

واخرجه البيهة في أن من ظرق وفيها الاختلاف إلّا أنه قال الشافع وكلفه: اخذنا بو لتبرية واتصاله ومعرفة رجاله. قال البيهة في أن ورُويَناه عن الشعبي عن شُرْيَح أنه كان بفسن ما أفسدت الغَنَمُ بالليل ولا يفسنُ ما أفسدت بالنهار ويتاولُ حسلَة الآيسة: ﴿وَمَالُونُ مُنْلَئِكُنُ إِنْ يَمْكُنُونِ فِي اَلْمَرْتِ إِذْ تَشَكَتْ فِيهِ غَمْمُ ٱلْفَرَيهُ (1)، وكان يقولُ: النَّفْشُ بالليل.

وَرُورِيَ مرةً مَنْ مسروقِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنْمُ القَوْمِ قَالَ: كَانَ كُرْماً فَدَخَلْتُ فِيهِ ليلًا فِمَا تركتْ فِيهِ [محَشَراً، فَدَلَيًا\* الحديثُ أنْهُ لا يضمنُ مالكُ البهيمةِ ما جَتْهُ فِي النَهَانِ لاَنْهُ يعتادُ إرسالُها بالنهارِ ويضمنُ ما جَنْهُ بالليلِ لاَنْهُ يعتادُ حَفَظُها بالليل وإلى هَذَا ذهبِ الهادويةُ ومالكُ والشافعيُّ، ودليلُهم الحديثُ والآيةُ.

وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ لا ضمانَ على أهلِ الماشيةِ مطلقاً وحجَّتُه حديثُ: ﴿العجماءِ جَرِحَهَا جبارٌ، أخرجَهُ أحمدُ<sup>(١)</sup> والشيخانِ<sup>(١)</sup> من حديثِ أبي هريرةَ،

 <sup>(1)</sup> وقال ابن حيان في «الثقات» (١٥/٤): «حرام بن سعد، يروي قصة ناقة البراء ولم يسمع من البراء، وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء».

<sup>(</sup>٢) في ﴿السنن الكبرى؛ (٨/ ٣٤١) و(٨/ ٣٤٢) و(٨/ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٣) في (السنن الكبرى) (٨/ ٣٤٢).
 (٤) سورة الأنبياء: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «حضري فدل».

<sup>(</sup>T) في «المستند» (٢/ ٣٣٤، ١٥٤، ١٧٤، ١٨٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٩٥، ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري رقم (١٤٩٩)، رقم (١٩١٢)، ومسلم رقم (١٧١٠).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٠/٥)، والنسائي (٥/٥٤)، والترمذي رقم (٢٤٢)، والحميدي رقم (٢٠/١)، والبيهتي (٤/٥٥)، والطيالسي رقم (٢٣٠٥)، من طريق سعيد بن العسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأحمدً<sup>(1)</sup> والنسائي<sup>(1)</sup> وابن ماجة<sup>(1)</sup> عن عمر وابني عوفي وفيو زيادة ولكنّة قال الطحاويُّ: ملعبُّ أبي حنيفة أنهُ لا ضمان إذا أرسلَها مع حافظ، وأما إذا أرسلَها من دونِ حافظ فإنهُ يضمنُ، وكنّا المالكيةُ يقيّدون ذلك بما إذا سرحتِ الدواتُ من دونِ حافظ فإنهُ يضمنُ، وكنّا المالكيةُ يقيّدون ذلك بما إذا سرحتِ الدواتُ في مسارجها المعتادةِ للرَّغي، وأما إذا كانتُ في أرضٍ مزووعةٍ لا مسرحَ فيها فإنّهم يضمنونَ ليلًا أوْ نهاراً.

وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ لا تناسبُ هذا النصَّ ولا دليلَ لها [تقاومه، فالعمل بما أفادته الآية والنص متعين العجديث]<sup>(4)</sup>.

#### (هل يستتاب المرتد أم لا)

١١٢٧/٥ - رَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ ﷺ في رَجْلِ أَسْلَمَ مَعْ تَقَوَّدَ: لاَ أَخِلْسُ حَمَّى يُشْتَلُ مَلْنَدُ عَلَيْهِ (\*). وفي رِوَايَةِ لأبي حَمِّى يُشْتَلُ مَلْنَدُ عَلَيْهِ (\*). وفي رِوَايَةِ لأبي دَارُدُ"، وَكَانَ قَدِ اسْتُشِبَ قَبْلَ ذَلِكَ. [صحيح]

#### (وعنْ معادْ بنِ جبلِ ﴿ فَي رجلِ أَسْلَمَ ثُمُّ تَهُوَّدَ: لا أَجلَسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصْاءُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه أحمد في مسئله، وليس لعمرو بن عوف في مسئد الشاميين (۱۷/۶)، سوى حديثين، وفي مسئد ابن عباس (۲۰۰۱)، سوى حديث واحد، انظر: «ترتيب أسماه الصحابة لابن عساكرا (س/۲۸).
(۲۰) ما در الله مي المراكز مي المراكز ال

 <sup>(</sup>٢) لم يخرجه السائي، وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في فتحفة الأشراف؛ (٨/٨١).
 (٣) في «السنر» وقد عزاه (٢٩٠٤).

وقَّال البوصيري في امصباح الزجاجة (٣٤٩/٣ رقم Att): مهذا إستاد ضعيف، كير بن عبد الله كلته الشافعي وأبو داود، وضعفه أحمد وابن معين، وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعف. شنت: وهذا الحديث رواء أبو يكر بن أبي شية في مسند، هكذا بالإسناد والدنن وزاد في

آخره: وفي الركاز الخمس». وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة اهـ. والخلاصة أن الحديث حسن بما قبله، والله أعلم.

٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۵) البخاري رقم (۱۹۲۳)، ومسلم رقم (۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» رقم (٤٣٥٥).

ورسولِه)، [جاز](١) في قضاءٍ رفُّعُه على أنهُ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، ونصُّبُه على أنهُ مصدرٌ حُذِفَ فعلُه، وهُوَ [يريد](٢) حديثَ: «مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلُوه»، سيأتي مَنْ [أخرجه (٣)](٤)، (فَامِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مَتَفَقَّ عَلَيهِ، وفي روايةٍ لأبي داودَ كَانَ قدِ استُتِيْبَ قبلَ ثَلكَ).

الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يجبُ قتلُ المرتدِّ وهوَ إجماعٌ، وإنَّما وقعَ الخلافُ هلُ تجبُ استتابتُه قبلَ قَتْلِهِ أَوْ لا؟ ذهبَ الجمهورُ إلى وجوب الاستتابةِ لما [ورد]<sup>(ه)</sup> في رواية أبي داودَ<sup>(٣)</sup> هذهِ، ولهُ في روايةٍ أُخرىٰ فدعاهُ أَبُو موسَى عشرينَ ليلةً أَوْ قَرِيبًا منْها وجاء معاذٌ فدعاهُ فأبَى فضرَبَ عنقَه. وذهبَ الحسنُ وطاوسُ وأهلُ الظاهر وآخرونَ إلى عدم وجوب استتابةِ المرتدِ وأنهُ يُقْتَلُ في الحالِ مستدَلِّينَ بقولِهُ ﷺ: قمنْ بدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلُوهه(٧)، يعنى والفاءُ تفيد التعقيبَ كما لا يخْفَى، ولأنَّ حكمَ المرتدُّ حكمُ الحربئِ الذي بلغتُهُ الدعوةُ فإنهُ يُقَاتَلُ مِنْ دونِ أنْ يُدْعَى، قالُوا: وإنما شُرِعَتِ الدعوةُ لمنْ خرجَ عنِ الإسلام لا عنْ بصيرةٍ، وأما مَنْ خرجَ عنْ بصيرةٍ فلا .

وعنِ ابنِ عباسِ وعطاءِ إنْ كانَ أصلُه مُسْلِماً لم يُسْتَتَبُّ وإلَّا اسْتُثِيْبَ، نَقَلَه عنْهما الطحاويُّ. ثمَّ للقائلينَ بالاستتابةِ خلافٌ آخَرُ وهوَ أنهُ هلْ يكفي مرةً أو لا بدَّ منْ ثلاثٍ ني مجلسٍ، أوْ ني يومِ أوْ ني ثلاثةِ أيامٍ؟ ويُرْوَى عنْ عليُّ يستتابُ

٦/١١٢٨ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^^). [صحيح]

<sup>(</sup>۲) في (ب): ديشير إلي؟. نى (ب): دجوَّز٥.

نَّى الحديث الآتي رقم (١/١٢٦) من كتابنا هذا. (٣)

<sup>(</sup>۵) زیادة من (أ). نى (ب): اخرُجها. (1)

في «السنن» رقم (٤٣٥٦). (1)

في الحديث الأتي رقم (١١٢٨/٦) من كتابنا هذا. في اصحيحه وقم (١٩٢٢). (A)

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٣٥١)، والترمذي رقم (١٤٥٨)، وابن ماجه رقم (٢٥٣٥)، والنسائي (٧/ ١٠٤)، وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٧٠٦)، وأبن أبي شيبة في االمصنف، (١١/ ١٣٩ رقم ٩٠٤١).

#### (وعنِ لَبنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ بَدُلَ بِيْنَهُ فَاقْتَلُوهُ. رَوَاهُ البخاريُّ).

الحديث دليل على وجوبٍ قتل من بدّل ديت كما تقدَّم وهوَ عامَّ للرجل والمرأؤ، والأوَّل إجماعٌ وفي الثاني خلاق. ذهب الجمهورُ إلى أنّها تُقتَلُ المرأةُ المرتنَّةُ لاَنَّ كلمةَ ومِنْ، لمَنا تعمُّ الذَّقَرُ والأَنْقُر''، ولاَنهُ أخرِجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ راوي الحديثِ أنهُ قال: وتُشْقَلُ المراةُ المرتنَّة، ولِمَا المُحرَجَة، هوَ والدارقطنيُّ: «أنَّ أبا بكرِ فَهُ قَتَلُ امراةُ مرتنَّة في خلافه والصحابةُ متوافرونَ ولم ينكرُ عليه احديثُ ضعيت، وقد وفق في حديث معاذ<sup>(10)</sup> حديثً مرفّوعاً في قَتلِ المرأؤ ولكنَّه حديثُ ضعيت، وقد وفق في حديثِ معاذ<sup>(10)</sup> حين بعنه النبيُّ فَقَلَ إلى المعن أنهُ قال لهُ: «أيمًا رجلِ اوتدُّ عن الإسلامِ فادعُها فإنْ عادتُ وإلا فاضربُ عُنتُهَا»، وإسنادُه حَسَنُ وهوَ نصَّ في محلُ النَّزاع.

وذهبَ الحنفيةُ إلى أنَّها لا تقتلُ السرأةُ إذا ارتدتْ، قالُوا لأنهُ قدْ وردَ عنهُ ﷺ

- (١) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢٦٤/١٢) وما بعدها).
- (Y) وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة النتل بعد الاستاية إذا كان المرتد فرداً سواء كان رجلًا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق هيء قتل نسوة ارتدد عن الإسلام ـ كما في مسن البيهيةي (٨/ ٢٠٤)، وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة ـ كما في مسن البيهيةي (٨/ ٢٤).
- ل من الدين الدين تداعد فيهم صدة فإنهم يستايون فإن لم يتوبوا يفاتلون فيتشل الرجال وأسسى النساء والارلاد، كذلك فعل أبو يكر يأهل الردة ـ كما في مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٧ رقم ١٨٧٨)، والسنن للبيغيم (١٨/١ ٣) ـ قند استرق نساء بني حتيفة وذواريهم ـ من جملة من استرق - وأعطى علياً عنهم امرأة فولمت لمه محمد بن الحنفية ـ كما في المضنية - كما في المضنية لابن تعادة (١١/ ٢٤).
- (٣) الداوتطني في «السنزه (١١٩/٣ وقم ١٢)، عن جابر وفي سنده ضعف شديد، وأخرجه
  ابن عدي في «الكامل» (١٥٣٠/٤)، وقال فيه عبد الله بين أذينة منكر الحديث.
  وانظر: فقح الباري، (٢٧/٢٢).
- (٤) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٢٦٣/٦)، وقال الهيشمي: «وفيه راو لم يسم» قال: حكمول عن ابن أبي طلحة اليمدري، ويقية رجاله ثقات» اهـ. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢٧٣/١٣): عقية: «وسنده حسن».

النهيُ عِنْ قتلِ النساءِ لما رأى امرأةً مقتولةً وقال: ما كانتُ هذهِ لِتُقَاتِلَ. رواهُ أحمدُ<sup>(١)</sup>.

وأجابَ الجمهورُ بانَّ النَّهُيّ إنَّما هَوَ عَنْ قَتَلِ [المرأق]<sup>(٣)</sup> الكافرةِ الأَصْلِيَّةِ كما وقع في سياق قصةِ النَّهُي فيكونُ النَّهِيُ مخصُوصاً بما فَهِمَ منَ العَلَّهُ وهوَ لما كانتُ لا تقاتلُ، فالنَّهُيُّ عنْ تَقْلِهَا إنَّما هوَ لِيَزْرِكِهَا المفاتلةَ فكانَ ذلكَ في دينِ الكفارِ الأصلينَ المتحزينَ للقالِ وبقيّ عمومُ قولِه مَنْ بدُّلُ دينَة [فاقتلوه]<sup>(٣)</sup> سالماً عن المعارضِ وأيَّدَتُهُ الأفلَّةُ التِي سَلَفَ.

واعدة أنَّ ظاهرَ الحديثِ إطلاقُ التبديلِ فيشملُ [من كان نصرانياً ثم تهرَّد والعكس وكذا غيرها أن من الأديانِ الكفرية، وإلى هذا ذهبتِ الشافعية، وسواءً كانَ مِن الأديانِ الكفرية، وإلى هذا ذهبتِ الشافعية، وسواءً كانَ مِن الأديانِ التي تقرَّت بالجزيةِ أم لا لإطلاقِ هذا اللفظ، وخالفتِ الحنفية في ذلك وقالُوا: ليمن المبراة إلا تبديل الكفرِ بعد الإسلام، قالُوا: وإطلاقُ الحديثِ متروكُ إتفاقاً في حقَّ الكافرِ إذا أسلمَ مع تناولِ الإطلاقِ ربانً الكفرَ ملةً واحدةً، فالموادُ مَنْ بدُلُ دينَ الإسلامِ بدينِ آخرَ، فإنهُ قدْ أخرجَ الطبرائيُّ أَنَّ من حلي الإسلامِ المفردُوا عنقه، فصرَّح حديثِ ابنِ عباسِ مرفوعاً: «مَنْ خالَتَ دينَه دينَ الإسلامِ فاضربُوا عنقه، فصرَّح بدينِ الإسلام.

#### حكم من سب النبي ﷺ

اللهُ تَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أَلُمْ وَلَدٍ تَشْتُمُ اللَّيْعَ ﷺ وَتَقَمُّ بِيهِ، تَنْهُمَاهَ، فَلَا تَنْهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لِنَالِةٍ أَخَذُ الْمِعْوَلُ،

#### (۱) في (المسئد) (٣/ ٨٨٤).

قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢٢) عن أبي الزناد... وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وواقفه اللهبي.

قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيغي لم يرو له الشيخان شيئًا وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (۱).(۳) زیادة من (۱).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): امن تنصّر بعد أن كان يهودياً وغير ذلك.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطهراني - كما في المجمع الزوائدة (٢٦٣/٦)، وقال الهيثمي: الوفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف.

فَجَمَلُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكُما عَلَيْهَا فَتَنَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا الشَّهَدُوا فَإِنَّ وَمَهَا هَذَهُ» رَوَاهُ أَبُر دَارُدُ<sup>(۱)</sup> رُرُواتُهُ فِقَاتْ. [صحيح]

(وعن لبن عباس ﴿ أَنَّ اعْمَى كانتُ لهُ أَمْ لِلْ تَسْتَمُ النَّبِي ﷺ وتقعُ فَيهِ فَينُهَاهَا فَلا تَنتِي فَلَمَّا كَانَ فَاكَ لِيلَةِ لَفَذَ الْمِغُولُ) بِكَسِرِ السِمِ وعَنِ مَهملةٍ ونتح الراو [الحديدة ينفر بها الجبال] (\*\* (فجعله في بطنها وتُحَاً عليهِ فقتلَها فبلغٌ ثلك النبن ﷺ فقال: الا الشَهْدُوا أن تمها هَدَرُ. رواةُ لِو داوة ورواتُه بِقَاتُ).

الحديثُ دليلٌ على أنهُ يُفتَلُ من سبَّ النبيُّ ﷺ ويُهَدَّدُ دُمَه، [فإناً كانَّ مُسْلِماً كان سبُّه لهُ ﷺ وَدَّةَ فيقتلُ، قالَ ابنُ بطَّالٍ من غيرِ استنابة. ونقلَ ابنُ المنذرِ عن الأوزاعيّ والليبُ أنهُ يستنابُ، وإنْ كانَّ منْ أهلِ العهدِ فإنهُ يقتلَ إلَّا إنْ يُشْلِهُ.

ونقلَ ابنُ المنذرِ عنِ الليبُ والأوزاعيُّ والشافعيُّ واحمدَ وإسحاقَ انهُ يُقْتُلُ أيضًا من غيرِ استنابَق، وعنِ الحنفيةِ أنهُ يُعَرَّرُ المعاهِدُ ولا يُقْتَلُ، واحتجَّ الطحاويُّ بأنهُ ﷺ لم يقتلِ اليهودَ الذينَ قالُوا السَّامُ عليكُ<sup>٣٥</sup> ولوْ كانَّ هذا مِنْ مسلمٍ لكانَّ يؤةً ولانَّ ما همُ عليهِ منَ الكفرِ أشدُّ منَ السبِّ.

قلتُ: يؤيدُه انَّ كَنْرُهم بو ﷺ معناهُ انهُ كذابُ وايُّ سبُّ افحشُ منْ هَذَا وقدْ أقرُّوا عليه، إلا أنْ يُقَالَ: إنَّ هذا النصَّ في حديثِ الأَمْقِ يقاسُ عليهِ أهلُّ الذَّمَّةِ. وأما القولُ بأنَّ دماءَهمْ إنما تُحْتِتُ بالعهدِ دليسَ في العهدِ أنَّهم لا يسيُّونَ النبيُّ ﷺ فعن سبُّهُ منهم انتقضَ عهدُه فيصيرُ كافراً بلا عهدِ فَيُهدُرُ دمُه، فقد يُبَابُ عنهُ أنَّ عهدَهم تضمَّنَ إقرارَهم على تكليهِم لهُ ﷺ وهوَ أعظمُ سبُّ إلَّا أنْ يقالُ يُحَشَّ مَنْ بينِ غيرِه مِنَ السبُّ، واللَّهُ أعلمُ.

في السنن، رقم (٤٣٦١).

قلت: وأخرجه النسائي (٧/ ١٠٧ ـ ١٠٨)، وهو حديث صحيح. (٢) نادة من (١)

 <sup>(</sup>۲) زيادة من (ا).
 (۳) يشير المولف رحمه الله تمالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (۲۰۲۵)، والترمذي رقم (۱۹۰۳) وقال: حديث حسن صحيح.

من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ البِهِودُ إِنَّا سَلَّمُ عَلَيْكُمُ أَحَلُهُمُ فإنما يقول: السَّامُ عَلِيْكُم، فقولوا: وعليكم، وهو حديث صحيح.

#### بنسيدالقوالكلف الغضية

## [الكتاب الثاني عشر] كتاب الحدود

الحدودُ تجمّعُ حدًّ، [والحدُّ أصْلُه] ﴿ مَا يُخْجَرُ بِينَ [السَّمِينَ] ﴿ وَيَمْتَعُ اختلاطُهما، سُنَيَتُ هذهِ العقوباتُ حدوداً لكونِها تعنعُ عنِ المعاودةِ، ويُطْلَقُ الحدُّ على التقديرِ.

وهذو الحدودُ مقدَّرةً من الشارع، ويُطلقُ الحدُّ على نفس المعاصي نحوّ قوله تعالَى: ﴿ وَلِلَنَا خَدُودُ اللَّهِ فَلَا مُتَدَّدُواً﴾ (٢٠) وعلى فعلٍ فيهِ شيءٌ مقدَّرٌ نحوّ قوله: ﴿ وَيَنَ يَتَمَدُّ خُدُودُ اللَّهِ فَفَدَ خُلَمَ فَنَسَمُّهُ ٤٠٠٠)

## [الباب الأول] باب حد الزاني

#### حد الزاني غير المحصن

المجان من أبي مُرزيرة وَزَند بْنِ خَالِدِ الْجُهَمْ رَضِي اللَّهُ تَمَالَى
 عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَعْرَابِ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ
 إِلَّا تَضَيْتَ لَي بِكِتَابِ اللَّهِ تَمَالَى، فَقَالَ الأَعْرُ - وَمُوزَ أَفْقُهُ مِنْهُ - نَعْمُ، فَافْضِ
 بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْذَ لَي، فَقَالَ: وَقُلْ، قَالَ: إِنَّ انِينِي كَانَ عَبِيفاً عَلَى مَذَا،

 <sup>(</sup>١) في (ب): (وأصل الحدة.
 (٢) في (ب): (شيئين،

 <sup>(</sup>٣) سُورة البقرة: الآية ١٨٧.
 (٤) سُورة الطلاق: الآية ١.

فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنْي أَخْبِرْثُ أَنَّ عَلَى البني الرَّجْمَ، فَافَتَدَبُثُ مِنْهُ بِمِعاتِقِ شَاةٍ وَرَلِيدَةٍ، فَسَأَلُثُ أَمْلَ الْجِلْمِ، فَالْخَيْرُونِي أَنَّ عَلَى ابني جَلْدَ مِائَةٍ رَتَّغُوبِتِ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَّا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَاللّٰذِي نَظْمِي يِبْلِهِ، الأَنْهِيئ يَتِنَكِّمَا يِجَنَّابِ اللّٰهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْفَتَمُ رَدُّ مَلْكِكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلَّا مِائَةٍ وَتَغْرِيثُ عَامٍ، وَافْدَ يَا أَتَوْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ الْفَتَوْفُ فَارْجُمْتُهَاهِ. مُثْقَقٌ عَلَيْهِ٬٬٬٬ وَهذَا اللّٰفَظُ

(صن لبي هديدة هي وزيد بن خالو الجمني أن رجلاً من الأغزاب تشي رسول الله هي المسول الله الشفلة) قال في «الفتحه ؟ أن ضمّن انسدك أذكركَ فحدت الباء أي الذكرك الله رائعاً نشدتي أي صوتي، وهم بفتح أراب والم ورض المنتي وضم الشّين الممجمة أي اسألك (الله ألا قضيت لي بعتاب الله تعلقي استئناء مفرَّخ إذ المحتى لا أنشدكَ إلا الفضاء بكتاب الله (فقال الأخر وهو الفقه منه) كانً والدن في ققال: فأنه أفقال: أن المنتي كان غيسيلةً) بالعين المهملة والسين المهملة فعثاؤ تحتية ففا من ند أجير وصناء، وعلى هذا فركتي بالعربة، والي أخيرت أن على ابني الاجتم فافقتيت منه بمائة شاة ووليدة، السالت الفل العلم فاخبروني أن على ابني جلة الانجم فاقتيت عام وأن على اسراة هذا الركبم، فقال رسول الله: والذي نفسي بيده الاقتمان بيتكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك، أي مردرد عليك، ومعناه بجب

<sup>(</sup>٢) قنح الباري؛ (١٢/ ١٣٨).

ردها لأن الحدرد لا تقبل الفداء (وعلى لهيئة جلة مائة وتغريب عام) كأنهُ ﷺ قدّ علم أنهُ غيرُ محصّنِ وقدُ كانَ اعترف بالزّنَى (واغدُ يا أَنْيُشُ) تصغيرُ أَنَسُ (أَن رحلُّ منَ الصحابةِ لا ذِكْرَ لهُ إلَّا في هذا الحديثِ [وهو عبد أنس بن مالك](١٦ (إلى العراقِ هذا فإن اعترفتُ فارجُمُها، متغقّ عليهِ وهذا اللفظُ لمسلم).

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الحدُّ على الزاني غيرِ المحصّنِ مائةِ جلدةِ وعليهِ
دلاً القرآنُ، وأنهُ يجبُ عليهِ تعزيبُ عامٍ وهرَ زيادةٌ على ما دلَّ عليهِ القرآنُ، ودليلٌ
علَى أنهُ يجبُ الرَّجُمُ على الزَّاني المحصّنِ وعلَى أنهُ [يكتفي] أن في الاعترافي بالزُنَّى مرةَ واحدةً كغيرِه من سائرِ الأحكام، وإلى هذَا ذهبَ الحسنُ ومالكُ
والشافعيُّ وداودُ وآخرونُ أن فرهبِ الهاديةُ والحنفيةُ والحنابلةُ وآخرونُ أن أنهُ يُعتَبَرُ في الإقرارِ بالزُنَّى أربعُ مراتٍ مستدلِّينَ بما يأتي من قصةِ ماعِز ويأتي الجوابُ عنهُ في [شرحه] ()

وأمْرُهُ ﷺ أُنْسِاً بِرَجْمِها بعدَ اعترافِها دليلٌ لِمَنْ قالَ بجوازِ حُكُم الحاكم في الحدودِ ونحوِها بما أترَّ بو الخصمُ عندَه وهوَ أحدُ قولَني الشافعيِّ وبهِ قالَ أبر ثورِ كما نقلَه [القاضي] "عاضيّ.

وقال الجمهورُ: لا يصحُّ ذلك، قالُوا: وقصةُ أَنْسِل آيتطرقها]<sup>(١٨)</sup> احتمالُ الأعذَارِ وانَّ قولَد فارجمنها بعدَ إعلامي أوْ أنهُ فَوْضَ الأَمرَ إليهِ، والمعمّى فإذا اعترفتُ بعضرةِ مَنْ ينبُتُ ذلك بقولهم حَكَمْتَ.

قلتُ: ولا يخفَى أنَّ هذهِ تكلُّفاتُ، واعلمُ أنه على لم يبعث إلى المرأةِ

<sup>(</sup>١) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وغلط من زعم أنه أنس بن مالك، صغَّره النبي 義 عند

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (۱).

 <sup>(3)</sup> انظر: فنوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ١٩٨٨)، ومعنني المحتاج؛ (١٩٠/٤)، وموسوعة فقه الحسن البصري، (١/١٥٧)، واالإمام داود الظاهري، (ص ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر المغنية (١٩/١٠/١٠ مُسألة رقم ١٩٧٧)، والأعتصام؛ للقاسم بن محمد (١١٥)
 وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٥٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب): قشرح حديثه، (٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): الطرقها).

الأجل إثباتِ الحدِّ عليها فإنه ﷺ قدْ أمرَ باستنارِ مَنْ أَنَى بفاحشة وبالسترِ عليه ونَهَى عن التجسسِ، وإنَّما البعث إليها (١٠ لأنَّها لما قُلِقَتِ المراةُ بالزنى بعث إليها ﷺ لتنكر [أو تطالب] (١٠ بحدُّ القلفِ أوْ تقرَّ بالزَّنى فيسقطَ عنهُ، فكانَ منها الإقرارُ فارجبتُ على نفسِها الحدُّ. ويؤيدُ ما أخرجهُ أبو داودُ (١٠ والسائيُ (١٠ عن ابن عباسٍ: قانُ رجلًا [آقرَ أنهًا (٥٠ تُرَى بامرأةِ فعلدَهُ النبيُّ ﷺ مانةٌ ثمَّ سألُ المرأةُ فقالتُ: كذب، فجلدُه جَلْدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ ، وقدْ سكتَ عليهِ أبو داودَ وصحَّحَهُ العاكم (١٠ واستكرةُ النسائقُ.

## (تغريب الزاني

اللهِ عَلَى: ﴿ اللَّهِ عَلَى، خَذُوا عَلَى، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا، البَّكُرُ بِالبِّكْرِ جَلَدُ مِائَة وَنَفْيَ سَنةٍ، وَاللَّبِ بِالنَّبِ جَلَدُ مِائْةِ وَالرَّجُمُّ، رَوْلُهُ مُسْلِمٌ ﴿ ﴿ \_ [صحيح]

(وعن عبادة بن الصامت ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: خَدُوا علَّى حَدُوا علَّى ضَوَّا علَّى الله ﷺ: خَدُوا علَّى الله فقد جعل الله بهن الله الله على الله

<sup>(</sup>١) ني (ب): ‹ذلك،

<sup>(</sup>٢) في (ب): افتطالب،

 <sup>(</sup>٣) في السنن رقم (٤٤٦٧).
 (٤) في السنن الكدي، (٤٤ ٣٢٤)، وقوم (٧٣٤٨)، وقام

غي «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٨)، و«أطراف المزي» (٤/ ٣٤٤ رقم ٣٦٤٥)
 وقال: منكر.

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>٦) في االمستدرك؛ (٣٧٠/٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف. والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر.

<sup>(</sup>۷) في قصحيحه، رقم (۱۲۹۰/۱۲). قامت وأخرجه أن داود رقي (۱۹

قلت: وأخرجه أبو داود وقم (٤٤٥)، والترصلني رقم (١٤٣٤)، وابن ماجه وقم (٢٢٥٠)، وأحمد (٣٣٥)، والدارمي (٢١/٨١)، والطبالسي رقم (٨٥٤)، والبيهقي في االسنن الكبري، (٨/ ٢٦١ ـ ٢٢٤)، والطحاوي في الشرح معاني الآنار، (٣٤/٣).

مورة النساء: الآية ١٥. (٩) زيادة من (أ).

وفي الحديثِ [فيه] مسألتانِ:

الأُولَى: حكمُ البِحْرِ إذا زَنَى، والمرادُ بالبَحْرِ عندَ الفقهاءِ الحرُّ البالغُ الذي لم يجامغ في نكاح صحيح. وقولُه (بِللبِخْر) هذا خرج مَشْرَج الغالبِ لا أنهُ يرادُ بهِ مفهومَهُ فإنهُ يجبُ علَى البِحْرِ الجلدُ سواءٌ كانَ مع بِحْرِ أَو نَتَبِ كما في قصةِ المسيف. وقولُه: (وقلقُ سفةً) في دليلٌ على وجوبِ التغريبِ للزاني البِحْرِ عاماً وأنهُ من تمام الحدُّ، والبهِ ذهبَ الخلفاءُ الأربعةُ ومالكُّ والشافعيُّ وأحمدُ واسحاقُ () وغيرُهُم وادَّعَى فيهِ الإجماعَ.

وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ (ألَى أنهُ لا يجبُ التغريبُ، واستدلُّ الحنفيةُ بأنهُ لم يذكرُ في آيةِ النُّورِ، فالتغريبُ زيادةٌ علَى النصُّ وهرَ ثابتُ بخبرِ الواحدِ فلا يُعْمَلُ بِو فلا يكونُ ناسِخاً.

وجوابُه أنَّ الحديثَ مشهورٌ لكثرةَ طُرقِهِ رَكثرةِ مَنْ عَمِلَ بِهِ منَ الصحابةِ، وقدَّ عملتِ الحنفيةُ بِعِثْلِهِ بلَّ بدونِهِ كنقضِ الوضوءِ منَ القهقهةِ<sup>(١٧)</sup> وجوازِ الوضوءِ بالنبيدُ<sup>(٤)</sup> رغيرِ ذلكَ مما هوَ زيادةً على ما في القرآنِ وهذا بنَّهُ.

ال وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٣٨٤)، وومغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤/ ١٤٧)، ووالمغنى، لابن قدامة (١٢٩/١٠ ـ ١٣٠، رقم ٧١٤٣).

 <sup>(</sup>۲) ﴿الاعتصام؛ للقاسم بن محمد (٥/٥٠ ـ ٥٥)، و (شرح أفتح القدير؛ لابن الهمام (١٧/٥).
 (٣) لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقية.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره في باب الطهارة.

<sup>(</sup>٥) انظر: •موسوعة فقه عمر لقلعه جي، (٤٨١).

<sup>(</sup>۲) - البَسِنَّ اَرِيُّ (۲۱۵۳، ۱۹۵۲) و (۲۲۳۳) و (۲۵۵۵ ـ ۲۵۵۱) و (رقسم ۱۸۳۷ ـ ۱۸۳۸)، ومسلم (۱۷۰۳).

والترمذي (١٤٤٠)، وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (١٤٤٦)، و(٤٤٧٠) =

ثمَّ نقولُ: الأَمَّةُ خُصُّصَتُ منْ خُكُمِ التغريب، وكانَّ الحديثُ عاماً في [حكم الذكر]<sup>(7)</sup> والأَمَّقُ والأَمَّةِ والعبدِ، فخصَّصت منهُ الأَمَّةُ ويفيّ ما عدَاها داخلًا تحتَّ الحكم. واستدُّ الهادويةُ بما ذكرهُ المهدي في االبحرو<sup>10)</sup> منْ قولِه.

قلتُ: التغريبُ عقوبةً لا حةً، لقولِ علل<sup>60</sup>: وجلدُ ماتةِ وحبسُ سَنَةِ، ولتفي عمرَ في الخَمرِ<sup>(1)</sup> ولم يتكرُ، ثمَّ قالَ: لا أنفي بعدَها أحداً والحدودُ لا تستقلُ، انتمى؛ ولا يخُفَى ضعتُ ما قالَهُ.

أمًّا كلامُ علي ﷺ فإنهُ مؤيّدٌ لما قالَه الجماهيرُ، فإنهُ جعلَ الحبّس عوضاً عنِ التغريبِ فهرَ نوعٌ منهُ، وأما نفيُ عمرَ في الخمرِ فاجتهادٌ منهُ وزيادةً في العقوبةِ، ثمَّ ظهرَ لهُ أنه لا ينفيَ أحداً باجتهادِه، والنفيُ بالزنى بالنصّ ويُروزى عنْ عليٌ ﷺ.

وقال مالكُ والأوزاعيُّ<sup>00</sup> إنَّ العراة لا تُقرَّبُ، قالُوا: لاَنُهَا عورةً وفي تُفَيَّهَا تضييعُ لها وتعريضُ للفتنةِ، ولهذَا نُهِيَتُ [أن تسافز)ً<sup>(60</sup> معَ غيرِ مَخرًم، ولا يخْفَى أنهُ لا يرةُ ما ذكرو، لانهُ قدْ شرطَ مَنْ قالُ بالتغريبِ أنْ [تكون]<sup>70</sup> معَ مَخرَيهَا

و(۲۵۲۵) واین ماجه (۲۵۲۵).

من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٨٧) و(١٠٨٦)، ومسلم (٤١٣ ـ ١٣٣٨)، وأبو داود (١٧٢٧) من حليث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) قشرح معاني الآثارة للطحاوي (٣/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «حكمة للذكرة.
 (٤) «البحر الزخارة للمهدي (٥/١٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «موسوعة فقه علي؛ لقلعه جي (٣٢١ ـ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر: «موسوعة فقه عمر» لقلعه جي (١٠٥ ـ ١٠٠).
 (٧) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (٣٨٤).

٧) العوانين الاحكام الشرعية لابن جزي (٢٨٤).
 ٨) في (ب): (عن السفرة.
 (٩) في (أ): (يكونة.

وتكون أُجْرَئُه مُنها إذْ رجبتْ بجنايتِها، وقيلَ في بيتِ المالِ كَأْجُرَةِ الجَلَّادِ. وأما الرق فإنهُ ذهبَ مالكُ وأحمدُ وغيرُهما<sup>(١)</sup> إلى [أن]<sup>(١)</sup> لا يُنْفَى قالُوا: لأنَّ نُفْيَهُ عقوبةٌ لمالكِه لمنعو نفعَه مُذَّةً [تغريبة]<sup>١)</sup> وقواعدُ الشرعِ قاضيةٌ أنهُ لا يُعَاقَبَ إلا الجاني وبنُ ثم سقطَ فرضُ الجهادِ والحجِّ على المعلوكِ.

وقالَ الثوريُّ وداودُ<sup>(1)</sup>: يُنْفَى لعمومِ أدلةِ التغريبِ وبقوله تعالَى: ﴿فَلَتُهِنَّ يَصَّفُ مَا عَلَى ٱللْمُنْصَلَّتِ مِنَ ٱلْعَلَاجَ<sup>﴾(٥)</sup> وينصفُ في حنَّ المملوكِ لعموم الآيةِ.

وأما مسافة التغريب فقائوا اقألها مسافة القصر لتحصل الغرية. وعُرَّب عمرُ منّ المعينية إلى الشام<sup>(7)</sup>، وعُرَّب عثمانُ إلى مصر<sup>(6)</sup>. ومَنْ كانَ غريباً لا وطنّ لهُ غُرِّبَ إلى غير البلدِ التي واقع فيها الممّصيةً.

المسألة الثانية: في قوله: (والنيّبُ بالنيّبِ، المرادُ بالثيّبِ مَنْ قَدْ وَطِئَ في نكاح صحيح وهرَ حرَّ بالغِّ عاقلٌ، والمراةُ مثلُهُ. وهذا الحكمُ يستوي فيه المسلمُ والكَافرُ، والحكمُ هوَ ما دلَّ لهُ قولُه جلدُ مانةٍ والرجمُ فإنهُ أفادَ أنهُ يجمعُ للنيّبِ بينَ الجلدِ والرجمِ وهرَ قولُ عليُّ ﷺ كما أخرجَهُ البخاريُ<sup>(10)</sup>: فأنهُ جلدَ شراحةً يومَ الخميس ورجمَها يومَ الجمعةِ وقالَ: جلدتُها بكتابِ اللَّهِ، ورجمتُها بسنةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ الشَّعبيُّ (٩): قيلَ لعليُّ ﷺ جمعتَ بينَ حلَّيْنِ، فأجابَ بما ذكرَ.

- الوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي (٣٨٤)، والمغني؛ لابن قدامة (١٣٨/١٠) رقم ١٩١٥).
  - (٢) في (ب): اأنه؛. (٣) في (ب): اغربته؛.
- (٤) الموسوعة فقه الثوري، لقلعه جي (٤٧٨ ـ ٤٧٩)، و«الإمام داود الظاهري، عارف أبو عيد (٦٦٩).
  - (٥) سورة النساء: الآية ٢٥. (٦) الموسوعة فقه عمرة لقلعه جي (٤٨٠).
    - ٧) الموسوعة فقه عثمان؛ لقلعه جي (١٦٥).
- (A) ينحوه في اصحيحه: عن على قلى دين رجم العراة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها يستة رسول اله قلى، فتيح الباري، (۱۲/ ۱۸۱۷)، واسنن الدارفطني، (۱۳/ ۱۸۲۷ ـ ۱۲۲ وقم ۱۳۲۱ و ۱۳۷۷ و ۱۳۸۸ (۱۳۷۵)، والنسائي من االسنن الكيري، (۱۳۹۵) - ۱۲۰ وقم ۱۰۰۰/ ر (۱/۱۷)،
  - ٩) دسنن الدارقطني؛ (٣/ ١٢٢ ـ ١٢٣ رقم ١٣٥).

قالَ الحازميُّ (١): وذهبَ إلى هذا أحمدُ وإسحاقُ وداودُ وابنُ المنذر وهوَ مذهبُ الهادويةِ(٢) وذهبَ عيرُهمُ إلى أنهُ لا يُجْمَعُ بينَ الجلدِ والرَّجْم، قالُوا: وحديثُ عبادةً منسوخٌ بقصةِ ماعزِ والغامدية والجهنية واليهوديين، فإنه ﷺ رجَمَهُم ولم يُزوَ أنهُ جلَدَهُم.

قالَ الشافعيُّ (٣): فدلتِ السُّنَّةُ على أنَّ الجلدَ ثابتٌ على البكر ساقِطٌ عن الثيِّب، قالُوا: وحديثُ عبادةً مقدَّمٌ.

وأُجِيْبَ بأنهُ ليسَ في قصةِ ماعزٍ ومنْ ذكرَ معهُ على تقديرِ تأخُّرِها تصريحٌ بسقوطِ الجَلْدِ عن المرجوم لاحتمالِ أنْ يكونَ تركَ روايتِه لُوضوحِه ولكونِهُ الأصلَ. واحتجَّ الْشافعيُّ بنَظيرِ هذَا حينَ عُورِضَ في إيجابِ العمرةِ<sup>(٤)</sup> بأنَّ النبئ ﷺ أمرَ مَنْ سَأَلُه أنْ يحجَّ عَنْ أبيهِ ولم يذكرَ العمرةَ، فأجاَبَ بأنَّ السكوت عنْ ذلكَ لا يدلُّ على سقوطِه، إلَّا أنهُ قدْ يُقَالُ إنَّ جَلْدَ مَنْ ذكرَ مِنَ الخمسةِ الذينَ رجمَهُم النبي ﷺ لو وقعَ معَ كثرةِ مَنْ يحضرُ عذابَهما منْ طوائفِ المؤمنينَ لبعد أنهُ لا يرويْهِ أحدٌ ممنْ حضرَ، فعدمُ [إثباتِه]<sup>(٥)</sup> في روايةٍ منَ الرواياتِ معَ تنوُّعِها واختلاف ألفاظِها دليلٌ أنهُ لم يقع الجلدُ فيقُوى معهُ الظنُّ بعدم [وقوعه](٦٠].

وفِعلُ عليٌّ ﷺ ظاهرٌ أنهُ اجتهادٌ منهُ لقولِه جلدتُها بكتاب اللَّهِ ورجمتُها بسنةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ. فإنهُ ظاهرُ أنهُ عَمِلَ [برأيه في الجمع]'<sup>٧٧</sup> بينَ الدليليْن فلا يتمُّ القولُ بأنهُ توقيفٌ، وإن كان في قوله بسنةِ رسول الله ﷺ مَا يشعر بأنهُ توقّيفٌ.

قلتُ: ولا يخْفَى قوةُ دلالةِ حديثِ عبادةَ علَى إثباتِ جلدِ الثيِّبِ ثمَّ رجْمِه، ولا يَخْفَى ظهورُ أَنْهُ ﷺ لمْ يجلدْ مَنْ رَجِمَهُ، فأنا أتوقَّفُ في الحكم حتَّى يفتحَ اللَّهُ وهوَ خيرُ الفاتحينَ. وكنتُ قدْ جزمْتُ في «منحةِ الغفَّارِ»(٨) بقوةِ القُولِ بالجمع بينَ الجلدِ والرَّجْم ثمَّ حصلَ لي التوقفُ هاهنا.

في االاعتبار؛ للحازمي (٤٧٣). والاعتصام؛ للقاسم بن محمد (٥/ ٦١ - ٦٢). (7) (1)

المغنى المحتاج؛ للخطيب الشربيني (١٤٦/٤). (T)

دمغنى المحتاج؛ للخطيب الشربيني (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): الرجوبه، في (أ): ﴿إِنْهَانُهُ ٤. (0)

في (ب): (باجتهاده بالجمع). (V)

وهي حاشية الأمير الصنعاني على اضوء النهار. . . ؛ المسمَّاة: "منحة الغفار على ضوء (A) النهارة (٤/ ٢٢٥٨).

#### (الإقرار المعتبر في الزني)

كَانَ بَهِمُ عَلَى اللهِ عَلَى مُرْيَرَةً رَضِيَ اللّهُ تَمَالَى عَنْهُ قَال: أَنِي رَجُلاً مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهُ

(وعن أبي هريرة ﷺ قال: أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ رجلٌ وهو في المسجد فناداهُ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إني زنيتُ، فاعرضَ عنهُ فتنفَى تلقاة وجههِ، أي انتقلَ منْ الناحيةِ التي كانَ فيها إلى الناحيةِ التي يَسْتَقْبِلُ بها رجْهَهُ (فقال: يا رسولُ اللَّهِ إني زنيتُ، فاعرضَ عنهُ حتَّى ثلَّى ذلكَ عليه إربعَ مراتٍ، فلمَا شهدَ على نفسه اربعَ شهاداتِ دعاة رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: فِيتَ جنونَ \* قال: لاء قال: فهلُ أخصَتُثُ) بنتح الهمزةِ فحاءِ مهماةِ فصادِ مهماةِ أي تزوَّجُتَ (قال: نعمْ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: انههُوا بهِ فارجمُوه. متفقَّ عليه).

الحديثُ اشتملَ على مسائلَ:

الأولى: أنهُ وقعَ منهُ إقرارٌ أوبعَ مراتٍ، [واختلفاً<sup>(۱۲)</sup> العلماءُ هلُّ يُشْتَرُطُ تَكُورُا الإقرارِ بالزَّنَى أوبعاً أم لا؟ ذهبَ مَنْ [قدَّمناه وهواً<sup>(۱۲)</sup> الحسنُ ومالكُّ والشافعيُّ وداودُ وآخرونُ<sup>(۱)</sup> إلى عدم اشتراطِ التكرارِ مستللِّينَ بأنَّ الأضلَ عدمُ

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۱۵) و(۱۸۲۰)، ومسلم (۱۱/ ۱۹۹۱).
 قلت: وأخرجه النسائی في «سنته الكبري» (۷۱۷۷)؛ والبغري في «شرح السنة» (۱۰/ ؟

۲۸۹ رقم ۲۸۵۰)، وأحمد (۲/۳۵۳)، والبيهقي في «السنن الكبري» (۸/۲۱۳ ـ ۲۱۶).

 <sup>(</sup>٢) في (ب): قائلت .
 (٣) في (ب): قلمنا ذكره وهما.
 (٤) انظ: قداند: الأحكاء الشاعنة لاد: حدى (١٣٨٥)، وقبلت المحتاج المخط.

انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (۲۸۵)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشريبني (١٥٠/٤)، و«موسوعة فقه الحسن البصري» لقلعه جي (١٥٧/١)، و«الإمام داود الظاهري» عارف أبو عيد (٢٦٩).

اشتراطهِ في سائرِ الأقاريرِ كالقتل والسرقةِ، وبأنهُ ﷺ قالَ لأُنيْس: ﴿فَإِنِ اعْتُرْفُتُ فارجمهاه'''، ولم يذكرُ تكرارَ الاعترافِ، ولو كانَ شَرْطاً معتَبَراً لَذَكَرهُ ﷺ لأنهُ

يُرْجِهُمُ طِي مقامِ البيانِ ولا يؤخّرُ عنْ وقتِ الحاجةِ. أُرِي المُورِضِ وَهُمِبَ الجماهِيْرُ إلى [اشتراط التكرار بالإقرار]<sup>(٢)</sup> بالزّنَى أربعَ مراتٍ مستدلينَ بحديثِ ماعز (٣) هذَا. وأُجِيْبَ عليهم بأنَّ حديثَ ماعزِ اضطربتُ الرواياتُ في عددِ الإقراراتِ، ُّفجاءَ هنا أربعُ مراتٍ ومثلُه في حديثِ َّجابرِ بن سَمُرَةَ عندَ نُسْلم ( أَنَّ وَوَقَعَ فَى [طريقه] ( ٥ أُخْرَى عندَ مسلم أيضاً مرتين أو ثلاثًا ( أَ) ﴿ وَقِعَ فِي حديثٍ عندَه أيضاً من طريقٍ أُخْرَى فاعترف بالزُّنَى ثلاثَ مرَّاتٍ.

وقولُه ﷺ في بعض الرواياتِ: ﴿قدُّ شهدتَ على نفسِكَ أربعَ مراتٍ ، حكايةٌ لما وقَمَ منهُ. فَالْمَفْهُومُ غَيْرٌ مَعْتِبُرُ، وما كانَ ذَلِكَ إِلَّا زِيادَةً فِي الاستثباتِ والتبيُّنِ، ولذلك سَالَ ﷺ هل به جنونٌ ، وأمَرّ مَنْ يشمُّ رائحتَه ﴿ هُوهُو شارب خمر وجعلَ يستفسرُهُ عن الزُّني كما سيأتي بالفاظ عديدةٍ، كلُّ ذلكَ لأجُلِ السُّبهةِ التي عرضتْ في أمرِه، ولأنَّها قالتِ الجُهَيِّيُّهُ (٧٠): أتريدُ أَنْ تردَّني كما ردَدْتَ ماعِزاً؟ فَعُلِمَ أَنَّ الترديدَ ليسَ بشريطً في الإقرارِ.

وبعدُ فلوْ سلَّمْنَا أَنهُ لا اضطرابَ وأنهُ أقرُّ أربعَ مراتِ فهذَا فعلٌ منهُ منْ غير أَمْرِهِ ﷺ ولا طَلَبه لتكرار إقرارهِ بلْ فعلَه منْ تلقاءِ نفسهِ وتقريرُهُ عليهِ دليلٌ على جُوَّازُهُ لا شَرْطِيَّتِهِ. واستَدَلَّ الجمهورُ<sup>(٨)</sup> بالقياسِ علَى أنهُ قدِ اعتُبِرَ في الشهادةِ على الزُّني أربعةٌ وَرُدَّ بأنهُ استدلالٌ واضحُ البُظلانَ لأنهُ قدِ اعتُبرَ في المالِ عدلانِ

الاستفعار والإقرارُ به يكفي موةً واحدةً اتفاقاً. الاستفعارُ المسالة الثانية: دلَّتُ الفاقدُ الحديثِ على أنهُ يجبُ على الإمامِ الاستفصالُ عنِ الأمورِ التي يجبُ معَها الحدُّ، فإنهُ رُوِيَ في هذَا الحديثِ ألفاظٌ كثيرةٌ ذالةٌ [عليها](٩).

في (ب): اأنه يشترط في الإقرار. انظر تخريج حديث (١/ ١١٣٠) المتقدم. (٢) (1)

أخرجه البخاري في اصحيحه (٢٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣/١٩)، من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري في مصب. وانظر الحديث رقم (١١٣٢/٣) المتقدم. (٥) في (ب): ﴿طريقِهِ. (T)

<sup>(1)</sup> 

مسلم: (۱۷/۲۹۲) و(۲۰/۱۹۶۲). (7)

مسلم (٢٤/ ١٦٩٦)، والترمذي (١٤٣٥)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي (١٩٥٧). «الدراري المضيئة» للشوكاني (٢/ ٣٥٠) بتحقيقنا. (A)

في (ب): (عليه). (4)

ففي حديثِ بريدة (() أنهُ قال له: «أشريُت خمراً؟ قال: لا، وأنهُ قامَ رجلٌ يشتنكِهُهُ فلمْ يجدُ فيو ريحاً»، وفي حديثِ ابنِ عباسِ ((): «لعلكَ تَبَّلْتُ أو غيرتُه، وفي روايةِ: «هل ضاجعتَها؟» قال: نعمُ، قال: فهلْ باشرَتُها؟ قالُ نعمُ قال: هلْ جامئتَها؟ قال: نعمُ، وفي حديثِ ابنِ عباسٍ: «أَيْكُتُها؟» لا يُكُنِّي. رواهُ البخارئُ.

وفي حديث أبي هويرة<sup>77</sup>: الْبَكَتُها؟، قال: نعمُ، قال: دخلَ ذلكَ منكَ في ذلكَ منْها، قال: نعمُ، قال: كما يغيبُ الهِرُودُ في المِخْحَلَةِ والرشاءُ في البِير، قال: نعمُ، قال: تَلْوِي ما الزُّنَى: قال: نعمُ، أتيتُ مِنْها حَرَاماً ما يأتي الرجلُ من امرأتِه حَلَالًا. قال: فما تريدُ بِهِذَا القولِ؟ قال: تطهُرُنِي، فأمرَّ بِه فَرْجِمًّا، صَاحَةً عَلَى المَ

من امراتِه حلالاً . قال: فما تريد بِهذا القولياً قال: نطفرتني، فالعربِه فرجماً ، باجها تتولاً
فقداً جميعُ ما ذُكِرَ على أنهُ يجبُ الاستفصالُ والنبيُّرُاءُ وأنهُ يُنْدُبُ تَلقينُ ما الاحس يسقطُ الحدَّ، وأنَّ الإقرارُ لا بلَّ فيهِ منَ اللفظِ الصريح الذي لا يحتملُ غيرَ المحلارُ المواقعةِ. وقد رُوِيَ عن جماعةٍ منَ الصحابةِ تلقينُ المقرِّ كما أخرجهُ مالكُ <sup>(3)</sup> عن المحسرَّ أبي المدداء، وعن عليٌ هي في قصةِ شراحةً فإنهُ قالُ لها عليٌ هي: أَسْتَكُوفَتِ؟ قالتُ: لا، قال: فلملَّ رجلًا أتاكِ في العامامًا<sup>(6)</sup> الحديث.

وعندَ المالكيةِ أنهُ لا يلقَّنُ من اشتهرَ بانتهاكِ الحُرماتِ.

وفي قولِه: ‹اشربتَ خَمْراً›، دليلٌ علَى أنهُ لا يصحُ إقرارُ السكرانِ وفيهِ خلافٌ.

وفيها دليلٌ على أنهُ يُحْفَرُ للرجلِ عندَ رجُوهِ لأنَّ في حديثِ بريدةَ عندَ

مسلم (۲۲/ ۱۲۹۵)، وأبي داود (۲۳۶).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲۸/۲۶/۲۸).
 (۳) أخرجه أبو داود (٤٢٨)، والنسائي (٢/٧١٦٥) وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٤٢٨)، والنسائي (٧١٦٥)) وهو حديث ضعيف.
 انظر: الإرواء، للألباني رقم (٤٣٥٤).

 <sup>(</sup>٤) • السنن الكبرى، للبيهقي (٢٠٠٨). وقال الحافظ في الفتع، (١١٩/١٢). وذكر
الحافظ ابن عبد البر أنه في تغيير سيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال:
فلكر الحديث.
 وانظر تحقيقنا فليداية المجتهدة ابن رشد (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): النومك،

مسلم(١): فَحُفِرَ له حفيرةٌ، [وفي الحديثِ](٢) عندَ البخاريِّ(٣): ﴿أَنُّهَا لَمَا أَذَلْقَتُهُ ﴿ عُا الحجَّارةُ هربَ فأدركُناهُ بالحرَّةِ (٥٠) فرجمُناه، زادَ في روايةٍ: ﴿ حَتَّى ماتَ،

وأخرجَ أبو داودَ<sup>(١)</sup> أنهُ قالَ ﷺ [يعنى]<sup>(٧)</sup> حين أُخْبرَ بهَرَبهِ: ﴿ هَلَّا رَدَدُتُمهِۥ ُ إليَّ، وفي رواية: «تركتمُوه لعلُّه يتوبُ فيتوبُ اللَّهُ عليهِ». وأُخَذُّ منْ هَذَا الهادويةُ والشافعيُّ وأحمدُ (^) أنهُ يصحُّ رجوعُ المقِرِّ عنِ الإقرارِ فإذا هربَ [يُتْرَكُ] (١) لعلَّه يرجعُ، وَفَى قُولِهِ ﷺ: ﴿ لَعَلُّهُ يَتُوبُ ۗ إِشْكَالٌ لَأَنَّهُ مَا جَاءَ إِلَّا تَائِبًا يَطَلُبُ تَطْهِيرَه مَنَ الذنب.

وقدُ أخرجَ أبو داودَ(١٠٠ أنهُ قالَ ﷺ في قصةِ ماعز: ﴿والذي نفس محمد بيدِه إنهُ الآنَ لفي أنهارِ الجنةِ ينغمسُ فيها».

ولعلَّه يُجابُ بأنَّ المرادَ لعلَّه يرجعُ عنْ إقرارِهِ ويتوبُ بينَه وبينَ اللَّهِ تعالَى فيغفرُ لهُ، أوِ المرادُ يتوبُ [عن](١١) إكذابه نفسَه.

واعلمُ أنَّ قولَهُ ﷺ: فأمرَ بهِ، [وارجموه](١٢)، يدلُّ أنهُ ﷺ لم يحضَرِ الرَّجْمَ وأنهُ لا يجبُ أنْ يكونَ أولَ مَنْ يرجمُ الإمامُ فيمنْ ثبتَ عليهِ المحدُّ بالإقرارِ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ والهادي(١٣٠)، والأولَى حَمْلُ ذلكَ على النَّدْبِ، وعليه يحملُ ما أخرجه البيهقيُّ (١٤) عنْ عليَّ ﷺ أنهُ قالَ: «أيُّما امرأةٍ بَغَى عليها ولدُها أوْ كانَ اعتراتٌ فالإمامُ أولُ مَنْ يرجُمُ، فإنْ ثبتَ بالبيّنةِ فأول من يرجُمُ [الشهود](١٥٠).

(4)

مسلم (۲۲/ ۱۲۹۵). (1)

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب). البخاري (۲۸۲۲/۲۹). أذلقته: بلغت من الجهد حتى قلق. (1) (4)

الحرَّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء كثيرة. (0)

أبو داود (٤٤١٩) وهو حديث صحيح دون قوله: العله أن يتوب فيتوب الله عليه. (7) (Y)

زيادة من (ب). والاعتصام، للقاسم بن على (٥/ ٧١)، ووالمغنى، لابن قدامة (١٠/ ١٦٧ رقم ٧١٨٣)، (A) وقمغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤/ ١٥٠).

في (ب): «ترك».

<sup>(</sup>١٠) أبو داود (٤٤/٨/٤٤)، وهو حديث ضعيف، انظر: «الإرواء» رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>١١) في (أ): اعلى، (١٢) في (ب): افارجموه.

<sup>(</sup>١٣) قمغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني (٤/ ١٥١)، وقالتاج المذهب؛ للصنعاني (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١٤) في السنن الكبرى؛ للبيهقي (٨/ ٢٢٠). (١٥) زيادة من (أ).

#### التثبت وتلقين المسقط للحد

ا ١١٣٣/٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: الْمَلْكَ قَبْلْتَ، أَوْ خَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١). [صحيح]

(وعنِ لبنِ عباسِ اللهِ قالَ: لما أتَّى ماعزُ بنُ مالكِ إلى النبيِّ ﷺ قالَ لهُ: لعلُّكَ **قَبُّكُ ا**و غَ**مَنْكُ)** بفتح الغينِ المعجمةِ والميم فزاي، في «النهايةِ» أنهُ فَسَّرَ الغمْزَ في بعض الأحاديث بالَإشارةِ كالرمزِ بالعينِ والحاجبِ. ولعلَّ المرادَ هُنَا الجسُّ باليدِ لأنهُ وردَ في بعض الرواياتِ أوْ لَمسْتَ عِوَضاً عنهُ، (اوْ نظرتَ قالَ: لا يا رسولَ اللَّهِ. **رواهُ البخاريُ).** والمرادُ استفهامُه هلْ هوَ أطلقَ لفظَ الزُّنَى على أيِّ هذهِ مجازاً وأن ذلك كما جاءَ في: «العينُ تَزْني وزنَاهَا النظرُ ع (٢٠).

والحديثُ دليلٌ على التثبُّتِ وتلقينِ المسقطِ للحدِّ، وأنهُ لا بدُّ منَ التصريح [بالزني](٣) باللفظِ الصريح الذي لا يحتملُ غيرَ ذلكَ.

## (الكلام على آية الرجم

٧ ٥/ ١١٣٤ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمِّداً بِالْحَقِّ، وَأَلْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرِّجْمَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَال وَالنَّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبِيِّنَّةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاغْتِرَاكُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( عَ). [صحيح]

<sup>(</sup>١) ني دصحيحه (٢٨٢٤).

قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤٦٧)، وأحمد (١/ ٢٧٠)، والدارقطني (٣/ ١٢٢ رقم ١٣٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٣٨ رقم ١٩٣٦). أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٩). (٣) في (ب): قبالزني». (٢)

البخاري (۲۸۳۰)، ومسلم (۱۱۹۱/۱۹۱). (1)

(وعن عمرَ بنِ الخطابِ ﷺ انهُ خطّبَ فقالَ: إنَّ اللهُ بعثَ محمُداً بالحقُ والزلّ عليهِ الكتابَ فكانَ فيما أنزلَ عليهِ آيةَ الرجمِ قرأناها ووعيناها وعقنناها، فرجمَ رسولُ اللهِ ﷺ ورجفنا بعدَه، فلفشى إنْ طالَ بالناسِ زمانُ انْ يقولَ قائلٌ ما نجهُ الرُجْمَ في كتابِ اللهِ فيضلُوا بتركِ فريضةِ أَثْرَتُها اللهُ، وإنَّ الرجمَ حقُّ في كتابِ اللهِ على مَنْ زَنِي إذا أَحْصِنُ مِنَ الرجالِ والنساءِ إذا قامتِ البينَّةُ اوْ كانَ الحَبَلُ) بفتحِ الحاء المهماةِ أدرائياءً إلى الموجّلةِ (أو الإعتراف، متفقَّ عليه).

زاد الإسماعيلي<sup>(١)</sup> بعد قوله: أو الاعتراف، وقد قرأناها: «الشيخة والشيخة فالمستخة والشيخة فالمستخة الشيخة فالجموهما البيئة، وبيَّن في رواية عند النسائي<sup>(١)</sup> محلِّها في السورة وأنَّها كانتُ في سورة الأحزابِ، [وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديثِ الموطأ عنْ يعمى بنِ سعيدِ عن ابنِ المسيِّباً<sup>(١)</sup>، وفي رواية زيادةُ: «إذا زَبَيا فارجمُوهُما البَنةَ نكالاً من اللهِ والله عزيز حكيمً»، وفي رواية: «لولا أنْ يقولُ الناسُ زادَ عمرُ في كتاب اللهِ لكتبتُها بيدي».

وهذا القسمُ منْ نسخِ التلاوةِ معَ بقاءِ الحكمِ، وقدْ عدَّه الأصوليونَ قسماً مِنْ أقسام النسخ.

وفي الحديث دليل على النَّها إذا وُجِنَتِ المرأةُ الخاليةُ مَنَّ الزوج والسيِّلِد حُبُلَى ولم تذكرُ شبهةَ أنهُ بشِئُ الحدُّ بالحَبَل، وهوَ مذهبُ عمرُ<sup>(6)</sup> واليهِ ذهبَ مالكُ وأصحابُ<sup>(1)</sup> وقرمُ ، ﴿ ﴿ أَمِنْ مِنْ الْمِهارِ مُرْفِيزً مُرْدَ بِهِمْ ، (هرِمُوهِرُلُهامَ الْمُعَامِ / مُرْفِ

وقالتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةً(٧): إنهُ لَا يثبتُ الحدُّ إلا ببيُّنَةٍ أوِ

قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٣٢)، والدارمي (١٧٩/٢)، وابن ماجه (٢٥٥٣).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).
 (۲) انظر: افتح الباري، لابن حجر (۱٤٣/۱۲).

 <sup>(</sup>٣) والسنن الكبرى، للنسائي (٤/ ٢٥١٥)، وقال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ). (٥) قبوسيحة فارجموهمة البه عير معيان ريبتي اله وسم. والمد السم. (٤٧).

<sup>(</sup>٦) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (٣٨٦).

 <sup>(</sup>٧) - «البحر الزخار» للمهدي (٥/١٤٥)، و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (٥/٤)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (١٤٩/٤) ـ - ١٥٠).

اعترافٍ لأنَّ الحدودَ تسقطُ بالشبهاتِ. واستدلَّ الأوَّلونَ بأنهُ قالَه عمرُ على المنبو ولمْ ينكُرْ عليهِ فينزلُ منزلةَ الإجماع.

قلتُ: لا يَخْفَى أنَّ الدليلَ هَوَ الإجماعُ لا ما ينزلُ منزلتَهُ.

#### (حدُّ الأَمة إذا زنت)

1/٣٥/٦ \_ وَمَنْ أَبِي مُرْيَرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِّقُ الْمُولُ اللَّهِ يَقُولُ: الْإِذَا لَمَنْ أَمَا لَلَيْ عَلَيْهَا، فَمْ إِنْ زَنَتْ النَّالِهُ فَتَبَيْنَ رَنَاهَا فَلْمِجْلِنْهَا الْخَذَ، وَلَا يَشُرُبُ مَلْيَهَا، فَمْ إِنْ زَنْتِ النَّالِفَةُ فَتَبَيْنَ رَبَّاهَا فَلْمِيمُهَا وَلَوْ لَمُعْلِمُ اللَّهِ مَعْلَى مِنْ اللَّهُ مُسْلِمٍ اللَّهِ مَعْلَى مِنْ اللَّهُ مُسْلِمٍ اللَّهِ مَعْلَى مَنْ اللَّهُ مُسْلِمٍ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسْلِمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمِي اللْعُلِمِ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ ال

وعن لَبِي هريرة ﷺ قال: سمعتُ رسوّلَ اللّهِ ﷺ يقولُ: إذ زنتُ أَنتُهُ لَمدِكم قتيلُنَّ زناما فليجُليها الحدُّ ولا يثرُبُ [عليها] (") بمثارًا تحتيرُ فمثلُّتُ فراء فمرحُّدةٍ، العنيْثُ لفظاً رمئنَ (لامُ إذا زنتُ فليجَلِيْما فحدُّ ولا يثرُبُ عَلَيْهَا، لمُّ إذا زنتِ الثالثةُ فتيكُنَ زنَامًا فليبغُها ولو بحيلٍ منْ شَعرٍ، مقلقٌ عليهِ (وهذا لفظُ مسلمٍ)، في منالُ :

الأولى: دلَّ قرلُه: فنتَبَيْنَ زِنَاهاً، أنهُ إذا علمَ السَيُّهُ بِرَنَى أَنْيَو جَلَدَها وإذَّ لم تقمُ شهادةً، وذهبَ إليهِ بعضُ العلماء، وقيلَ: العرادُ إذا تبيَّنَ زِنَاهَا بعا يَنتَيْنُ بو في حقُّ الحرَّةِ وهوَ الشهادةُ أو الإقرارُ، والشهادةُ تُقَامُ عندَ الحاكمِ عندَ الأكثرِ، وقالَ بعضُ الشافعةِ: تُقَامُ عندَ السَيِّدِ.

وفي قولِه: ﴿فليجلِلُها، دليلٌ علَى أنَّ ولايةً جليهِ الأُمَّةِ إلى سيِّيها وإليه وَهَبُ الشَّافعيُّ<sup>(٣)</sup>، وعندَ الهادويةِ<sup>(1)</sup> أنَّ ذلكَ إذا لم يكنُ في الزمانِ إنامٌ وإلَّا فالحدودُ إليهِ، والأونُ أقُوى، والمرادُ بالجلي الحدُّ المعروثُ في قولِه تعالَى: ﴿هَنَّيْنَ يَشُدُ مَا عَلَّ اللَّمَنْكُتِ مِنَ الْمَمَّالِ (<sup>6)</sup>.

<sup>)</sup> مسلم (۲۰/ ۱۷۰۳)، والبخاري (۲۸۳۹).

قلت: وأخرجه الدارقطني (۱۳۸)، وأحمد (۲۲۹/۲)، والبيهقي (۸/ ۲۶۲)، والنسائي في اللسن الكبري، (۲۰۰/۶)، رقم (۷۲۷/۵)،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) المغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني (١٥٢/٤).

<sup>(</sup>٤) • البحر الزخار، للمهدي (٥/ ١٥٩). (٥) سورة النساء: الآية ٢٥.

المسألة الثانية: قولُه: (ولا ينرَّبْ عَلَيْهَا»، وَرَدَ في لفظ النسائيُ (١٠٠ ولا يعتَّفها، وهوَ بمعنَى ما هَمَّا، وهوَ نَهْيُ عنِ الجمع لها بينَ العقوبةِ بالتعنيفِ والجلو، ومَنْ قال: المرادُ انهُ لا يقتمُ بالتعنيفِ دونَ الجلدِ، فقدُ أبعدَ.

قال ابنُ بطالو<sup>(7)</sup>: يؤخذُ منهُ أنَّ كلَّ مَنْ أَقِيْمَ عليهِ الْحدُّ لا يعرُّرُ بالتعنيفِ واللَّومِ، وإنسا يليقُ ذلكَ بعنُ صدرَ منهُ قبلَ أنْ يُرْفَعَ إلى الإمامِ للتحذيوِ والتخويفِ، فإذا رُفِحَ وأقبَمَ عليهِ الحدُّ كفاءً. ويؤيدُ مَذا نهيُّ ﷺ عنَّ سبٌ الذي أقبَمَ عليهِ [حدُّ الخمرِ]<sup>(7)</sup> وقال: ولا تكونُوا عَوْنَا للشيطانِ على أخيّكم،<sup>(1)</sup>.

وفي قولِه: «ثمَّ إذَا زنتُ إلى آخرِه، دليلٌ على أنَّ الزَّاني إذَا تكررَ منْ الزَّني بعدُ إقامةِ الحدُّ عليهِ تكررَ عليهِ الحدُّ، وأما إذَا زَنَى مِرَاراً منْ دونِ تَخَلُّلِ إقامةِ الحدُّ لم يجبُ عليهِ إلا حدُّ واحدٌ، ويُؤخَذُ منْ ظاهرِ قولِه: ﴿فليبغها ﴾ أنهُ لا يقيم عليها الحدُّ.

قالَ المصنفُ في «الفتح»<sup>(٥)</sup>: الأرجعُ أنهُ يجللُعا قبلَ البيعِ ثمَّ يبيعُها، والسكوتُ عنهُ للعلمِ بأنَّ الحدَّ لا يُتْرَكُ ولا يقومُ البيعُ مقامَهُ.

المسألة الثالثة: ظاهرُ الأمرِ وجوبُ بيع السيِّدِ للأُمَّةِ، وأنَّ إمساكَ مَنْ تكرَّرتُ منهُ الفاحشةُ محرَّمٌ وهذَا قولُ داودُ واصحابهِ<sup>(١٧)</sup>، وذهبَ الجمهورُ<sup>(١٧)</sup> إلى أنهُ مستحثُ لا واجتُ.

وقال ابنُّ بطالِ<sup>(A)</sup>: حملُ الفقهاءُ الأمرَّ بالبيع على الحصَّ على مباعدةِ مَنْ تكرَّرَ منهُ الزَّنَى لِقَلَّا يَظَنَّ بالسَّيْدِ الرُّصَا بِللكَ فيكونَ دَيُّونًا، وقدْ ثبتَ الوعيدُ على من اتصفَّ بالذَّياثةِ.

وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ فراقُ الزانيةِ، لأنَّ لفظَ أُمَّةِ أُحدِكم عامٌّ لمنْ

<sup>(</sup>١) في النسائي؛: لا يعتقها. السنن الكبرى؛ (٤/ ٣٠٠ رقم ٢٢٢/ ٨).

<sup>(</sup>٢) وفتع الباري، ابن حجر (١٢/ ١٦٦). (٣) في (أ): والحد للخمر،

 <sup>(</sup>٤) من حديث أبي قمريرة فلي البخاري (٢٧٨١).
 (٥) فقتح الباري، لابن حجر (٢١٤/١٢).
 (٦) فقتح الباري، لابن حجر (٢١٤/١٢).

<sup>(</sup>V) «المجموع» لأبي زكريا النووي (۲۸/۲۰).

 <sup>(</sup>A) «المجموع» لأبي زكريا النووى (۲۸/۲۰).

يطؤها مالكها ومن لا يطؤها، ولم يجعل الشارع مجردً الزَّنَى موجِباً للفراقِ، إذْ لَوْ كَانَ موجباً لَهُ لوجبَ فراقُها في أولِ مرةٍ، بلُ لم يوجبُهُ إِلَّا في الثالثةِ على القولِ بوجوبِ فراقِها بالبيح كما قالُهُ داردُ وأتباعهُ (١٠٠ وهذا الإيجابُ لا لمجردِ الزُّنَى بلُ لتكرُّره لِثلا يظنُّ بالسيِّد الرُّضَا بذلكَ فيتصفُ بالصفةِ القبيحةِ، ويجري هذا الحكمُ في الزوجةِ أنهُ لا يجبُ طلائها وفراقها لأَجلِ الزُّنَى بلُ إِنَّ تكرُّرَ منها وجبَ لما عرفتَ. قالُوا: وإنَّما أمر بَيْبِها في الثالثةِ لِمَا ذَكرًا قرياً ولما في ذلكَ من الوسيلةِ إلى تكثيرِ أولادِ الزِّني. قالَ وحملة بعشهم على الوجوبِ ولا سلفَ لهُ من الأمةِ فلا [نشتل] (١) بو وقد ثبتَ النَّهيُ عن إضاعةِ العالِ فكيتَ يجبُ بعُ

قلتُ: ولا يُختَى أنَّ الظاهرَ معَ مَنْ قالَ بالوجوبِ ولم يأتِ القائلُ بالاستحبابِ بدليلِ على عدم الإيجابِ، وقولُه: وقدْ ثبتَ النَّهْنِ عنْ إضاءةِ السالِ، قَلْنا: وثبتُ هَنَا مُخصَّصِّ لِلَٰلِكَ النَّهْنِي وهوَ هذَا الأمرُ، وقدْ وقعَ الإجماعُ<sup>٣٣</sup> على جواز بيع الشيءِ الثمين بالشيءِ الحقيرِ إذا كانَّ البائعُ عالماً بهِ [وكذا]<sup>(1)</sup> إذا كانَّ جاهلًا عِدْ الجمهورِ<sup>(0)</sup>.

وقولًه: ولما في ذلكَ من الوسيلة إلى تكثيرٍ أولادٍ الرُّنَى، فقالُ ليسَ في الأمرَبِ بينها ما يصيِّرُها تاركةً الأمرِ بينها ما يصيِّرُها تاركةً للهُ وقد قيلَ في ويجها ما يصيِّرُها تاركةً للهُ، وقد قيلَ في وخو الحكم في الأمرِ ببيبها مع أنهُ ليسَ من موانع الرُّنَى إنهُ جوازُ أنْ يستغني عنذ المشترى وتعلمَ بأنْ إخراجها من مُلْكِ السِّيدِ الأوَّلِ بسببِ الرَّنَى فتركُ خشيةً من تظُلِهًا عنذ [العالك] (أنَّ أوْ لأنهُ قذ يعفُها بالتسرِّي بها أو يتروجها.

المسألةُ الرابعةُ: هلْ يجبُ على البائعِ أنْ يعرِّفَ المشتريَ بسببِ بَيْعِها لِثَلَّا

 <sup>(</sup>۱) دالمجموع، أبو زكريا (۲۰/۲۰).
 (۲) في (ب): ديشتغل،

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الإجماع؛ أبو جيب (١/ ١٩١ رقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ني (ب): ﴿ وَكَثَلُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>ه) انظر: «المحلَّى» (٧٤/٩ ـ ٨١ رقم ١٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الملاك).

يدخل تحت قوله: «مَنْ غَشَنَا فليسَ مِنَّاهِ<sup>(۱)</sup>، فإذَّ الزَّشِ عبِّ ولِذَا امرَ بالحطَّ مَنَ القيمة، يحتملُ أن لا يجبُ عليهِ ذلك، لانَّ الشارعَ قذ أمرَهُ بيمهَا ولمْ يامرَه بيبانِ عَيْها. نَمُّ هذا العيبُ ليسَ معلوماً ثبوتُه في الاستقبالِ نقدْ يتوبُ الفاجرُ ويفكُرُ البارُّ، وكونُه قَدْ وقعَ منها وأقِيْمَ عليها الحدُّ قدْ صيَّرهُ كَنهِرِ الواقع، ولهَذَا نَهَى عنِ التبنيفِ لها، وبيانُ عيها قدْ يكونُ مَنَ التعنيفِ. وأما أنه يَندبُ لَهُ وَكُرُ سببٍ بيهِها فلعلَّه يندُّ ويلاخلُ تحتَ عموم المناصحةِ.

المسألة الخامسة: في إطلاق الحديث دليلٌ على إقامة الحدُّ على الأمَّة مثلاً أنا سواة قد أحصنتُ أَنْ لا، وفي قولِه تعالَى: ﴿فَإِنَّا أَسُوسًا فِإِنَّ أَيْسَكِ مِنْحَجَة مُنْتَئِعَ يَشِفُ مَا عَلَى اللَّمُمَنَّكَ مِنَ الْمَكَانِكُ \* ( على على شرطية الإحصان، ولكن يحتملُ أنْ شرطٌ للتنصيفِ في تجلّدِ المحصنةِ من الإماء وأنَّ عليها نصفَ الجلّدِ لا إنصفَ الامَّةِ الريتصفُ، فيكونُ فائدةُ التقبيلِ في الأيةٍ.

وصرَّح بتفصيلِ الإطلاقِ قولُ عليُ ﷺ في خُطلَبَيْو: فيا أَلَها الناسُ أَقبُمُوا على أَوقَّالِكُم الحدَّ مَن أُخْصِنَ آمنهماً<sup>(١)</sup> وَمَنْ لَم يُخْصَنَ<sup>٥١٥</sup>، وواهُ ابنُ عُبَيْنَةً ويحيى بنُ سميدِ عن ابن شهابٍ كما قالَ مالكُ وهذا ملفبُ الجمهورِ<sup>(١٦)</sup>. وذهبَ جماعةً من العلماءِ إلى أنهُ لا يحدُّ منَ العبيدِ إلَّا مَنْ أُخْصِنَ وهوَ مذهبُ ابنِ عباسِ<sup>(١)</sup> ولكَّة يؤيدُ كلامَ الجمهورِ إطلاقُ الحذيثِ الآتي.

## من يقيم الحد على المماليك

٧/ ١١٣٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٤٥٢)، والترمذي (١٣١٥)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، ومسلم (١٦٤/ (١٠١)، من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۲۰.
 (۳) زيادة من (۱).

<sup>(</sup>٤) في (ب): المنهنَّا،

 <sup>(</sup>٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (١٩٨/١٠) رقم ٧١٥)، واموسوعة نقه علي، لقلعه جي (٣٣٣).

المجموعة الأبي زكريا النووي (١٦/٢٠).

<sup>(</sup>٧) - «المغنيُّ لابنُ قدامة (١٠/١٣٨ رقم ٧١٥٠)، و«الروضة الندية» القنوجي (٣/٣٥٥) بتحققنا.

## مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوتُ('). [صحيح]

(وعنْ على ﷺ قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: القيئوا الحدودَ على ما ملكث ايمانُكم. رواهُ ابو داودَ وهوَ في مسلم موقوفُ) على عليٌ ﷺ. وأخرجُهُ البهتيُّمُ<sup>(٢٢)</sup> مرفُوعاً، وقدْ غفلَ الحاكمُ<sup>(٢٢)</sup> فظنَّ أنْهُ لم يذكرُه أحدُّ الشيخينِ واستدركُه عليهِمَا.

قلتُ: يمكنُ أنهُ استدركَهُ لكونِ مسلمٍ لمْ يرفعُه وقدْ ثبتَ عندَ الحاكمِ رفْعُهُ.

والحديث دنَّ علَى ما دنَّ عليهِ الحديثُ الأولُ منْ إقامة الملَّلاِ الحدَّ على المعاليكِ، إلَّا انَّ هلا يقامةِ العدَّ مطلقاً أُخْصِئُوا [أم لا] أنَّ وعلَى أنَّ إقامته إلى المالكِ ذَكَراً كانَ أنَّ التَّامَة اللهِ المالكِ ذَكَراً كانَ أنَّ التَّامِة المعاليةِ فَكُواً كانَ أنَّ التَّامِةِ المعاليةِ فَكُواً كانَ أنْ

واختُلِفَ في الأُمَةِ المزرَّجَةِ، فالجمهورُ<sup>(2)</sup> يقولون: إنَّ حدَّما إلى سيِّيها، وقال مالكُّ<sup>(1)</sup>: حدَّما إلى الإمام إلَّا أنْ يكونْ زوجُها عَبْداً لمالِكِهَا فَأَمُرُهَا إلى السيِّد، وظاهرُهُ أنهُ لا يُشْتَرَطُ في السيِّد إشرطًا<sup>(17)</sup> صلاحيةٍ ولا غيرِها. قالَ ابنُ حزمِ<sup>(1)</sup>: يقيمُه السيِّدُ إلَّا أنْ يكونَ كافِراً، قالَ لأنَّهم لا يقرُّونَ إلَّا بالصَّغارِ وفي تسليطهِ على إقامةِ الحدُّ على ممالِكِه منافاةً لذلكَ.

ثُمَّ ظَاهُرُ الحديثِ أنَّ إلى السيد إقامةً حدُّ السرقةِ والشُّرْبِ، وقدُّ خالفَ في ذلكَ جماعةٌ بلا دليلِ ناهضٍ. وقدُ أخرجَ عبدُ الرزاقِ عنْ معمَّرِ عنْ أيوبَ عنْ

 <sup>(</sup>١) مسلم (٣/٠٥)، وكذلك في «الوقوف» لابن حجر (٩٠ وقم ١٠٧)، وأبي داود (١٤٤٧»، والترمذي (١٤٤١)، قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 و«السنن الكبرى» للنسائي (٢٩٩/٤ رقم ٢٧٩٣٩/٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في اللسن الكبرى، (٨/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣١٩/٤)، قلت: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أو لا).

<sup>(</sup>٦) قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي (٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب). (٨) ﴿المحلِّي ابن حزم (١٦٨/١١).

نافع: ﴿أَنَّ ابِنَ عَمْرَ قَطْعَ يَدَ غَلَامَ لَهُ سَرَّقَ، وَجَلَّدَ عَبِداً لَهُ زَنَّى، مَنْ غير أَنْ يرفعُهما إلى الوالي؟(١). وأخرجَ مَّالكُ في «الموطأ؛(١) بسندِه: «أنَّ عبداً لبني عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرِ سرقَ واعترفَ [بالسرقةِ](٣)، فأمَرَتْ عائشةُ به قَقُطِعَتْ بدُهُه. وأخرجَ السَّافعيُّ وعبدُ الرزاقِ بسندِهِما إلى الحسينِ بنِ محمدِ بن عليٍّ: ﴿أَنَّ فاطمةً ﷺ بنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ حدَّث جاريةً لها زنتُ اللَّهِ . ورواهُ ابِّنُ وهَّب عن ابنِ جُرَيْج عنِ عمرِو بنِ دينارِ: ﴿أَنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ كانتُ تَجلدُ وُليدتَها خمسينَ إَذَا زَنْتُ، (هُ).

وذهبتِ الهادويةُ(٦) إلى أنهُ لا يقيمُ عليهِ الحدُّ إلَّا الإمامُ، إلَّا أنْ لا يوجدَ إمامٌ أقامةُ السيّدُ.

وذهبتِ الحنفيةُ(٧) إلى أنهُ لا يقيمُ عليه الحد مطلقاً إلَّا الإمامُ أو مَنْ أَذِنَ

وقدِ استدلَّ الطحاويُّ<sup>(٨)</sup> بما أخرجَهُ منْ طريقِ مسلم بنِ يسارٍ قالَ: كانَ أبو عبدِ اللَّهِ رجلٌ منَ الصحابةِ يقولُ: الزكاةُ والحدودُ والفيءُ والَجمعةُ إلى السلطانِ. قالَ الطحاويُّ: ولا نعلمُ [أحداً](١) مخالِفاً منَ الصحابُّةِ، وقدْ تعقَّبُهُ ابنُ حزم(١٠) فقالَ: بلُ خَالَفَه اثْنَا عَشْرَ نَفْساً منَ الصحابةِ. وقدْ سمعتَ ما رُوِيَ عنِ الصّحابةِ وكفَّى بهِ ردّاً على الطحاوي، ومنْ ذلكَ ما أخرجَهُ البيهقيُّ (١١) عنْ عمرو بن مُرَّةَ وفيهِ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ: أدركتُ بَقَايا الأنصارِ وهمُّ يضُربونَ

االسنن الكبرى، البيهقي (٨/ ٢٦٨)، و(٨/ ٢٤٥) وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن عمر» (1) لقلعه جي (٤٠٦ \_ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢/ ٨٣٢ \_ ٨٣٣ رقم ٢٥). (٣) زيادة من (أ). (1)

أحرجه الشافعي في الأم، (١٤٦/٦)، وعبد الرزاق في المصنف، (٧/ ٣٩٤ رقم ١٣٦٠٢)، والبيهةي (٨/ ٢٤٥).

البحر الزخار؛ للمهدي (٥/ ١٥٩). (7) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥). (0)

<sup>«</sup>شرح فتح القدير» ابن الهمام (٥/ ٢١). (V)

انظر: ﴿الْمجموع؛ لأبي زكريا النووي (٢٠/٣٩). (A)

نى (ب): ﴿لهُ . (4)

<sup>«</sup>المحلَّى» لابن حزم (١١/ ١٦٥ \_ ١٦٦).

في (السنن الكبري) (٨/ ٢٤٥).

الوليدة من ولايوهم في مجالسهِم إذا زنتْ، قالَ الشافعيُّ<sup>(١)</sup>: كانَ ابنُ مسعودٍ يأمُر بهِ وأبو برزة يحدُّ وليلتَّهُ.

# متى تُحد الحامل؟

سلام/١١٣٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللهِ الْرَاهُ مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتِ
النَّبِيّ ﴿ وَمِي حُبْلَى مِنَ الزَّنَ فَقَالَتَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ، أَصْبُ حَدًّا، فَأَوْمُهُ عَلَيْ،
فَنَمَ انبُى اللَّهِ ﴿ وَلَهُ وَلَيْهَا . فَقَالَ: أَخْمِنَ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَمَتْ فَالْتِينِ بِهَا فَقَالَ عُمْرُ:
فَامْرَ بِهَا فَلْمُكَ عَلَيْهَا وَالْهَا، ثُمُ أَمْرَ بِهَا وَجِمْتُ، ثُمْ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمْرُ:
ثُمُلِّى عَلَيْهَا كِا نَبِيُّ اللَّهِ وَقَدْ وَلَنْهُ وَقَدْ وَمُؤْدَ وَهُوْ مَنْهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلَمْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ وَمُؤْدَ وَهُوْ وَجَدْتُ أَلْفُولُ مِنْ أَنْ جَاذَتُ بِطْمِهَا لِلّهِ تَعَالَى؟ ، مِنْ أَلْمُ لَمِنْ أَنْ جَاذَتُ بِطْمِهَا لِلّهِ تَعَالَى؟ ، وَصحيح]

(وعن عمرانَ بن حصينِ انَّ امراةَ مَنْ جَهَيْنَةَ) مِى المعرونةُ بالغامديَّ (اتتِ النبيّ ﷺ وهي عَدِناً فالفئة علي، فدعا النبيّ ﷺ وهي خَبْنَى منَ الزَّنَى فقالتُ: يا نبيّ اللّهِ اصبتُ حناً فالفئة علي، فدعا نبيً الله ﷺ واباً، فقلانَ، فأمّر بها، فَشَكْتُ، منيًّ للمجهرلِ أي شُدَّت ورردَ في روايةٍ (عليُها لليها فلم امن بها فرَحِمَتُ ثمّ صلّى عليْها، فقالَ عمر: تصلى عليْها يا رسولَ اللّهِ وقدْ زنتُ؟ فقالَ: لقدْ تابتُ توبةٌ لو فُشْمَتْ بينَ سبعينَ منْ اهلِ العدينةِ لوسعتُهم، وهنْ وجنْتُ افضلَ مِنْ انْ جادتُ بِنَفْسِها للّهِ عليها، رواهُ مسلمٌ).

<sup>(</sup>١) في دالأم، (٦/ ١٤٦).

 <sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤/١٩٦٦). قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤٤٠، و٤٤٤١)، والترمذي (١٤٣٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والنساني (۱۹۵۷)، والطبراني في المعجم الكبيره (۱۹۷/۱۸ ـ ۱۹۸ رقم ۲۷۰ و۲۷۶ و ۲۷۷ و۲۷۸ (۲۷۹)، وعبد الرزاق في المصنف، (۲۲۵/۷ ـ ۳۲۲ رقم ۱۳۳۵)، واليهتي في اللسن الكبري، (۲۲۵/۸).

 <sup>&</sup>quot;۲) أخرج حديث رجم الغاملية مسلم في الصحيحة (۲۲/ ۱۲۹۵)، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وانظر: الدراري المضيئة الشوكاني (۲٤٧/۳) بتحقيقنا.

ظاهرُ قوله: فلؤاذا وضعتْ فاتنتي بها ففعلَ\*، أنهُ وفقَ الرَّحْمُ عَقيبَ الوضْعِ، إلَّا انهُ ثبتَ في روايةٍ أخْرَى لمسلم<sup>(۱)</sup> أنْهَا رُجِمَتْ بعدَ أنْ قَطَمَتْ ولدَها واتتْ بهِ وفي يدو كِشرةُ خُبْرِ. ففي روايةِ الكتابِ طنِّ واختصارٌ.

قال النوريُ (") بعدَ ذِكْرِ الروايَتَينِ: وهُمَا في صحيح مسلم ظاهرُهما الاختلاف، فإنَّ الثانية صريحةً في أنَّ رخمَها كانَّ بعدَ فطاءِهِ وأكُلهِ الخبرَ، والأخلَى الناتَّ وجمها على وقُقِ والأَوْلَى الناتَّ وجمها على وقُقِ الثانيةِ، فيكونُ قولُه في الروايةِ الأَوْلَى: قامَ رجلٌ منَ الأنصارِ فقال ـ إلى ـ رضاعِه، إنَّما قالَه بعدَ الفطامِ. وأرادَ برضاعِه كفالتَه وتربيتَه، وسمَّاهُ رضَاعاً مجازاً. انتهى آباختصاراً (أ)

والحديث دليل على وجوبِ الرَّجْمِ وتقلَّم الكلامُ فيهِ، وأما شدُّ ثيابها عليها فِلاَجْلِ أَنْ لا تُكْتَفَت عندَ اضطرابِها من سنّ الحجازةِ. واتفقَ العلماءُ<sup>(٥)</sup> أنَّ المرأة تُرْجُمُ قاعدةً والرجلُ قائماً، إلَّا عندَ مالكِ<sup>(١)</sup> فقالُ: قاعِداً، وقيلَ: يتخيُّرُ الإمامُ بينَهما.

وفي الحديث دليلٌ على أنَّه ﷺ صلَّى على المراةِ بنفيه إنْ صحَّتِ الروايةُ، فصلَّى [للبناء] (() للمعلوم، إلَّا أنهُ قالَ الطبراني ((): إنَّها بضمُّ الصَّادِ وكسرِ اللام، قال: وكذًا هوَ في روايةَ ابنِ أبي شبيةَ وأبي داودَ. وفي روايةٍ لابي داوذ ((): فأمرَكُم أنْ يصلُّوا، ولكنَّ أكثرَ الرواةِ لمسلم بفتح الصادِ وفتح اللام. وظاهرُ قولِ عمرً: تصلي عليها، أنهُ ﷺ باشرَ الصلاةَ بنفيه، فيؤيد روايةَ الأكثرِ لمسلم. والقولُ بانَّ المرادَ منْ صلَّى ويُصلِّي أي تأمروا وأنهُ أُسْنِدَ إليهِ ﷺ [لأنت] (() الأمرَ خلافُ

<sup>(</sup>۱) سبق في تعليق رقم (۱). (۲) فشرح النووي، (۲۰۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اأنه، (ب). (٤) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته الوهبة الزحيلي (١/ ٦١).

 <sup>(</sup>٦) (١٠) (١٠) (شد (٤/ ٣٨٢) بتحقيقنا.
 (٧) في (ب): (بالبناء).

<sup>(</sup>A) في المعجم الكبير؛ (١٩٧/١٨ ـ ١٩٨ رقم ٤٧٥ و٢٧١ و٧٧١ و٤٧٨ و٤٧٨ وقد تقلم.

٩) في السنن؛ (٤٤٤٠). (١٠) في (ب): الكونه؛.

الظاهر، فإنَّ الأصلَّ الحقيقة، وعلَى كلَّ تقديرٍ فقد صلَّى ﷺ عليْها أوْ أُمرَّ بالصلاة، فالقولُ بكراهةِ الصلاةِ على المرجرِم يصادمُ النصَّ إلَّا أنْ تُعَصَّ الكراهةُ بعن رُجمَّ بغيرِ الإقرارِ لجوازِ أنْ لم يتب، فهذًا يتنزَّل على الخلافِ في الصلاةِ على النسَّاقِ. [والجمهور(الآ)] أنْ يُصَلَّى عليهمْ ولا دليلَ مَع العانع عنِ الصلاةِ عليهمْ

وفي الحديث دليلٌ علَى أنَّ التوبة لا تُشقِطُ الحدَّ، وهِ أَصحُّ القولَيْنِ عندَ الشافعية والجمهور (<sup>77</sup>. والخلاف في حدَّ المحارب إذا تابَ قبلَ القذرَة عليه فإنهُ يسقطُ بالتوبةِ عندَ الجمهور (<sup>17</sup> لقولِه تعالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبَالِي أَنْ تَقْدِمُوا كَيْتَهُمُ (\*).

# إقامة الحدِّ على الكافر إذا زني

١١٣٨/٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبِي ﷺ رَجُلًا مِنْ النَّهُودِ، وَامْزَأَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٣٠ . [صحيح]

ـ وَقِصَّةُ الْيَهُودِيِّين في الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٧)</sup>. [صحيح]

(وعنْ جابِر بِن عبدِ اللَّهِ ﷺ قالَ: رَجُم رسولُ اللَّهِ ﷺ رِجَدُ مِنْ اَسْلَمُ) يريدُ ماعزَ بنَ مالكِ<sup>(۱۸)</sup> (ورجلًا منَ اليهودِ وامراةً) يريدُ الجُهُنِيَّ<sup>2(۱)</sup> (رواهُ مسلمُ. وقصهُ اليهوبيينِ في الصحيحينِ منْ حديثِ ابنِ عمز)، أما حديثُ ماعزِ رالجهنِيَّ تَعَدَّماً.

 <sup>(</sup>١) انظر: (بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٤٠) بتحقيقنا، و«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦٤/٦).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): افالجمهورة.

 <sup>(</sup>٣) «منهاج الطالبين؛ لأبي زكريا النوري (١٥١/٤)، وفيداية المجتهد، لابن رشد (٣٨٦/٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابداية المجتهد، لابن رشد (٤/٢٢٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٣٤. (٦) في اصحيحه (٢٨/ ١٧٠١).

٧) البخاري رقم (٣٧/ ١٨٤١)، ومسلم (٢٦/ ١٦٩٩).

<sup>(</sup>A) تقدم تخريج الحديث رقم (٣/ ١١٣٢).

<sup>(</sup>٩) إنظر الحديث رقم (١١٣٧/٨)، المتقدّم من كتابنا هذا.

وفي الحديثِ دليلٌ على إقامة الحدُّ على الكافر الذميّ إذا زَنَى وهو قولُ الجمهور (''. وفعبت المالكيَّة'') ومعظم الحنفيَّة اللى الشراط الإسلام وأنهُ شرطً للإحسان المحجوب للرجم، ونقلَ ابنُ عبدِ البوّث الانفاق عليه وَرُدَّ قولُه بانُّ الشافعيُّ وأحداث لا يشترطان ذلك، ودليلُهما وقوعُ التصريح بانُّ اليهوديينِ الشافعيُّ وأحداث أن المتعلق المحليث بن استرط الإسلام عن هذا الحدايث بن استرط الإسلام عن هذا الحدايث بنهُ تَلَّة إلما الرجَمَهُمَاعًا'' بحكم الوراة وليسَ منْ خُكمِ الإسلام في شيء، وإنَّما هوَ منْ بابِ تفيدُ الحكم عليُهِمَا بما في كتابِهمَا، فإنَّ في الدوراة الرَّجْمَ على المحصن وعلى غيرِه، وإنَّما المحصن وعلى غيرِه، وأنَّما المحصن وعلى غيرِه، وأنَّما المحصن وعلى غيرِه، وأنَّما المحصن وعلى غيرِه وأنْها في تعليهما المحصن وعلى غيرِه، وأنْها المحصن وعلى غيرِه، وأنْها المحصن وعلى غيرِه، وأنْها المحصن وعلى غيرِه، وأنْها المحمن وعلى غيرِه، وأنْها في المناوراة الرَّجْمَ على المحصن وعلى غيرِه، المناهم المناهم المناهم المناهمية وعلى المناهم المناهم المناهم المناهمية وعلى المناهم المناهم المناهمية وعلى المناهمية وعلى المناهم المناهمية وعلى المناهمية وعلى المناهمية وعلى المناهمية وقعة المناهمية المناهمية وعلى المناهم المناهم المناهمية وعلى المناهمية وعلى المناهم المناهمية وعلى المناهمية وعلى المناهم المن

قَالَ ابنُ العربيُ ( الله الرجَمُهَما الإقامةِ الحجَّةِ عليْهِمَا بِما لا يراهُ في شَرْعِهِ مَا لِهِمَ اللهُ العربُهُ المَقْمِمَ مَعْ قَولِهُ: ﴿ وَلَوْ النَّمَ اللهُ اللهُ تَعلَىهُ مَنْهُمَ مَنْهُمَ وَلَهُ النَّمَةُ لَكُنْ اللَّهُ تَعالَى قال: ﴿ وَلَى اَمَنَهُمْ يَبَيْهُمْ يَتَلَمُ وَلَا اللهُ تَعالَى قال: ﴿ وَلَى اَمَنُهُمُ يَبَيْهُمُ وَلَا اللهُ تَعالَى قال: ﴿ وَلَى اَمْكُمُ مَنِهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا يُعرِدُ الحَكُمُ بالنسوخ، قدلً على أنْهُ إنَّما حكمُ الإسلام عندُه مخالِفًا لللهُ لانُهُ لا يجوزُ الحكمُ بالنسوخ، قدلً على أنْهُ إنَّما حكمُ الناسُخ، النَّهِى.

قَلْتُ: ولا يَخْفَى احتمالُ القَصَّةِ للأمريْنِ:

والقولُ الأولُ: مبنيٌّ علَى عدّم صِحّة شهادةِ أهلِ اللَّمَّةِ بعضِهم على بعضٍ.

والثاني: مبنيَّ علَى جوازِه وقيرِ خلاكٌ معروثُ. وقدْ دَلْتِ القصةُ على ُصحةِ نكاح أهلِ الكتاب، لأنَّ ثبوتَ الإحصانِ فرعُ ثبوتِ صِحَّيْهِ وأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروع [الشريعةِ]<sup>(١١)</sup> كَذَا قبلَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي (٦/ ٤٢ \_ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) فبداية المجتهدة لابن رشد (٤/ ٣٧٨)، بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) فشرح فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٢٤). (٤) فالتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٨٤ \_ ٥٥).

 <sup>(</sup>٥) ممنهاج الطالبين، لأبي زكريا النووي (١٤٦/٤ ـ ١٤٧)، ووالمغني، لابن قدامة (١٠/ ١٥٠ رقم ٧١٣٧).

 <sup>(</sup>۱): أورجمها».
 (۷) في الشرح صحيح الترمذي، (۲/۲۱۷).

 <sup>(</sup>A) سورة المائدة: الآية ٤٩.
 (P) في (ب): (ثمة).

١٠) قمعالم السنن؛ للخطابي (٦/ ٢٦٠ رقم ٤٢٨١).

<sup>(</sup>١١) في (ب): قالشرائع؟.

قلتُ: أما الخطابُ بفروعِ [الشريعةِ] ﴿ فَفِيهِ نَظَرٌ لَتَوْقَفِهِ عَلَى أَنَهُ حَكَمَ ﷺ بشرّعِهِ لا بِمَا فِي التوراةِ على أحد الاحتمالَيْنِ.

#### (إقامة حدُّ الزني على الضعيف)

1149/۱۰ ـ وَعَنْ سَمِيدِ بْن سَغْدِ بْن عُبَادَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِينَ أَبْنَائِنَا رُوْنِجِلٌ ضَمِيفُ، فَخَيْتَ بِأَمْوَ مِنْ إِمَانِهِمْ، فَنَكَرَ ذِلِكَ سَغْدٌ يَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: اطْهُولُوهُ خَلْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصْمَعُ مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ: طَخُلُوا عِنْكَالاً فِيهِ مِائَةً شِعْرَاخٍ ثُمَّ اطْرِيُوهُ بِهِ ضَرَبَةً وَاجِدَةً، فَتَعْلُوا. وَرَاتُنَا أَحَدَدُ وَالنِّمَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(7)</sup>، وَإِسْنَاتُهُ حَسَنٌ، لَكِنَ الْحَلَٰفِي فِي وَصْلِهِ

#### وَإِرْسَالِهِ. [صحيح]

(وعن سعيد بن سعيد بن عبادة) مرَ أنصاريَّ قالَ الراقديُّ: صحبتُه مرحدةُ، كانَ رالياً لعلى بن أبي طالبٍ على اليمنِ (قال: كانَ بينَ لِبيلتِنا) جَمْعُ بِنَ رَبِيلِتِنا) جَمْعُ البَّدِينَ (رَبَيْتِهِ) المَّحَدِمَةِ فَمَرحدةِ فَمَثَلَّةِ، أَي يَبْعُ (رِبَيْتِهِ أَنْ المَّنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَالِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيَا اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الللِهُ الللِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «الشرائع».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۹/۱۳ وقم ۲۵۳ ـ الفتح الرباني)، والنسائي في «السنن الكبرى» (1/ ۱۳ وقم ۱۳۹۰)، واين ماجه (۲۵۰)، وفيرهم. وقال البيغي في «السنن الكبرى» (۸/ ۱۳): خذا هو المحقوظ من أبي أمامة مرسلاً. قلت: بل هو حديث صحيح، والله أعلم.

انظر تخريجنا اللروضة الندية، (٢/ ٨٥٥ ـ ٥٨٨). زيادة من (ب). (٤) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).
 (٥) في السنن الكبرى؛ (٨/ ٢٣٠).

مرسلًا، وأخرجَهُ أحمدُ وابنُ ماجُه<sup>(١)</sup> من حديثِ أبي أمامةَ عنْ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عادةَ موصلًا.

وقد أَسْلَفْنا لكَ غيرَ مرةِ أنَّ هذا ليسَ بِعِلَّةٍ قادِحةٍ بلُ روايتُه موصولةٌ زيادةً من ثقةٍ مقبولةً.

والمرادُ بالعِثْكَالِ الغصنُ الكبيرُ الذي يكونُ عليهِ أغصانٌ صغارٌ وهو للنخلِ كالعنقودِ للعنبِ وكلُّ واحدٍ منْ تلكَ الأغصانِ يُسَمَّى شِمْراخاً.

وفي الحديث دليل على أنَّ من كانَّ ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيقُ إقامةً الخذَّ عليه بالسياط أقِيمَ عليه بما يعتملُه مجمُوعاً دُفعةً واحدةً من غير تكرارٍ للضربِ مثلَ العنكولِ ونحوه، وإلى هذا ذهبَ الجماهير(") قالوا: ولا بدَّ أنْ يباشرُ المحدودَ جميعُ الشماريخ ليقعَ المقصودُ منَّ الحدِّ، وقيلَ يجزئُ وإنْ لم يباشرْ جميهُه وهوَ الحقَّ، فإنهُ لم يخلقِ اللهُ تعالى المعاكيلُ مصفوفةٌ كلُّ واحدٍ إلى جَنْبٍ الآخرِ عِرْضاً منتشرةَ إلى تمام مائة فقط، ومع عدم الانتشارِ يمتنعُ مباشرةُ كلُّ واحد منها، فإنْ كانَ المريضُ يُرْجَى زوالُ مرضِهِ أو خِيْفَ عليهِ شدةً حرُّ أو بَرْدٍ أخرَ الحدُّ عليهِ إلى زوالٍ ما يُكافَى.

#### (حكم اللواط)

(وعنِ ابنِ عباسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: مَنْ وَجِنتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث رقم (١١/٩١٩) المتقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموعة للنووي (٢٠/٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/٠٠٠)، وأبو داود (٤٤٦٢)، وابن مناجه (٢٥٦١)، والشرمذي
 (١٤٥٦)، والنسائي في «السنن الكبري» (٤٣١٢/٥ قم ١٩٤٢)، والبيهفي (٨/ ٢٣٣)، وأدابه في (٨/ ٢٣٣)، وأدابه الأوراء)، وأدان صحيح الإساد وواققة الذهبي، وواقتهما الألباني أو الخديث صحيح، وانقر: «الإرواء» (قم (١٣٥٠). «هم أثر كر أركاً)

فالتنتوا قفاعل والمفعول به، ومَن وجعثموه وقع على بهيمة فالتنتُوه والتنوا البهيمة. رواة احمد والاربعة ورجله موتُقونَ إلا أن فيه لختلافاً). ظاهرُه أنَّ الاختلاف في الحديث جميهه لا في توله ومَنْ وجدتموهُ إلخ فقط، وذلك أنَّ الحديثَ قدْ رُويَ عن ابن عباس مفرَّقاً وهوَ مختلفٌ في ثبوتِ كلَّ واحدٍ من الأسريْن.

أما الحكمُ الأولُ: فإنهُ قدْ أخرجَ البيهقيُّ `` من حديثِ سعيدِ بنِ مجَبَّدِ ومجاهدِ عن ابنِ عباس: فني البكرِ يوجَدُ علَى اللوطيةِ قال: يُرْجَمُ، وأخرجَ عنهُ `` أنْ قال: يُشَكِّرُ أَعْلَى بناءِ في القريةِ فَيْرَمَى بهِ مُنَكِّمَا نُمُّ يُشِّعُ الحجارةَ.

وأما [الحكم] "الثاني: نانهُ أخرج [البيهي " أيضاً] " عن عاصم بن بهدلة عن أبي رَرَيْن عن عاصم بن بهدلة عن أبي رَرَيْن عن ابن عباس عليه أنهُ سُؤلَ عن الذي يأتي البهيمة قالُ: لا حدًّ عليه أنهُ سُؤلَ عن الذي يأت عباس سُنَّةٌ فيهما عن رسول الله الله وأبا أنكلُم باجتهاده، [كذا قبلَ في بيانِ وجُو قولِ المصنفِ: إنَّ في الخلافاً] ".

والحديثُ فيهِ مسألتانِ:

الأولى: فيمنْ عمِلَ عَمَل قومٍ لوطٍ، ولَا رببَ أنهُ ارتكبَ كبيرةً وفي حُكْمِها أقوالُ [آتَيَعَة]'':

الأوَّلُ: أنهُ يُحدُّ حدُّ الزَّانِي قياساً عليهِ بجامع إيلاج محرَّمٍ في فرج محرَّمٍ وهذَّا تولُّ الهادويةِ<sup>(۱۸)</sup> وهذَا قولُن الهادويةِ<sup>(۱۸)</sup> وهذا قولُن الهادويةِ<sup>(۱۸)</sup> واعتذرُوا عن الحديثِ بأنَّ فيهِ مقالاً فلا ينتهضُ على إباحةِ دم المسلم، إلَّا أنَّهُ لا يتفهضُ على إباحةِ دم المسلم، إلَّا أنَّهُ لا يتفهضُ على إباحةٍ دم المسلم، إلَّا أنَّهُ لا يتفهضُ على إباحةٍ ملوطاتِ اللواَيط بالزَّنَى لا دليلًا على عِلْمَتِها.

والثاني: يُقْتَلُ الفاعلُ والمفعولُ بهِ محصنَيْن كانَا أَوْ غيرَ محصنَيْنِ للحديثِ

<sup>(</sup>۱)(۲) في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۳۲).(۳) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) والسنن الكبرى؛ البيهقي (٨/ ٢٣٢). (٥) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).
 (۷) زیادة من (۱).

<sup>(</sup>٨) قالبحر الزخار؛ للمهدي (٥/ ١٤٥ ـ ١٤٦).

<sup>(</sup>٩) قمغني المحتاج؛ (٤/ ١٤٤).

Dieni

المذكورِ، وهوَ للناصرِ(١) وقديم قولَيْ الشِّافعي(٢) وكانَ طريقةُ الفقهاءِ أن يقولُوا في القَتْل فُعِلَ ولم يُنْكُرُ فكانَ إجماعاً سِيَّما معَ تكرره منْ أبي بكرِ وعليَّ وغيرهِما أُللًا، وتعجُّبُ في المنارا (الله عن قِلَّةِ الذاهبِ إلى هذا مع وضوح دليلهِ لفُظاً وبلوغِه إلى حدٍّ يُعْمَلُ بهِ سَنَداً.

الثالث: أنهُ يُحْرَقُ بالنارِ، فأخرَجَ البيهقيُّ (٥) أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحابٍ نصل جير رُسُولِ اللَّهِ ﷺ على تحريقِ الفاعلِ والمفعولِ بهِ، وفيهِ قصةٌ وفي إسنادِه إرسالٌ.

قالَ الحافظُ المنذريُ(٦): حرَّقَ اللوطيةَ بالنارِ أربعةٌ منَ الخلفاءِ: أبو بكرِ [الصدِّيقُ](٧)، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ اللَّهِ بنُ الزبير، وهشام بنُ عبدِ الملكِ.

والرابعُ: أنهُ يُرْمَى بهِ منْ أغلَى بناءٍ في القريةِ مُنكَّساً ثمَّ يُثَبِّعُ الحجارة. رواهُ البيهقيُّ (^) عنْ عليٌّ ﷺ وتقدَّمَ عنِ ابنِ عباسُ (<sup>0)</sup> ﷺ.

المسألةُ الثانيةُ: فيمنْ أتَى بهيمةً، دلُّ الحديثُ على تحريم ذلكَ وأنَّ حدًّ مَنْ يأتيْها قَتْلُهُ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ (١٠) في [آخرِ قولَيْهِ](١١) وقالَ: إنْ صعَّ الحديثُ قلتُ بهِ ـ ورُوِيَ عن القاسم ـ وذهبَ الشافعيُّ <sup>(١٢)</sup> في [القديم]<sup>(١٣)</sup> أنهُ يَوجب حدُّ الزُّنَىٰ قياساً عَلَى الزَّاني. وذهبَ أحمدُ بنُ حَنبلِ والمَويَّدُ والنَّاصرُ وغيرُهم (١١) إلى أنهُ يُعَزَّرَ فقط إذْ ليسَ بِزِنَى، والحديثُ قدْ تُكلِّمُ فيهِ بما عرفْتَ ودلَّ علَى وجوب قَتْلِ البهيمةِ مأكولةً كانتْ أوْ لا، وإلَى ذلكَ ذهبَ عليٌّ ﷺ [والشافعي(١٥) في قولاً](١٦).

 <sup>(</sup>۲) (۱۱) (۱۱/۲۷). دالاعتصام، (٥/ ٧٦). (1)

الموسوعة نُقه أبي بكر الصديق؛ قلعه جي (٢١٢)، والموسوعة فقه علي؛ له أيضاً (٥٤٦\_٥٤٧). (٣)

<sup>«</sup>المنار في المختار» المقبلي (٢/ ٣٨٠ رقم ٦/ ١٤٦ س٤). (1)

السنن الكبرى؛ البيهقي (٨/ ٢٣٢). (0)

<sup>«</sup>الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري (٣/ ٢٨٩)، وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/ ٣٦ رقم ٢٩/ ١١١٢).

<sup>(</sup>A) «السنن الكبرى» البيهقي (٨/ ٢٣٢). زيادة من (ب). (V) السنن الكبرى، البيهقي (٨/ ٢٣٢). (١٠)(١٢) (المجموعة للنووي (٢٠/٢٠). (9)

في (أ): فقول له؛. (١٣) في (ب): فقول له.

<sup>(</sup>١٤) والمغنى؛ (١٠/ ١٥٧ رقم ٧١٦٨)، ووالاعتصام؛ (٥/ ٧٦).

<sup>(10)</sup> Ellarange (17/17). (١٦) في (ب): ﴿وقولٌ للشافعي،

وقيلَ لابن عباس(١٠): ما شأنُ البهيمةِ؟ قالَ: ما سمعتُ منْ رسولِ اللَّهِ ﷺ في ذلكَ شَيئاً، ولكنْ أَاراه](٢) أنهُ كَرهَ أنْ يُؤكَّلَ منْ لحمِها أو يُنتَّفَّعُ بها بعدَ ذلكَ العمل، ويُرْوَى أنهُ قالَ في الجواب: إنَّها تُرَى فيقالُ هذهِ التي قُعِلَ بها ما فُعِلَ. وذهبت الهادويةُ والحنفيةُ (٣) إلى أنه كُكُرةُ أكلُها، فظاهرُه أنهُ لا يجبُ قتلُها.

قالُ الخطابيُّ (١): الحديثُ هذا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ ﷺ عنْ قتل الحيوانِ إلَّا لمأكَّلِه، قالَ [الإمام](٥) المهدي(٦): فيحتملُ أنهُ أرادَ عقويَته بِقَتْلِهَا إنْ كانتْ لهُ وهيَ مأكولةٌ جَمْعاً بينَ الأدلَّةِ.

## (الحديث ردعلى من زعم نسخ التغريب)

١١٤١/١٢ ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكُر ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ الْحُتَلِفَ فِي وَثْقِهِ وَرَفْعِهِ (٧). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ ﷺ أنَّ النبيِّ ﷺ ضربَ وغرَّبَ، وانَّ أبا بكر ضَرَبَ وغرَّبَ، [وانَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ] (أُ.). رواهُ الترمذيُّ ورجالُه ثقاتٌ إلَّا انهُ اختُلِفَ في رفْعهِ ووقْفِهِ). وأخرجَ البيهقيُّ (٩) أنَّ علياً ﷺ جلدَ ونفَى منَ البصرةِ إلى الكوفةِ ومنَ الكوفةِ إلى البصرةِ وتقدَّم تحقيقُ ذلكَ في التغريبِ وكأنهُ ساقهُ المصنفُ ردًّا على مَنْ زَعَمَ نسخَ التغريب.

رواه البيهقي (٨/ ٢٣٣). (1)

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أري، ﴿الْبِحْرِ الْلُوْخَارِ، (١٤٦/٥)، والشرح فتح القدير، (هُ/٤٥). (T)

فمعالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داودة الخطابي (٦/ ٢٧٥). (£)

زيادة من (أ). (٦) «البحر الزّخار» المهدي (٥/ ١٤٦). (0)

أخرجه الترمذي (١٤٣٨)، والبيهقي (٢/٣٢٨) من طرق عن عبد اللَّهَ بن إدريس عن (Y) عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد اللَّهِ بن إدريس هذا الحديث عن عبيد اللَّهِ عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب. والحديث صحيح الْإسناد لأن عبد اللَّهِ بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين، وقد رواه عنه الجماعة مرفوعاً وموقوفاً، ومن رواه عنه موقوفاً لم يخالف رواية الجماعة، فإن في رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة.

 <sup>(</sup>٩) في السنن الكبرى، (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب).

# (تخنُّث الرجال وترجُل النساء)

١١٤٢/١٣ - وَعَنْ أَبْنِ عَبْاسٍ رَضِيْ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمَا قَال: لَمَنْ رَصُلُ اللَّهِ ﷺ: النُسُو. وَقَال: وَالْمُتَرَجَّلُات مِنْ النُسُاء. وَقَال: أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُونِجُمْ، رَوَاهُ البُّحَادِيُّ". [صحح]

(وهن لين عبلس ﷺ قالَ: لعنَّ رسولُ اللهُ ﷺ المختَّدِينُ) جَنْمُ مختَّبِ بالخاءِ المعجمةِ فنونِ فمثلثةِ، اسمُ مفعولِ أو اسمُ فاعلٍ رُوِيَّ بهِمَا (سنَّ الرجالِ والمترجُلاتِ منَ النساء، وقالُ: لفرجُوهُم منْ بيوتِكم، رواهُ البخاريُّ).

اللعن منه ﷺ على مرتكب المعصية [دليل] ٢٥ على يَبْرِهَا، وهرَ يُعتَقِلُ الإخبارَ والإنشاءَ كما قلَّمَنا. والمحتَّثُ من الرَّجالِ المراهُ به من تشبَّه بالنساءِ في حركاتِه وكلامِه وغير ذلك منَ الأمورِ المحتصَّةِ بالنساءِ، والمراهُ مَنْ تحلَّق بذلك لا مَن كانَ من جلَقَيهِ وجِيلَتهِ، والمراهُ بالمعرَجُلابِ منَ النساءِ المتشبهاتُ بالرجالِ، هكَذَا وردَ تفسيرُه في حديثِ آخرَ أخرجُهُ أبو داودُ ٣٢، وهذا دليلٌ على تحريمِ [التشبه] كا بالنساء وبالعكي.

وقيلَ لا دلالةً [في اللعن]<sup>(ه)</sup> على التحريم لأنهُ ﷺ كانَ يأذُنُ للمتخنثين بالدخولِ علَى النساء، وإنَّما نَفَى مَنْ سمعَ منهُ وصفَ العرأةِ بما لا يفطنُ لهُ إلَّا مَن كانَ لهُ إِرْيَةٌ، فهنَ لاجلِ تتبع أوصافِ الاجنبيةِ.

قلتُ: يحتملُ أنَّ مَنْ أَوْنَّ لهُ كَانَ ذلكَ صفةً لهُ خِلقَةً لا تخلَّفًا، هذَا وقالَ ابنُ التَّينِ<sup>(۱)</sup>: أما من انتهى في النشكُر بالنساء منَ الرجالِ إلَى أنْ يُؤمَّى في مُبُروء، وبالرجالِ منَ النساءِ إلى أنْ يَتَعاظَى السحق، فإنَّ لهذَيْن الوصفين منَ اللَّمِ والعقرية أشدَّ من لم يصل إلى ذلكَ.

البخاري (۱۸۳۶) و(۱۸۵۰)، وأبو داود (۲۹۳۰)، (۲۰۹۷)، والترملي (۲۷۸۵)، وأحمد (۱/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲ و۲۲۷ و۲۲۷ و۲۳۷ و۳۳۹ و۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) في (ب): قدال، .

 <sup>)</sup> في السنز، (۴۰۹ه)، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبش ليسة المرأة، والمرأة تلين ليسة الرجل، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ب) انشيِّهِ الرجالِهِ. (٥) في (ب): اللعن،

<sup>(</sup>٦) انظر: افتح الباري؛ (۱۰/ ٣٣٣).

قلتُ: أما مَنْ يُؤْتَى منَ الرجالِ في دُبُرهِ فهوَ الذي سَلفَ حُكْمُه قريْباً.

#### (درءُ الحدود بالشبهات)

اللَّهِ ﷺ: «الْقَعُوا اللَّهُ ﷺ: «الْقَعُوا اللَّهِ ﷺ: «الْقَعُوا اللَّهُ اللَّهِ ﷺ: «الْقَعُوا اللَّهُودَ مَا وَجَدُتُمْ لَهَا مَلْفُمَاءً، أَخْرَجُهُ الذِّنُ مَاجَهُ بإِسْنَادِ ضَمِيفٍ\''. [ضعيف]

ـ وَأَخْرَجُهُ النَّرْمِيْزِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِثَةً ﷺ بِلَفْظِ: الذَّرَعُوا الْحُدُودَ عَن الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَهُوَ ضَعِيفُ أَيْضًا ۖ ( ُ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَهُوَ ضَعِيفُ ]

\_ رَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَقَظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بَالشَّبُهَاتِ<sup>(۲)</sup>. [ضعيف]

(وعنَّ أَبِي هَرِيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الفقوا الحدودَ ما وجنتُم لها مَنْفَعاً، لَحْرِجَةَ لِبُنَّ مَاجِةَ وسنده ضعيفِ، ولخَرِجَةُ الترمَثيُّ والحاكمُ مَنْ حديثِ عائشةً بِلفَظِّ: الرؤّا الحدودَ عنِ العسلمينَ ما استطعتُم، وهوَ ضعيفُ لِيْضاً، ورواهُ البِيهةَيْ عَنْ عليٌ ﷺ منْ قولِه بلفظِ: الرؤّوا الحدودَ بالشَّبهاتِ).

وذكرهُ المصنفُ في التلخيصِ، (١) عنْ عليٌّ ﷺ مرفُوعاً وتمامُه: الولا ينبغي

 <sup>(</sup>١) في اللسنة (٢٥٤٥)، قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في انصب الوايةة للزيلمي
 (٣٠٩/٤).
 وهو حليث ضعيف. ضعفه الالباني في الإرواء، (٣٠/١/ رقم ٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) في السنن؛ (١٤٢٤)، والحاكم (٤/٤٨ ـ ٣٨٥).

قلّت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٤ وقم ٨)، والبيهتي (٨/ ٢٣٤)، والخطيب في التاريخة (ه/ ٣١٣ نرجمة ٢٩٨٦)، وإبن أبي شبية في «المصنف، (١٩/ ١٩٥ - ٧٠ وقم (٥٥٥) وفي سند؛ يزيد بن زيادة المدشقي. وهو متروك. كما قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٦٢ وقم ٢٩٢).

والحديث ضعيف، انظر: قالتلخيص الحبير؛ (٤/٥٦ رقم ١٧٥٥).

 <sup>(</sup>٣) البيهقي (٢٨/٨)، وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث.
 وأخرجه الدارقطني (٣/ ٨٤ رقم ٨)، والبيهقي (٢٣٨/٨) من طريق آخر، وفي سنده أبي
 مطر مجهول.

<sup>(</sup>٤) (٤/٦٥ رقم ١٧٥٥).

للإمام أن يعطّلُ الحدودَ، قالُ: وفيهِ المختارُ بنُ نافعٍ مُنكَرُ الحديثِ، قالَه البخارعِ<sup>(()</sup>، إلا أنهُ ساقَ المصنفُ في «التلخيصِ»<sup>()</sup> عِندُّ رواياتٍ موقوفةٍ صحَّحَ بعضَها وهي تعاضدُ المرفوعَ، وتدلُّ أنَّ لهُ أضَلًا في الجملةِ.

وفيو دليلٌ على أنهُ يدفعُ الحدُّ بالشبهةِ التي يجوزُ وقوعُها كدغوى الإكراء، أَوْ أَنُها أَيْتِ المراةُ وهيَ نائِمةً فَيُشْتِلُ قُولُها ويُدْفَعُ عنها الحدُّ ولا تكلَّفُ البَّنةُ على [ما ادَّعاه]<sup>٣٧</sup>.

# من ألمَّ بمعصية عليه أن يستتر

1/184 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الجَغَيْبُوا هَلِهِ الْقَائُورَاتِ النِّي نَهِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَّمْ بِهَا فَلَيْمَتَتِرْ بَسَتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِي لَنَّا صَفْحَتَهُ يُقِيمْ مَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَاهُ الْحَاكِمُ<sup>(2)</sup>، وَهُو فِي الْمُوَتَّلِ مِنْ مُرَاحِيلٍ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ<sup>(6)</sup>. [ضعيف]

(وعني لبن عمر ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ قَلَهِ ﷺ: لجتنبُوا هذهِ ققانوراتِ) جمعُ قاذررةِ، والمرادُ بها الفحلُ القبيحُ والقرلُ السيءُ مما نَهَى اللَّهُ تمالَى عنهُ (قتي ثَهَى اللَّهُ تعلَى عنْها، فمنْ قمْ بها فليستنز بسترِ اللَّهِ وليتبُ إلى اللَّهِ، فإنهُ مَنْ يُدِي لنا صفحتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ اللَّهِ عزَّ وجلُ. رواهُ الحاكمُ) وقالُ على شرطِهمَا، (وهوَ في العوظٍ منْ مولسيل زيدِ بن اسلمَ)

قَالَ ابنُ عبدِ البرُّ<sup>(١)</sup>: لا أعلمُ هذا الحديثُ أُسْنِدَ بوجهٍ منَ الوجُوو، ومرادُه

(1)

في دالتاريخ الصغير» (٢/ ٨٧). (٢) (٤/ ٥٦ رقم ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): قما زعمته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٤٤/٥ و١٣٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيشن ولم يغرجاه رواقة اللحبي. ذلت: وصمّح الدارقطني في اللطان إرساله. وأخرجه البيهني (٨/ ١٣٠٠) من حديث ابن عمر، وانظر: اتخريج أحاديث إحياء علوم الدين، وقم (٢٧١٤).

 <sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٨٥ رقم ١٢) وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه.
 قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم أنفأ.

<sup>(</sup>٦) في دالتمهيد، (٥/ ٣٢١).

بذلكَ حديثُ مالكِ، وأما حديثُ الحاكمُ فهوَ مسندٌ معَ أنهُ قالَ إمامُ الحرميْنِ في «النهاية»: إنهُ صحيمٌ متفقٌ على صِحَّتِه.

قالَ ابنُ الصَّلاح: وهذا مما يتحجبُ منهُ العارث بالحديثِ، ولهُ أَشَياهُ [للك](الككيرةُ أوقَعُهُ فيها اطْراحُه صناعةَ الحديثِ التي يَفْتَقِرُ إليها كلُّ فقيهِ وعالم.

وفي الحديث دليل على أنه يجبُ على مَنْ أَلَمَّ بمعصبةِ أَنْ يستتر، ولا يفضحُ نفسَهُ بالإقرارِ وبيادرُ إلى التربةِ، فإنْ أبدَى صفحتُهُ للإمامِ - والمرادُ بها هُنَا حقيقةً أمره - وجبَ على الإمام إقامةً الحدِّ.

وقدْ أخرجَ أبو داودَ<sup>(٢٦</sup> مُرفُوعاً: «تعافُوا الحدودَ فيما بينَكم، فما بلغني من حدِّ فقَدْ وجِبَّه.

帝 辛 帝

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>Y) في «السنز» (۱۷۳۵)، من حديث ابن عمرو بن العاص.
 قلت: رائزجه النسائي (۸/ ۷۰ رق ۸۸۸۶ ز ۲۸۸۸)، وسخحه الحاكم (۲۸۳/۱۶) واثر»
 اللهبي. وذكره ابن حجر في «قتح الباري» (۲۷/۸۰)، والبغري في دشرح السنة (۱۰/۳)
 رسامه من حديث ابن صحود عند أحمد (۱۹۷۸)، (الحاكم (۲۵)) وللحاكم (۱/۳)

٣٨٢ ـ ٣٨٣) وسنده ضعيف. والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.

## [الباب الثاني] باب حد القذف

القَذْفُ لغةً: الرميُ بالشيءِ، [وهو شرعاً]('): الرميُ بوطءِ [محرَّم]<sup>(۱)</sup> يُوجِبُ الحدَّ على المقذوفِ.

## (ثبوت حد القذف

ا/١٩٤٨ ـ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَا نَزَلَ عُلْدِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِئْتِي، فَلَكَا رَشُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُئْتِي، فَلَكَا رَبِّلُ أَمْرَ بِرَجُلَئِنِ وَامْرَأَهُ فَضُرِيُوا الْمَحَدُّ. الْعِنْتِي، فَلَكُرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْفُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمْرَ بِرَجُلِئِنِ وَامْرَأَهُ فَضُرِيُوا الْمَحَدُّ. [حسن]

(عنْ عائشة ﷺ قالمنذ: لها مَزْلُ عذْرِي قام رسولُ الله ﷺ علَى العنبِو فنكِز تلكُ وقَلَا القرآنُ) منْ قولِه: ﴿ وَأَنْ اللَّيْ عَلَاهُ وَإِلَهُ عُسْدَةٌ مِنْكُمُ ( أَنَ اللَّهِ عَلَى العنبي عَشْرةً إِنَّا عَلَى إِخْلَى الرواياتِ في العددِ، (فلمًا نزلُ لهنَ برجلَيْنِ) هُمَا حَمَّانُ ومسطّحٌ (وامراق) مي حمنةُ بنتُ جحشِ (فضُولِوا الحدِّ، لضرجَة لحمدَ والاربعةِ واشارَ إليهِ المخارئُ).

 <sup>(</sup>۱) في (ب): «الشرع».
 (۲) زيادة من (۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/١٠٩ رقم ٢٨١ ـ الفتح الرياني).
 وأبو داور (٢٩٤٤)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والترمذي (٣١٨٠)، والنسائي في والكيرى؛
 (١/ ٢٥٠ رقم (١٩٣٥))، وأشار إليه البخاري في صحيحه (١٨١٧)، المرادية
 المحصنات ـ (٤٤).

وهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>٤) سورة النور: الآية ١١.

في الحديث ثبوتُ حدِّ القذفِ وهوَ ثابتُ لقولِه تعالَى: ﴿وَاللَّذِينَ رَمُونَ ٱللَّهُمَنَكَتِ
 ثُمُ زَرْ يَأْتُوا يُؤْتِينُو شُهُلَّةً﴾ (١١ الآية.

وظاهرُ، أنهُ لم يَعِبُ القلْفُ لمائشةً إِلَّا مِنَ الثلاثةِ المِذَكُورِينَ، وقد ثبتُ أنَّ الذي تُولِّى كِبْرَهُ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ أَبِيٍّ بِنِ سلولٍ ولكنه لم يثبتُ أنهُ جَلَدَهُ ﷺ حدَّ القذفِ

وقدُ ذكرَ ذلكَ ابنُ القيُمِ<sup>(٣)</sup> وهذَّ أطاراً في بَركه ﷺ [لحدُّهاً)<sup>٣)</sup>، ولكنهُ قدْ أَخْرَجَ الحاكمُ في الإكليلِ أَنَّ ﷺ حدَّه من جملةِ القَلْقَةِ. وأما قولُ الماورديُّ أَنَّهُ ﷺ لم يجلدُ أحداً منَّ القَلْقَةِ لعائشةً، وعلَّلُهُ بأنَّ الحدَّ إثَّما يشِبُ بِبَيْتَةٍ أَنْ إقرارٍ، فقدُ ردَّ قولُه بأنهُ ثبتَ ما يوجهُ بنص القرآنِ، وحدُّ القاذفِ يثبُّ بعدمٍ ثيوتٍ ما قدُفوا به ولا يحاجُ في إثباتِه إلى يُنَّةٍ.

قلتُ: ولا يَخْفَى أنَّ القرآنَ لم يعينُ احداً من القُلْقَةِ وكانَّهُ بِرِيدُ ما ثبتَ في تفسيرِ الآياتِ، فإنهُ ثبتَ أنَّ الذي تولَّى يَجْزَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي [ابن سلولياً ١٠٠] مُسَطَّحاً منَ الفَلْفَةِ وهوَ المرادُ بنزولِ قولِه تعالَى: ﴿وَلَا يَأْتُنَ أَلُولُمُ الْنَفْسِلِ مِنكُرْ رُوَالْسَعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أَلْوَلَاكُونَ ١٩٧٤.

١١٤٦/٢ - رَعَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَال: أَرَنْ لِمَانِ كَانَ فِي الإسْلامِ أَنَّ شِيئةً، وَإِلاً شَرِيكَ بَنَ أَسْتُمْ عِلَيْهِ اللَّبِينَةً، وَإِلاً شَرِيكَ بَنَ أَسْتُمْ عِلَى اللَّبِينَةً، وَإِلاً شَرِيكَ بَنَ أَسْتُمْ اللَّبِي عَلَى اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْ

سورة النور: الآية ٤.

آية ٤. (٢) في فزاد المعادة (٣/ ٢٦٤). ١٥. (ب).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): الجلدة.
 (٥) سورة النور: الآية ٢٢.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى في االمسندة (٢٠/٥ ـ ٢٠٨ رقم ٢٠٨٦٤)، بإسناد صحيح،
 رأخرجه ابن كثير في تفسيره (٣/٨٧٨) من طريق أبي يعلى هذه.

واخرية مسلم في الصحيحه رقم (۱۹۹۳)، والنسائي (۱/ ۱۷۱)، والبيهقي (۲/ ۱۹۳)، وأخرجه مسلم في الصحيحه رقم (۱۹۹۳)، والنسائي (۱/ ۱۷۱)، والبيهقي (۲/ ۱۹۳)، من طريقين من عبد الأعلى، كلاهما حدثنا هشام، به.

وأخرجه - مختصراً - أحمد (٣/ ١٤٢)، والطحاري في فشرح معاني الآثارة (٣/ ١٠٢). من طريقين عن وهب بن جرير.

وأخرجه النسائي (٦/ ١٧٢ ـ ١٧٣) من طريق عمران بن يزيد.

#### [صحيح] وهو في البخاري نحوه مِن حديثِ ابْن عباس ﷺ (١١).

(وعنْ انْسِ بِنِ مالكِ: قالَ: أوَّلُ لِعَانٍ كانَ في الإسلام أنَّ شَرِيْكَ بِنَ سحماءَ قَنْفَهُ هلالُ بِنُ أمِيةَ بِأَمِراتِهِ، فقال لهُ النبِيُّ ﷺ؛ البِيِّنَةُ وإلَّا فحدٌّ في ظَهْرِكَ. الحديثُ آخرجَهُ أبو يَعْلَى ورجالُه ثِقَاتٌ وهو في البخاريُّ نحوَهُ منْ حديثِ ابن عباس).

قولُه: أولُ لِعَانِ، قدِ احتلفتِ الرواياتُ في سبب نزولِ آيةِ اللِّعانِ<sup>(٢)</sup>، ففي روايةِ أنس هذهِ أنَّها نزلتْ في قِصَّةِ هلال، وفي أُخْرَى أنَّها نزلتْ في قصةِ عُويُيمِرّ العجلانيُّ (٣). ولا ريبَ أنَّ أوَّلَ لعانٍ كانَ بِنُزُولِها لبيانِ الحكم وجُمِعَ بينَهما بأنَّها نزلتْ في شأنِ هلالٍ وصادفَ مجيءُ عويمرِ العجلانيِّ، وقيلَ غَيرُ ذلكَ.

والحديثُ دليلٌ على أنَّ الزوجَ إذا عجزَ عن البيِّنةِ علَى ما ادَّعاهُ [على](٤) ذلكَ الأمر وجبَ علَيهِ الحدُّ إلَّا أنهُ نُسِخَ وجوبُ الحدِّ عليهِ بالملاعنةِ، وهذا منِ نَسْخ السُّنَّةِ بالقرآنِ وإنْ كانتْ آيةُ جلدِ القذفِ وهيَ قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُتَمَّنَٰتِ﴾(٥) الآيةُ سابقةٌ نزولًا على آيةِ اللّعانِ، فآيةُ اللّعانِ إمَّا ناسخةٌ على تقدير تراحي النزولِ عندَ مَنْ يشترطُه لقذفِ الزَّوْج، أو محصصةٌ إنْ لم يتراخَ النزولُ، أوْ يكُونَ آيةُ اللعانِ قرينةً على أنهُ أُرِيدَ بَالعموم في قولِه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرُمُنَ ٱلْتُعْمَنَكَتِ﴾(٥) الخصوصُ وهوَ منْ عدًا القاذفِ لزوَجتِه منْ بابِ استعمالِ العامُّ في الخاصِّ بخصوصِه، كذا قيلَ.

والتحقيقُ أنَّ الأزواجَ القاذفينَ لأزواجِهم باقونَ في عموم الآيةِ، وإنَّما جعلَ اللَّهُ تعالَى شهادةَ الزَّوْجِ أربعَ شهاداتٍ باللُّهِ قائمةً مقامَ الأرُّبعةِ الشهداءِ،

وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (٣/ ١٠١) من طريق محمد بن كثير، كلاهما حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد.

أخرجه البخاري في (صحيحه) (٤٧٤٧).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، والدارقطني (٣/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨ رقم ١٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى؛ (٣٩٣ \_ ٣٩٣)، والبغويُّ في قشرح السنة؛ (٩/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ رقم ٢٣٧٠) وقال: هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٤٥). سورة النور: الآية ٦. (Y)

<sup>(</sup>٥) سورة النور: الآية ٤. في (ب): امن). (£)

ولذًا سمَى الله تعالى أيُمانُهُ شهادةً فقالٌ: ﴿ فَنَمَيْدَةٌ أَشَيْرِ أَنَّهُ ثَهَدَيْرٍ بِأَقَةً﴾ `` فإذا نكلَّ عنِ الأَيْمانِ وجبّ جَلْدُه جَلْدُ القذفِ، كما أنهُ إذا رمَى أجنبيُّ أجنبيةٌ ولم ياتٍ باربعةِ شهداء تجلِدَ للقذفِ، فالأزواجُ باقونُ في عموم: ﴿ وَالْأَيْنَ رُبُونُ النَّمَنَكِيّ﴾ `` داخلونُ في مُحُمّو، ولِذَا قالُ ﷺ: «البيتُه والاً فحدُّ في ظَهْرِكَ.

وإنَّسا أنزلَ اللَّهُ آيةَ اللَّمانِ لإفادةِ أنهُ إذا فقدَ الزوجُ البِيَّنةُ وهم الأربعةُ الشهداءِ فقدُ جعلَ اللَّهُ تعالَى جِوضهم الأربع الأيمانِ، وزادَ الخامسةُ للتاكيدِ والتشديدِ، وجلدُ الزوجِ بالنكولِ قولُ الجمهورِ<sup>٣٥</sup>، فكانُهُ قِلَ في الآيةِ الأُولَى]<sup>٥١</sup>؛ ثمَّ لم يأثُوا باربعةِ شهداء ولم يحلفُوا إنْ كانُو ازواجاً لمنْ رمَزا، وفايتُه أَنها قِلْدِبُ الآيةُ الثانيةُ بعضَ أفرادِ عمومِ الأُولَى بقيدِ زائدِ عِوْصاً عنِ القيدِ الأولِ إذا قُوَدُ الأولُ، واللَّهُ أعلمُ.

"۱۱٤۷/۳ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَوْرُکُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرْهُمْ يَضْرِيُونَ الْمَمْلُوكَ في القُذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكُ<sup>(٥)</sup> وَالنَّوْرِيُّ في جَابِعِهِ. [**مرسل**]

#### (ترجمة عبد الله بن عامر)

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عامرٍ بنِ ربيعة)(٢) هوَ أبو عمرانَ(٧) غبدُ اللَّهِ بنُ عامرٍ

(1)

سورة النور: الآية ٤. (٢) سورة النور: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: قبداية المجتهد؛ (٣/ ٢٢٤) بتحقيقنا، وقالفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي (٧/ ٥٧٧).

<sup>)</sup> زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٥) في «الموطأ» (٢/ ٨٢٨ رقم ١٧). و«الموطأ» برواية أبي مصعب (١٧٧٨).
 قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٣٨/٩ رقم ١٣٧٩٤).

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عامر بن وبيدة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي، ولمد في عهد النبي 第، وترفي سنة بغم وتعانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي 赛، وقال الترمذي في اللصحاباء ( ٢٦٠٦) . زاى النبي 雅 وهو غلام صغير - روى عنه حرفاً وإنما ووايع من أصحاب النبي 難.

<sup>[</sup>وتهذيب التهذيب ( ۲۲۷ / ۲۳۷ رقم ٤٦٦). وتسمية أصحاب رسول الله 瓣 للترمذي]. (٧) أما أبو عمران فهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة البحصبي المغري الدمشقي، ولد سنة (١٢هـ)، ومات سنة (١١٨هـ)، وكان قلبل الحديث.

القارئ الشامئ، كان عالماً ثقة حافظاً لما رواه، في الطبقة الثانية منّ النابعيّن، أحدُ الفراء السبخ. رَوى عنْ وائلة بن الاسقع وغيره، وقرأ القرآن على المغيرة بن شهابٍ المخزوميّ عنْ عثمان بنِ عَفَّانَ، وُلِدَ سنةً إخدَى وعشرينَ منّ الهجرةِ وماتَ سنةً ثماني عشرةً ومأتّةِ.

(قالَ: لقدْ الركتُ لبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ومَنْ بعدَهم قلمُ ارَهُم يضربونَ المملوكَ) ذَكَراً كانَ أَوْ أَنْنَى (في القنفِ إلَّا اربعينَ، رواهُ مالكُ والدوري في جامِعِه).

ذلَّ على أنَّ رأيَ من ذكرَ تنصيفَ حدَّ القلقِ على المملوكِ، ولا يتُعَلَى أنَّ النصَّ حدِّ القلقِ على المملوكِ، ولا يتُعَلَى أنَّ النصَّ وذَ فِي تنصيفِ حدَّ الزَّنَى فِي الإماءِ لقوله تعالَى: ﴿ الْمَلَقِىٰ فِيضَّكَ مَا عَلَى النَّمُسَتَكِ مِن المَّلَكِ فِي الأَمَةِ إِنْ كَانتُ النَّمْسَتَكِ مِن المَّلَكِ فِي الأَمَةِ إِنْ كَانتُ النَّمْسَتَكِ مِن المَّلِكِ أَنْ مَنْ الْمَعْرَفِ مِجامع المَلْكِ أو هوا العبدَ على الأَمْ والقلقِ بجامع الملكِ أو هوا العبدَ على رأي مَنْ يقولُ بعدم دخولِ المماليكِ في العموماتِ لا تخصيصَ، إلَّا أنهُ ملحبٌ مرددٌ في الأولوبُ، وهذا ملحبٌ المحاوماتِ الا تخصيصَ، إلَّا أنهُ ملحبٌ مرددٌ في الأَموانِ، وهذا المُصاوِ،

وذهبَ ابنُ مسعودٍ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ<sup>(6)</sup> إلى أنهُ لا ينصَّف حد القذفِ على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما زأيُ الظاهريةِ<sup>(7)</sup>.

والتحقيقُ أنَّ القياسَ غيرُ تامُّ هُمَّا لاَنَّهِم جعلُوا الطِنَّةَ في إلحاقِ العبدِ بالأَمَّةِ المُمْلُكَ، ولا دليلَ على أنهُ الملَّةُ إلَّا ما يدَّعونَهُ من السَّبرِ والتقسيم، والحقُّ أنهُ ليسَ من مسالكِ العلَّةِ، وأيُّ مانعِ من كونِ الانوقِةِ جزءَ العلَّة لنقضِ حدَّ الأَمَّةِ لأَنْ الإَمَّاءُ مُمْتَهِنَّ وَيُفْلِئَنَ، ولِذَا قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَمَنْ بَكُولِهُونَّ قِلْ أَلَّةٌ رِنْ بَيْدٍ إِكْرِيهِيقَ

<sup>[</sup>تهذيب النهذيب، (٣٠/٥٠ - ٢٤١ رقم ٤٧٠)]. قلت: وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني كاللَّهُ في ترجمة اعبد اللَّهِ بن عامر،، فظه أبا

عمران هذا. ولكنه أبو محمد المدني الذي تلنَّمنا ترُّجِت آتفاً. (١) سورة النساء: الآية ٢٠. (٢) سورة النور: الآية ٤.

<sup>(</sup>۲) سوره السحاء اليه عاء (۱) سوره الور، اليه عاء (۲) في (با) في (پ): قوله العجموعة (۲۰/ ۵۳).

<sup>(</sup>٥) العجموعة (٢٠/٣٥)، وانظر: قموسوعة فقه عبد الله بن مسعودة قلعه جي (٤١٥).

<sup>(</sup>٦) المحلَّى، ابن حزم (١١/ ٣٣٩ رقم ٢٢٠٥).

غَوُرٌ يَرِسِيُّ (''، أي لهنَّ، ولم يأتِ مثلُ ذلكَ في الذكورِ إذْ لا يغلَبُونَ على الذكورِ إذْ لا يغلَبُونَ على النفوي أنفيهم، وحيننز نقولُ إنهُ لا يُلْحَقُ العبهُ بالأَمْتِ في تنصيفِ حدَّ الزَّنَى ولا القلفِ وكذلكَ الأَمَّةُ لا يُنْصَفُ لها حدُّ القذفِ بللْ تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةً، ودَعُوى الإجماع على تنصيفِه في حدَّ الزَّنى غيرُ صحيحةِ لخلافِ داودَ [وغيره ('') ['') وأما في القذفِ فقد سمحت الخلاف منهُ ومنْ غيرهِ.

#### (لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه)

١١٤٨/٤ \_ رَعَنَ أَبِي مُرْيَرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَلْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيهِ الْخَذُ يَوْمَ الْفِيَانَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُ كَمَا قَالَ»، مُثَقَّنَ عَلَيهِ<sup>49</sup>. [صحيح]

(وعن لبي هريرة ﷺ قال: قال رسول قلك ﷺ: مَنْ قَفْ مَملوكَة يَقَامُ عليهِ
قحمتُ يومَ ققيامةٍ إلا أنْ يحونُ كما قالَ. متفقَّ عليهِ). فيه دليلَّ على أنهُ لا يُحدُّ
المالكُ في الدُّنيا إذا قلف مملوكه وإنْ كانَ داخلاً تحت عموم آية القلفِ (ثَّ بناءُ
على أنهُ لم يردُ بالإحصانِ الحريةَ ولا الترزُجَّ، وهو لفظٌ مشتركُ يطلَقُ على الحرُّ
والمحضن والمسلمِ لأنهُ ﷺ اخبرَ أنهُ يحدُّ لِقَلْهِ [مملوكَما (\*) يومُ القيامةِ، ولو
وجبَ حدُّه في اللنيا لم يجبُ عليه الحديومَ القيامةِ، إذْ قدْ وردَ أنَّ هذهِ الحدودَ
كفاراتُ لِمَنْ أَفِمتُ عليهِ وهذا إجماعٌ.

وأما إذا قلف العبدُ غيرَ مالكِه فإنهُ [أيضاً] (\*) أجمعَ العلماء (^^ علَى أنهُ لا يحدُّ قاذُهُ إِلَّا أَمُّ الولدِ ففيها خلاتُ، فذهبَ الهادويةُ والشافعيةُ وأبو حنيفةً (\*)

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>۲) «الإمام داود الظاهري وأثره»، عارف أبو عيد (۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (١).

 <sup>(3)</sup> البخاري (۱۹۸۸)، ومسلم (۲۲۱۱)، وأبي داود (۲۵۱۵)، والترمذي (۱۹٤۷) وقال:
 حسن صحيح، وأحمد (۲۳۱/۳۱ و ۲۰۰۱). واالسنن الكبرى، النسائي (۲۳۵/۴ رقم ۲۳۵/۱) وقال: هذا حديث جيد.

<sup>(</sup>٥) سورة النور: الآية ٤. (٦) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).
 (٨) (المجموع (٢٠/٤٥).

 <sup>(</sup>٩) «الاعتصام» (٩١/٥)، و«المجموع» (٢٠/٥٥)، و«شرح فتح القدير» ابن الهمام (١٠٣/٥).

[إلى]<sup>(١)</sup> انهُ لا حدَّ أيضاً على قاذلها لأنَّها أيضاً مملوكةً قبلَ موتِ سيَّيهَا، وذهبَ مالكُّ والظاهريُّ<sup>[17]</sup> إلى أنهُ يحدُّ وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ عمرَ<sup>(١7)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني (أ): وإلاء.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْمَدُونَةِ ۚ (٢/ ٢٢٩)، و﴿ الْمَحَلَّى ۗ ١١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٥ رقم ٢٣٥٧/٢).

## [الباب الثالث] باب حد السرقة

# (نصاب حدٌ السرقة)

ا/١١٤٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُفْطَعُ يَدُ سَايِقٍ إِلاَّ فِي رُبْعِ بِيَارَ فَصَاعِدَهُ . مُثَمَّقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ''. [صحيح]

(عن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: لا تُقطّع بدُ السارق إلا في ربيع بينار فصاعداً) نُصِبُ على الحالِ ويستعملُ بالفاء ويشمُ ولا يأتَّى بالوارِ، وقيلَ معناهُ ولو زادَ لم يكنُ إلا صاعداً فهرَ حالُ مؤكّدةً (متفقّ عليه، واللفظ لمسلم)، ولفظ البخاريُّ: [تُتُقلمُ] " بدُ السارقِ في رُبِّع دينارٍ فَصَاعِداً، وفي روايةٍ لاحمدَ، أي عنْ عائشةً وهرَ:

١٩٥٠/ \_ وَلَقَطُ الْبُحَارِيُّ: وَتَقَطُعُ بَدُ السَّارِقِ فِي رَبْعِ وِبتَارِ فَصَامِداً». وَنَ يَرْعِ وَبتَارِ فَصَامِداً». وَلا تَقطَعُوا فِيما هُوَ أَفْتَى مِنْ وَنِيَارٍ، وَلا تَقطَعُوا فِيما هُوَ أَفْتَى مِنْ قَلْفَ مِنْ (اللهُ ٣٠). . [صحيح]

(اقطَعُوا في رُبْعِ سينارِ ولا تقطعُوا فيما هوَ أَنْنَى منْ نلكَ)، إيجابُ حدِّ السرقةِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۸۹)، ومسلم (۱/۱۲۸۶). قلت: وأخرجه النسائى (۸/۸۰ رقم ۴۹۲۹ رو۹۳۰٪)، وابن ماجه (۲۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ديقطم».

<sup>(</sup>٣) - البخاري (٢٧٨٩)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، وقال: حديث حسن صعيح، وأحمد (٢٩٦٦ و٨٠ و٦٢٦)، وفالموطأة (٢٩٢٧ و٣٨ و٦٤).

ثابتٌ بالقرآنِ ﴿وَالشَارِقُ وَالشَارِقَةُ فَاقْطَـمُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية، ولم يذكرُ في القرآنِ نصابُ ما يقطعُ فيهِ، فاختلفَ العلماءُ في مسائلَ:

الأُولَى: هَلْ يُشْتَرَظُ النصابُ أَوْ لَا؟ ذهبَ الجمهورُ(٢) إلى اشتراطِه مستدلِّينَ بهذِه الأحاديثِ الثابتةِ، وذهبَ الحسنُ والظاهريةُ والخوارجُ(٣) إلى أنهُ لا يشترطُ بلُ يُقْطَعُ في القليل والكثير لإطلاقِ الآيةِ، ولمَا أخرجَهُ البخاريُّ منْ حديثِ أبي هريرةَ أَنهُ قَالَ ﷺ لَعْنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدُه، وَيَسْرِقُ الحبلَ فَتُقْطَعُ يِدُهِ (1).

وأُجِيْبَ بأنَّ الآيةَ مطلقةٌ في جنسِ المسروقِ وقَدْرِهِ والحديثُ بيانٌ لها، وبأنَّ المرادَ من حديثِ البيضةِ غيرُ القطع بِسَرِقَتِها بلُ الإخْبَارُ بتحقير شأنِ السارقِ وخسارةٍ ما ربحَه منَ السرقةِ وهوَ أنهُ إذا تعاطَى هذهِ الأشياءَ الحقيرةَ وصارَ ذلكَ

خُلْقًا لَهُ جَرًّاهُ عَلَى سرقةٍ ما هَوَ أَكْثَرُ مَنْ ذَلَكَ مِما يَبِلُغُ قَدَرُهُ مَا يَقَطُعُ بِهِ، فليحذر هذا القليلَ قبلَ أَنْ تملكه العادةُ فيتعاظى سرقةً ما هوَ أكثرُ منْ ذلكَ، ذكرَ هذا الخطابيُّ (٥) وسبقه ابنُ قتيبةً (٦) إليهِ، ونظيرُه حديثُ: (مَنْ بَنَى للَّهِ مسجِداً ولو كَمْفُحُصُّ (٧) قطاةٍ (٨)، وحديثُ: «تصدُّقي ولو بظلِفِ(٩) محرقٍ (١٠٠).

. ومنَ المعلوم أنَّ مِفْحَصَ القطاةِ لا يصحُّ تسبيلُه ولا التصدقُ بالظلفِ المحرقِ لعدم الانتفاعُ بهمًا، فما قصدَ ﷺ إلَّا المبالغةُ في الترهيب من السرقة.

الثانيةُ: اختلفَ الجمهور(١١٠ في قَدْرِ النصابِ بعدَ اشتراطِهم لهُ على أقوالٍ بلغتْ إلى عشرينَ قولًا، والذي قامَ الدليلُ عليهِ منْها قولانِ:

سورة المائدة: الآية ٣٨. المجتهدة (٤/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أبداية المجتهدة ابن رشد (٤/١/٤). الموسوعة فقه الحسن، قلعه جي (٢/ ٥٢٧)، واالمحلَّى، ابن حزم (١١/ ٣٥١)، وابداية

البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧/٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٣)، والنسائي (٨/ ٦٥)، وابن ماجه (۲۵۸۳)، ودالبيهقي، (۸/۳۵۲).

<sup>(</sup>٥)(٦) انظر: فقتح البارى؛ (٢١/ ٨٢ رقم ٦٧٨٣).

محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته، دمختار الصحاح؛ (ص٢٠٦). (A)

انظر: ﴿فتح الباري، (١/ ٨٣/١٢)، وأحمد (١/ ٢٤١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٧). الظُّلْفُ للبَّقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، "مختار الصحاح؛ (ص١٧٠). (4)

انظره في: فنتح الباري، (٨٣/١٢). (١١) قبداية المجتهد، (٤٠١/٤) بتحقيقنا.

الأولُ: أنَّ النصابَ الذي تُقطّعُ بو ربعُ دينادٍ منَّ اللهبِ وثلاثةُ دراهمَ منَّ الفهبِ وثلاثةُ دراهمَ منَّ الفهبِ وثلاثةُ دراهمَ منَّ المنتدَّلِينَ بحديثِ عائشةً المدتورِ (")، فإنهُ بيانُ لإطلاقِ الآية. وقد أخرجَهُ الشيخانِ كما سمعتُ وهوَ نصَّ في رُبعِ الدينادِ، فألها: والثلاثةُ الدراهم قيمتُها ربعُ دينازٍ، ولما ياتي بن أنَّ تَلِيقً في مجنُّ فيعتُه ثلاثةُ دراهمَ قال الشافعيُ "؟ إنَّ الثلاثةُ الدراهم إذا لم تكنُّ قيمتُه ثلاثةً دراهمَ قال الشافعيُ "؟ إنَّ الثلاثةُ الدراهم إذا لم تكنُّ قيمتُه واختُم لله الفيارِ النَّقِ عَلَى المنظورِ" أنَّ أَلَيْ عَلَى المنظورِ" أنَّهُ أَبِي عَلَى الفيارِ بانِّي عَمْرَ فقطةً . واختُم للهُ عندا قطةً عندا قطةً في ربع دينادِ كانتُ قيمتُهُ ودرهميْنٍ اللينادِ بانِّي عشرَ فقطةً .

وقال الشافعيُ<sup>(٧٧)</sup>: ربعُ الدينارِ موافقُ الثلاثةُ الدراهم، وذلكَ أنَّ الصَّرَتَ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ اثنا عشرَ ورُهماً بدينارٍ، وكانَّ كفلكَّ بعدَهُ، ولِهَذَا قُوْمَتِ الديةُ اثني عشرَ الغاً منَّ الورقِ والفَّ دينارِ منَّ الذهبِ.

القولُ الثاني: للهادرية واكدٍ فقهاء العراقِ<sup>(A)</sup> أنهُ لا يوجبُ القطعَ إِلَّا سرقةً عَشَرَة دراهمَ، ولا يجبُ في أقلَّ مِنْ ذلكَ. واستدلُّوا لذلكَ بما أخرجَه البيهةيُ والطحاويُّ منْ طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ<sup>(A)</sup> أنهُ كانَ ثمنَ المِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ضَرَّةً دراهمَ.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبين.

 <sup>(</sup>١) بتحقیقنا.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث رقم (١١٤٩/١) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۳) «المجموع (۲۰/۸۲».
 (۱) «نتح الباري» (۲۰/۸۲».
 (۵) «نتح الباري» (۱۰۷/۱۲).
 (۲) في (۱): «درهمان».

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (۲۰/ ۸۱).

 <sup>(</sup>A) البحر الزخار، (٥/ ١٧٥)، وابداية المجتهد، (٤٠٢/٤) بتحققنا.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبر داود (٤٣٨٧)، والنسائي (٨٣٨٨)، والطحاوي في قسرح المعاني، (٩/ ١٦٨)، والبيغةي (٨/ ٢٥٧).
 ١٦٢)، والدارقطني (٩/ ١٩٢ رقم ٣٣٢٧)، والحاكم (٢٧٨/٤)، والبيغةي (٨/ ٢٥٧).

وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بسعناه. منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول 他 都 عشرة دراهم».

أخرجه النسائي (٨٤/٨)، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.

ورَزَى أَيْضاً محمدُ بنُ إِسحاقَ من حديثٍ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عنْ جَدُهُ وَلَمُواْنَا ، قَالُوا: وقدْ ثبتَ في الصحيحينِ منْ حديثِ ابنِ عمراً": أنْهُ ﷺ قطعَ في مجنَّه، وإنْ كانَ فيهما أنْ قيمته ثلاثةُ دراهم، لكنَّ هذهِ الروايةَ قدْ عارضتُ روايةً الصحيحينِ والواجبُ الاحتياطُ فيما يُستَبّاحُ بهِ المضوُ المحرَّمُ قطعُه إلاّ بحقَّه، فيجبُ الأحدُّ بالمتبيِّنُ وهوَ الأكثرُ، قالَ ابنُ العربيُّ ": ذهبَ سفيانُ التوريُّ متَ جلالِهِ في الحديثِ إلى أنَّ القطعَ لا يكونُ إلَّا في عشرةِ دراهم، وذلكَ أنَّ اليَّل المحمَّ عليه، والعشرةَ متفقَ على القطعِ بها علم الجعلعِ بها الجملع فلك الذائق على دونِ ذلكَ.

قلت: قد استُفيد من هلو الرواياتِ الاضطرابُ في قَلْوِ قيمةِ المجنَّ مَنْ لالله و عَشْرِقَ أَنْ غِيرِ ذَلْكَ مما وردَ في قَلْوِ قيمية، وروايةُ رُبِّع دينادِ في حديثِ عائشةً (() صريحة في المقدارِ فلا يقدمُ عليها ما فيه اضطراب، على أنَّ الراجح أنَّ قيمةَ المجنُّ ثلاثةُ دراهمَ لما يأتي من حديث ابنِ عمرُ (() المتغني عليه وياقي الأحاديثِ المخالفةِ لا تقاولهُ سَنَداً. وأما الاحتياظ بعدَ ثبوتِ الدليلِ فهوَ في النبل لا فيما عدَاهُ، على أنَّ روايةً التقديرِ لقيْمَةِ المجنُّ بالعشرةِ جاءتُ من طريق ابنِ إسحاقُ () ومن طريق عمرو بن شُمْتِ (() فيهمًا كلامٌ معروث، وإنْ كُنَّ لا نَرى القلرَّ غي ابنِ إسحاقَ بما ذكرُوهُ كما قَرْزَاهُ في مواضمَ أَخَرَ.

المسألة الثالثة: اختلف القائلونَ بشرطيةِ النَّصابِ فيما يقدُّرُ بهِ غيرُ الذهبِ والفضةِ، فقالَ مالكُ<sup>(A)</sup> في المشهورِ: يَقوَّمُ بالدراهمِ لا بُريْعِ الدينارِ، يعني إذا

أخرجه النسائي (٨٤/٨).

وقد تقدم في التعليقة السابقة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أليخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (٦/٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٧٦)، والترمذي (٢٤٤٦)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨١ رقم ٢١) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ﴿عارضة الأحوذي؛ ابن العربي (٢/٦/٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث رقم (١/٩١٤) من كتابنا هذا.
 (٥) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٦/ ١١٥١) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (١).
 (٧) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (١).

<sup>(</sup>A) (بداية المجتهدة (٤٠٢/٤) بتحقيقنا.

اختلفَ صرفُهما مثلُ أنْ يكونَ رُبْعَ دينارِ صرف درهمين مثلًا. وقالَ الشافعيُّ (١): الأصلُ في تقويم الأشياءِ هوَ الذَّهبُ لأَنهُ [أصل الجواهر](١) في الأرض كُلُّها، قالَ الخطابيُّ (٣٠): ولِذلكَ فإنَّ الصُّكاكَ القديمةَ كانَ يُكْتَبُ فيها عشرةُ دراَهمَ وزنُ سبعةِ مثاقيلَ، فعُرِفَت الدراهمُ بالدنانيرِ وحُصِرتْ بها حتَّى قالَ الشافعيُّ<sup>(٤)</sup>: إنَّ الثلاثةَ الدراهم إذا لم تكن قيمتُها رُبْعَ دينارِ لم توجب القطعَ كما قدَّمنا.

وقالَ بقولِ الشافعي في التقويم أبو ثورِ والأوزاعيُّ وداودُ<sup>(٥)</sup>، وقالَ أحمدُ<sup>(١)</sup> بقولِ مالكِ(٧) في التقويم بالدراهم، وهذانِ القولانِ في قدْرِ النصاب تفرُّعاً عن الدليلِ كما عرفتٌ. وفي ألبابِ أقواًلٌ كما قدَّمنَا لم ينهضٌ لها دليلٌ فلا حاجةَ إلىَ شغل الأوراق [بها] (^ أوالأوقات [بالقال والقيل] (' أ.

٣/ ١١٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنٌّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١٠)</sup>. [صحيح]

(وعنِ لبنِ عمرَ ﴿ أَنَّ النبيُّ ﷺ قطعَ في ثمن مجنَّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ. متفقّ عليهِ). المِجَنُّ بكسرِ الميم وبالجيم: الترسُ، مِفْعَلٌ منَ الاجتنانِ وهوَ الاستتارُ والاختفاءُ، كُسِرَتْ ميمُه لأنَّهُ آلةٌ في الاستتار قال:

وكمانَ مِجنِّي دونَ مَنْ كنتُ أنَّقِي ﴿ ثَلاثَ شخوصِ كَاعِبَانِ [ومعصير](١١

وقد عرفتَ مما مضى أنَّ الثلاثةَ الدراهم ربْعُ دينارٍ، ويدلُّ لهُ قولُه: وفي روايةِ لأحمدَ (١٢): •ولا تقطعُوا فيما هوَ أَذْنَى منُّ ذَلكَ؛ بعدُّ أنْ ذَكرَ القطعَ في ربْع

المجموعة (۲۰/ ۸۱).

في (ب) «الأصل في جواهر». (3) (llarange (17/11). المعالم السنن؛ الخطابي (٦/ ٢٢٠). (٣)

افقه الإمام أبي ثورًا سعدي أبو جيب (٧٢٨ ـ ٧٢٩)، وابداية المجتهدة (٤٠٢/٤) (0) بتحقيقنا .

المغنى، (١٠/ ٢٣٨). (7) ابداية المجتهدة (٤/ ٢٠٤) بتحقيقنا. (Y)

زيادة من (أ). (A) (٩) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (٦٦٨٦/١). قلت: وأخرجه أبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٧٦)، ومالك (٢/ ٨٣١ رقم ٢١)، والترمذي (١٤٤٦).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): المعصّرة.

<sup>(</sup>١٢) أحَّمد (٣٦/٦ و ٨٠ و ١٦٣ و ٢٥٢)، وانظر تخريج الحديث رقم (٢/ ١١٥٠) من كتابنا هذا:

دينار، نمَّ أخبرُ الراوي هُمَّنَا أنْ ﷺ قطعَ في ثلاثةِ دراهم، ما ذاكَ إِلَّا [أنّها] (أنَّ ويَّعُ دينارِ وإلَّا لنا في قوله: «ولا تقطعُوا فيما هوَ أدنَى منْ ذلكَ»، وقولُه هَنَا: «قيمتُ» هذا هوَ المعتبَرُ» أعني القيمة. ووردَ في بعض الفاؤ هذا الحديثِ عند الشيخُونُ (ألا بلغظِ: «ثعنهُ ثلاثةً دراهمَ»، قال ابنُ دقيقِ العيدِ (ألا المعتبُرُ القيمةُ، وما وردَّ في بعض الرواياتِ مِنْ وَخُو الشَّينِ فكانهُ لتساويُهِمَا عندَ الناسِ في ذلكَ الموقِّ أَذْ في غُرْفِ الراوي أَوْ باعتبارِ الغَلَبَةِ، وإلَّا فلوِ اختلفتِ القيمةُ والشمنُ الذي شَرَاهُ بِو مالِكُه لم اتعتبراً (الإلا القيمةُ.

اللهُ اللهُ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ النَّبِهُ مَا لَمُ اللهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَة، فَتَقْطَعُ بَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ لَتُقْطَعُ بَدُهُ، مَيْسَرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ وَتَطْرِقُ الْجَبْلَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

(وعنْ لِبي هريرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ لعنَ اللَّهُ السَّارَةَ يَسَرِقُ البيضةَ فَتُقْطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلُ فقطة يدُه، متاقٌ عليهِ).

تقدَّم انهُ من أدلَّةِ الظاهريةِ<sup>(١٧)</sup>، ولكنَّه مُؤوَّلٌ بما ذكرَ قريباً، والموجبُ تأويلهِ ما عرفَقَهُ من قولِه في المثَّقَقِ عليهِ: ﴿لا تُقْطَعُ بِدُ السارقِ إِلَّا في رئِع ديناوٍ،<sup>١٧٧</sup>» وقولِه فيما أخرجَهُ أحمدُ<sup>(١٨)</sup>: ﴿ولا تقطعُوا فيما هرَ أدنَى منْ ذلكَ، فَعميَّن تأويلُه بما ذكرنَاهُ.

واما تأويلُ الاعمشِ<sup>(٧)</sup> لهُ بَانَهُ أُرِيْدَ بالبيضةِ بيضةُ الحديدِ وبالحبْلِ حبلُ السفنِ، فغيرُ صحيح، لأنَّ الحديث ظاهرُ في التهجينِ على السارقِ لتفويتِه العظيم بالحقيرِ. قيلَ: فالوجَّهُ في تأويلهِ إنَّ قولَه: فتقطعُ، خَبِّرُ، لا أمرٌ ولا فِعْلُ، وذلكُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): الأنها، (۲) البخاري (۱۷۹۵)، ومسلم (۲/۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) افتح الباري؛ (١٢/ ١٠٥). (٤) في (ب): المعتبرة.

 <sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٨٣)، وسلم (١٦٨٧/٧).
 قلت: وأخرجه أحمد (٢٥٣/٢)، والنسائي (٨/ ٦٥)، وابن ماجه (٢٥٨٣)، والبيهقي

<sup>(</sup>٦) المحلي؛ (١١/ ٣٥١). (٧) انظر تخريج الحديث رقم (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>A) انظر تخريج الحديث رقم (٢/ ١١٥٠). (٩) افتح الباري، (١٢/ ٨٢).

ليسَ بدليلٍ [على القطع]<sup>(۱)</sup> لجوازِ أن يريدَ 繼 أنهُ يقطعُه مَنْ لا يراعي النصابَ أو بشهادةِ على النصابِ، ولا يصحُّ إلا دونَه أو نحوَ ذلكَ.

#### (الشفاعة في الحدود)

م ١١٥٣/ - رَعَنْ عَائِمَةً ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: التَّفَقَعُ فَي حَدْ
مِنْ خَدُودِ اللّٰهِ؟، ثُمْ قَامَ لَخَطّبَ قَتَالَ: الْبَهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ اللّٰبِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اللّٰهُمْ كَالُوا إذْ سَرَقَ بِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ يَبِهِمُ الشَّمِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ
الْحَدُّهُ مُثْفَقَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لِلمُسْلِم، وَلَهُ مِنْ وَجَهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةً ﷺ قَالَتُ:
الْحَدُّهُ مُثْفِقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لِللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِقْطِع يَلِهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللل

(وعن عائشة ﷺ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ:) مخاطِباً لأسامةَ (اتشفغ في حدَّ منْ حدودِ اللهِ، ثمُّ قامَ فاختطب فقالَ: اللها الناسُ إلَّما اطلقَ الذينَ منْ تبلِكُم اللهم كانُوا إذا سرقَ فيهمُ الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهمُ الضعيفُ اقاشوا عليهِ الحدَّ، متفقَّ عليهِ واللفظُ لمسلم، ولهُ) [أي لـسـلم]<sup>(٣)</sup> (منْ وجُهِ آخرَ عنْ عائشةً؛ كانتِ امراةً تستعينُ العناعُ وتجددُه فامنَ النبيُّ ﷺ يقَعْلِي يهمًا).

الخطابُ في قوله: أتشفغُ، لأسامةً بن زيد كما يدلُّ لهُ ما في البخاري<sup>(1)</sup>: «أَنَّ فريشاً الهشّهم المراةُ المحزوميةُ التي سرقتُ، قالُوا: من يكلّمُ رسولَ اللَّه ﷺ ومَنْ يجترئ عليه إلاَّ أسامةً حِبُّ رسولِ اللَّو ﷺ، فكلَّم رسولَ اللَّه ﷺ فقال له: أتشفغُ، الحديثُه. وهذا استفهامُ إنكارٍ وكانُهُ قدْ سبقَ علمُ أسامةً بأنهُ لا شفاعةً في حدُّ،

#### وفي الحديثِ مسألتانِ:

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجة البخاري (۲/۸/۱۲)، ومسلم (۱۲۸۸/۱۸)، و(۱۸۸/۱۰)، وأبي داود (۲۳۷۱)، والزماني (۱۲۹۳)، والنساني (۱/۲۸۰ ۲۷)، واحد (۲/۲۱۱)، واين ماجه (۲/۲۵)، والبيهقي (۱/۲۸)، وعبد الرزاق في (المصنف» (۱/۲۰۱)، وقم (۱۸/۲۰)، والطحاري في فترج (المناني (۲/ ۱۷))

٢) زيادة من (ب). (٤) البخاري (٦٧٨٨).

الأولى: النّهي عن الشفاعة في الحدود. وترجم البخاري كراهة الشفاعة في الحدود. وترجم البخاري كراهة الشفاعة في الحد إذا وقد ذلّ لما قبّكة من أنَّ الكراهة بعد الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث، فإن هم قال لاسامة لما تشفّع: الا تشفغ في حدِّ فإنَّ هم الله الماساة لما تشفّع: الا تشفغ في حدِّ فإنَّ هم المعنى عمرو بن شعيب عن أبيو عن جدِّه يوفه: المنافرا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدِّ فقد وجب، وصحَّحه الحاكم (الله هم يقول: المن حالة شفاعته دون حديث ابن عمر (الله قفد ضادً اللّه في أمره. وأخرجة أبن أبي شبية (الله عن الطبراني (الله هم عن ابن عمر موفوفا، وفي الطبراني (الله عن عابي هريرة مرفوفا، وفي الطبراني (الله عديث أبي هريرة مرفوفا بلغظ: في المنظة ضادً الله في مُلكِه.

وأخرجَ الدارتفلئيُّ<sup>00</sup> من حديثِ الزبير موصولًا بلفظِ: «اشفئهوا ما لم يصلُ إلى الوالي، فإذا وصلُ إلى الوالي فعفًا فلا عَلَمُ اللهُ عنهُ، وأخرجَ الطبرائيُّ<sup>00</sup> عنْ عروةً بن الزبيرِ قال: «لهي الزبيرُ سارقاً فشفعَ فيه، فقيل: حتَّى يبلغَ الإمام، فقال: إذا بلغَ الإمامَ فلعنَ اللَّهُ الشافعَ والمشفِّعَ»، قيل: وهذا الموقوفُ من المعتمدُ.

[وتأتي](١) قصةُ الذي سرقَ رداءَ صفوانَ ورفعَه إليه ﷺ ثمَّ أرادَ

- (١) انظره في افتح الباري؛ (٨٧/١٣)، وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت.
- (٢) في السنَّن (٤٣٧٦)، والنسائي (٨٠/٧ رقم ٤٨٨٦)، والدارقطني (٣/١١٣ رقم ١٠٤).
- (٣) في المستدرك (٣٨٣/٤)، وقال: هذا حليث صحيح الإستاد ولم يخرجاه. قلت: وهو حديث صحيح.
- في المستنزك؛ (٣٨٣/٤)، وأبو داود (٣٥٩٧)، وأحمد (٥٣٨٥ و٤٥٥٤) شاكر. وهو حديث صحيح.
  - (٥) في (المصنف، ٩/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦ رقم ٨١٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٣٢).
- (٦) السعجم الكبير؛ الطبراني (١٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١ رقم ١٣٠٨٤) و(١٨٨/٢٨ رقم ١٣٤٣)عن ابن عمر.
- (٧) . في السنن؛ (٣/ ٢٠٥ رقم ٣٦٥) وفي (المصنف؛ لابن أبي شيبة (٩/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥ رقم (٨/ ٢٢٤)، والبيهقي في (السن) (٨/ ٣٣٣).
- (A) والروض الثانية (أ/ ١١١ رقم ١٥٨)، والنارقطني (٣/ ٢٠٥ رقم ٢٢٤)، ووالموطأة (٢/ ٨٣٥ رقم ٢٩).
  - (٩) في (أ): دوياتي.

[صفران](١) أنْ لا يقطعُه فقالَ ﷺ: ﴿هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَاتِينِي بِهِ (٢٠) عِلْتِي مَنْ أَخْرَجُهُ.

وهذَّهِ الأحاديثُ متعاضدةٌ على تحريم الشفاعةِ بعدَ البلوغ إلى الإمام وأنهُ يجبُ على الإمام إقامةُ الحدِّ، وأدَّعي ابنُ عبِّدِ البِّرْ<sup>(٦)</sup> الإجماعَ علَّى ذلكَ ومثلُه في «البحرة (٤)، ونقلُ الخطابئ<sup>(٥)</sup> عنْ مالكِ أنهُ فزَّقَ بينَ مَنْ عُرِفَ بأذيةِ الناسِ وغيرِه فقالَ: لا يشفعُ في الأولِ مطْلقاً وفي الثاني تحسنُ الشَّفاعةُ قبلَ الرفع، وفي حديثِ عنْ عائشةً: ﴿أَقِيلُوا ذوي الهيئاتِ زَلَّاتِهم إِلَّا في الحدودِ،(٦)، ما يَدَلُّ على جوازِ الشَّفاعةِ في التعزيراتِ لا في الحدودِ، ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(٧)</sup> الاتفاقَ على ذلك .

المسألةُ الثانيةُ: في قولهِ: (كانتِ امرأةٌ تستعيرُ المتاعُ وتجحدُه،) وأخرجَهُ النسائي(نَ ) بلفظ: استعارَتِ امرأةٌ على ألسنةِ ناسٍ يُعرفونَ وهي لا تُعرفُ، فباعثُه وأخذتْ ثمّنهُ. [وأخرجَهُ](١) عبدُ الرزاقِ(١١) بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبِدِ الرحمن أنَّ امرأةً جاءتْ فقالتْ: ﴿إِنَّ فَلانَةَ تَسْتَعِيرُ خُلِيًّا فَأَعَارَتُهَا إِيَّاهُ فَمَكَثْثُ لا تراهُ فنجاَّدُ إلى التي [استعارتها تسألها](١١) فقالتُ: ما [استعرت منها](١١) شيئاً، فرجعتُ إلى الأُخْرى فأنكرت، فجاءتُ إلى النبيِّ ﷺ فدعَاها فسألَها فقالتْ: والذيّ بعثكَ بالحقُّ ما استعرتُ منْها شيئناً، فقالَ: اذهبُوا إلى بَيْتِها تجدُّوه تحتَ فِرَاشِها فأتوهُ وأخذُوه فأمرَ بها فَقُطِعَتُ.

زيادة من (ب). (1)

أخرجه النسائي (٨/ ٦٩)، وابن الجارود رقم (٨٢٨)، والشافعي (٢/ ٨٤ رقم ٢٨٧)، وأحمد (٣/ ٤٠١)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥) من طرق. وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء، (رقم ٢٣١٧).

<sup>(</sup>٤) دالبحر الزخار؛ (٥/ ١٨٥ ـ ١٨٦). التمهيد؛ ابن عبد البر (١١/ ٢٢٤). (٣)

<sup>«</sup>معالم السنن؛ الخطابي (٢١٣/١). (0)

أبو داود (٤٣٧٥)، وأحمد (٦/ ١٨١)، والدارقطني (٣/ ٢٠٧ رقم ٣٧٠)، والبيهقي (٨/ (1) ٣٣٤)، وهو حديث صحيح. (A) في دائسن ٤ (٨/٧٧ رقم ٨٩٨٨).

في «التمهيد» (٢٢٤/١١).

نى (أ): «وأخرج». (٩)

في والمصنف؛ (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ١٨٨٣٢).

في (ب): ااستعارت لها فسألتها، (١٢) في (ب): اما استعرتك شيئاً.

والحديثُ دليلٌ عَلَى إنهُ يجبُ القطّ على جاحد العارية، وهوَ مذهبُ احمدُ واسحاق والظاهرية<sup>(۱)</sup>، ووجهُ دلالةِ الحديثِ علَى ذلكُ واضحةً، فإنهُ ﷺ رتَّبً القطّ علَى جَحْدِ العاريةِ

وقال ابنُّ دقيق العبي<sup>(٢٧</sup>: إنهُ لا يشبُّ الحكمُّ المرتُّبُّ على الجخُودِ حتَّى يَشبُنَّ ترجيحُ روايةِ مَنْ رَوَى الَّهَا كانتُ جاحدَّةً على روايةِ مَنْ رَوَى الَّهَا كانتُ سارقةً، وذهبُ الجماهي<sup>(٣٧</sup> أنْهُ.لا يجبُ القطمُّ في جخدِ العاريةِ.

قالُوا: لأنَّ الآيةَ في السارقِ، والجاحدُ لا يُسَمَّى سارِقاً. وردَّ هذَا ابنُ القيِّم<sup>(٤)</sup> وقال: إنَّ الجحْدَ داخلٌ في اسمِ السرقةِ.

قلتُ: أما دخولُ الجاحدِ تحتَ لفظِ السارقِ لغةَ فلا تسَاعدُ عليهِ اللغةُ، وأما الدليلُ فنبوتُ قَطْعِ الجاحدِ بهذَا الحديثِ.

قال الجمهور<sup>(10</sup>: وحديثُ المخزوميةِ قدْ وردَ بلفيظ أنها سرقتُ منْ طريق عائشةً وجابر وعروةً بن الزبير ومسعودِ بن الاسودِ، أخريجُهُ البخاريُّ ومسلم والبيهقيُّ وغيرُهُمُهُ<sup>(1)</sup> مصرِّحاً بذكرِ السرقةِ، قالُوا: فقدْ تقرُّرُ أنّها سرقتُ، وروايةً يَخْدِ العاريةِ لا تدلُّ على أنَّ القطّع كانَّ لها، بل إنَّما ذكرَ يَخْدُهَا العاريةَ [لانم]<sup>(10)</sup> قدْ صارَ خُلقاً لها معرُّوقًا، فَشَرِّتِ العراةُ بِدِ، والقطّهُ كانَّ للسرقةِ، وهذَا خلاصةُ با أجاب به الخطابيُ<sup>(10)</sup> ولا يَخْفَى تكلُّف، ثمَّ هَوَ مبنيَّ على أنَّ المعبَّرُ عنهُ امرأةً واحدةً، وليسَ في الحديثِ ما يدلُّ على ذلك، لكنَ في عبارةِ المصنفِ<sup>(10)</sup> ما يُشعِرُ

<sup>(</sup>١) ﴿ الْمُعْنِي ۗ (١٠ / ٢٣٦)، و﴿ الْمُحَلِّى ۗ (١١ / ٣٦٢).

١) وفتح الباري، (١٢/ ٩٢). (٣) والمعنى، (١٠/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) وفتح الباري، (١٢/ ٩٢). (٥) وبداية المجتهد، (٤٠٠/٤) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٦) تقلم تخريجه قريباً، انظر الحديث رقم (١١٥١/٥)، وفيداية المجتهدة (٤٠٠٤).
 بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٧) في (أ): الأنهاء.

 <sup>(</sup>A) انظر: «معالم السنن» الخطابي (٦/ ٢٠٩ \_ ٢١٢ رقم ٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٩) انظر نص الحديث رقم (٥/ ١١٥٣).

أنَّهما حديثٌ واحدٌ، أشارَ إليه إبنُ دقيقِ اللميؤ<sup>())</sup> في اشرح المُمَنَّةِ، والمصنفُ مُنَّا صنَّعَ ما صنَّعَهُ صاحبُ العمنَةِ في سياقِ الحديثِ ثمَّ قالَ الجمهورُ<sup>())</sup>: ويؤيدُ ما ذهبناً إليهِ الحديثُ الآتي:

### (عقاب الخائن والمختلِس والمنتهِب)

٣/ ١١٥٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: طَيْسَ عَلَى خَابِرٍ، وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّل

وهر تولُّه: (وعنَّ جابِي ﷺ ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلِس قفعً. رواهُ لدمة والاربعةُ وصحْحَهُ الغرمةُيُّ وابنُ جبَّانُ)، قالُوا: رجاحهُ الماريةِ خابِنُّ ولا يخْفَى أنَّ هذَا عامُّ لكلِّ خاننِ ولكنَّه [مخصوص]<sup>(1)</sup> بجاحدِ العاريةِ، ويكون القطعُ فينَ جحدَ العاريةُ لا غيرِه منَّ الخونةِ.

وقدُ ذَهَبَ بعضُ العلماءِ<sup>(٥)</sup> إلى أنهُ يُخَصُّ القطعُ بمَنِ استعارَ على لسانِ غيرِهِ

<sup>(</sup>١) ففتح البارية (٩٢/١٢).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الدراري المضيئة، (٢/ ٣٧٠) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٣) أحسسة (٩/ ٣٨٠)، والسفارسي (١/٥٠/١)، وأبيو دارد (٢٩٤١)، و٢٩٤١)، والنسائي (٨/٨٥ و٨٨)، وابن ماجه (٢٩٩١)، والطحاري في الشرحة (١٤٩٨)، والبيهقي (٨/٨٥ و٨٨)، والخطيب في تاريخ بغذاذه (١١/ ١٠٠٠)، والبيهقي (٨/٢٧٩)، والخطيب في تاريخ بغذاذه (١١/

١٥٣)، وابن حبان (ص٣٦٠ رقم ١٥٠٢ ـ الموارد). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الشيخ عبد القادر الأرزوط في دجامع الأصوله (٧٠/٣): وفيه تدليس أبي المنظمة عبد القادر الأرزوط في مصنفه وصرّح الزولة في مصنفه وصرّح المنظم الزولة في مصنفه وصرّح المنظم أبي الزيير من جابر وفي الباب عن عبد الرحضة بن عن عقد ابن ماجه أيضاً والظيراني في الأوسطة - كما في واللخيوب الباب، ومن أنس عند ابن الجوزي في في الأوسطة - كما في واللخيوب (١٤/١٥) - ومن ابن عباس عند ابن الجوزي في المنظمة و شمنه . وهذه الأحادث يقوي بعضها بعضاً ، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وبن جاون الدين للمنال المنظمة الترمذي المنظمة أن العليث ضحيح.

<sup>(</sup>٤) 'ئي دب مخصص.

<sup>(</sup>٥) انظر: قبداية المجتهد، (٣٩٩/٤) بتحقيقنا، وقالمحلَّى، (٢٥٨/١١)، وقالمغني، (٢٣٦/١٠).

مخادِعاً للمستمّارِ منهُ ثمَّ تصرَّفَ في العاريةِ وأنكرَها لمَّا طُولِبَ بها، قالَ: فإنَّ هذا لا يُقَطّعُ بمجرَّدِ الخيانةِ بَلُ لمشاركةِ السارقِ في أخذِ المالِ جِئْيَةً.

والحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ للعلماءِ [الحديثِ](١) وقد صحَّحَهُ مَنْ سمعتَ، وهذا [دل](١) على أنَّ الخاننَ لا قطع عليهِ.

والمرادُ (بالخائرُ) الذي يضمرُ ما لا يظهرُ في نفسِه، والخانُ هنا هوَ الذي يأخذُ المالُ جِفْيةً مَنْ مالكِهِ معَ إظهارِهِ لهُ النصيحةُ والجِفْظَ. والخائرُ أُممُّ، فإنَّها قدْ تكونُ الخيانُهُ في غيرِ المالِ ومنهُ خالتهُ الأعينِ وهيَ مسارقَةُ [النظر]<sup>(1)</sup> يِظَرْفِهِ ما لا يحلُّ لهُ [النظر إليه]<sup>(1)</sup>.

(والعمنتهيُّ) المعنيرُ، منَ النهبةِ وهي الغارةُ والسلبُ، وكأنَّ المرادَ هنَا ما كانَّ على جهةِ الغلّبةِ والقهرِ. (والمختلِس) السالبُ، من اختلسهُ إذا سلَبهُ.

واعلمُ أَنَّ العلماء اختلفُوا في شرطيةِ أَنْ تَكُونَ السُرقةُ في جَزْءِ، فلهَبَ احْمَدُ بنُ حَبْلِ وإسحاقُ وهوَ قُولُ للناصوِ والخواريُّ<sup>(2)</sup> إلى أنهُ لا يشترطُ لعدم ورودِ الدليلِ باشتراطهِ من السنَّةِ لإطلاقِ الآيةِ، وذهبَ غيرُهم<sup>(4)</sup> إلى اشتراطهُ مستلنَّن بهذَا الحديثِ، إذَّ مفهومُه لزومُ القطعِ فيما أُجِذَ بغيِ ما ذُكِرَ وهوَ ما كانَّ عن خفيةً وأَجِيبَ بانَّ هلما مفهومُ ولا تنبُّتُ بهِ قاعلةٌ يقيدُ بها القرآنُ، ويؤيدُ علمَ اعتباره أنهُ فَلِهُ قطعُ بَدَ مَنْ المسجيدِ السِه مَنَ المسجيدِ الحرامِ وبائهُ ﷺ قطعُ بَدَ المعتومِيدُ إلى وإنَّما كانتَ تجحدُ ما تستعيرُه.

وقال ابنُ بطَّالٍ<sup>(9)</sup>: الجززُّ ماخوذٌ في مفهوم السرقةِ لنةً، فإنْ صحَّ فلا بدَّ منَ التوفيقِ بينَه وبينَ ما ذُكِرَ مما لا يدلُّ على اعتبار الحرزِ، فالمسالةُ كما تَرى والاصلُّ عدمُ الشرطِ، وأنا أستخيرُ اللَّه تعالى وانوقفُ حَتَّى يفتحَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): قدال.،

 <sup>(</sup>٣) في (ب): الناظرة.
 (٤) في (ب): انظرة.

 <sup>(</sup>٥) اللمغني؟ (٢٠/٢٦ رقم ٢٧٢٧)، وبداية المجتهدة (٤/٥٠٤)، والدراري المضيئة، (٢/ ٣٦٤).
 (٦) وبداية المجتهدة (٤/ ٤٠٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>V) أخرج الحديث النسائي (٨/ ٨ رقم ٤٨٧٨ و٤٨٧٩)، وتقدم تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>A) تقدم تخريجه قريباً، وأنظر: ابداية المجتهدة (٤٠٠/٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٩) افتح الباري؛ (٩٨/١٢).

#### سرقة الثمر والكثر

(وعن واقع بن خديج ﷺ قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: لا قطع في شعر)

- في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا نطع فهو الرطب،
قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كقور) يفتح الكافي ونتح المثلثة: جُمَّارُ النخل
وهرَ شحمُه الذي في رسطِ النخلةِ كما في «النهاية» (رواةُ المتكورونُ) وهم أحمدُ
والأربعة (وصحُحة ليضاً الترمذيُ وابنُ جِبُانَ) كما صحَّحًا ما قبلَه.

قال الطحاويُّ"): الحديثُ تلقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ. والثمرُ الموادُ بِهِ ما كانَّ معلَّقاً في النخلِ قبلَ أنْ يُجَدِّ رَيُحْزَرُ، وعلى هذَا تأوَّلُهُ الشافعيُ وقالُ<sup>٣)</sup>: وحوائظً المدينة ليستُ بحرزِ وأكثرُها تُذخَلُ من جوانِيها. والثمرُ اسمٌ جامعٌ للرطبِ والياسِ منَ الرطبِ والعنبِ وغيرِهما كما في «البدرِ المنيره<sup>4)</sup>.

وأما الكَثَرُ فوقَعَ تفسيرُه في رواية النسائيُّ<sup>(٥)</sup> بالجُمَّارِ، والجُمَّارُ بالجيم آخرَه راءٌ يِزِنَةِ رُمَّانِ، وهوَ شخمُ النخلِ الذي في وسطِ النخلةِ كما في «النهاية،<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحسد (٣/ ٣٤١) (١٤/ ١٤٠)، ((١٠ ١٤٠)، (١٠/ ١٤٠)، وأبو داود (١٤٨)، وأبو (١٤٨)، والنسائي (١٤٨٨)، (١١٠)، والن (٢٥٩١)، والنسائي (١٨٦٨)، (١٠٥٠)، والن (٢٥٩١)، والنسائي (١٨٤٨)، والنسائي (١٨٤٨)، والناز (٣/ ١٨١)، والنبية في والبيان خطأ من أخطأ على الشافعية (٣/ ١٨١)، والمغلب في (التاريخ (١٣/ ١٣٠)، والمغلب، في (التاريخ (٢/ ١٨١)، والمغلب، في دشرح معاني الآثارة (٣/ ١٨١)، والمغلب، في دشرح معاني الآثارة (٣/ ١٨١)، والرواء، وقد حليث صحيح صحّحه الألباني في «الإرواء، وقد (١٤٤١).

 <sup>(</sup>٢) قشرح معاني الآثار؛ الطحاوي (٣/ ١٧٣ ـ ١٧٣)، وأنظرُ: قمختصر البدر المنير؛، ابن الملقن (٢٤٩ رقم ١٨٩٣).

 <sup>(</sup>٣) ﴿الأمَّ الشافعي (٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) المختصر البدر المنيرة لابن الملقن (٢٤٩ رقم ١٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/ ٨٨ \_ ٨٨ رقم ٤٩٦٧).

<sup>(</sup>٦) • النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (١/ ٢٩٤).

والحديثُ فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجب القطع في سرقة النَّمرِ والكثَرِ، وظاهرُه سواءٌ كانَ على ظهرِ العنبتِ لهُ أوْ قدْ جُذَّ، وإلى هذَا ذهبَ أبو حنيقةً.

قال في «نهاية المجتهد» (١٠): قال أبو حنية (١٠): لا قطة في طعام ولا فيما أصلُّهُ مبائح كالصيد والحطب والحشيش، وعمدتُه في استم (١٠) القطع في الطعام الرطب قولُه ﷺ: لا قطب في يتمو ولا كثرًا، وعند الجمهور (١٠) (١٠) يقطهُ في كلُّ اححرُوا الله الله على أصله باقياً أو قد جُلُّ، وسواء كان أصلُه مباحاً كالحشيش ونحوه أو لا، قالُوا: لعمومِ الآيةِ والأحاديثِ الواردةِ في اشتراطِ النصابِ.

وأما حديثُ: (لا **قطع في شو ولا تَقَ**نَ) لفال الشافعيُّ<sup>(1)</sup>: إنّه أخرج على ما كانَّ عليهِ عادةً أهلٍ العلميةِ من علمٍ إحرازِ حوانطِها فتركُ القطعَ لعدمٍ الحرزِ، فإذا أُخرِزُتِ الحوائطُ كانتُ كغيرِهَا.

# (اعتراف السارق)

<sup>(</sup>١) قبداية المجتهده (٤/٧/٤) بتحقيقنا. (٢) انظر: قشرح معاني الآثار، (٣/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ايجوزا.
 (١) ابداية المجتهدا (٤٠٧/٤) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «أن». (٧) «الأم» (٢/١٤٤)، والطحاوي (٣/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>۸) أبو دارد(۱۳۲۰)، وآحد (۱۲۹۲)، والنسائي (۱/۷۲ رقم ۱۲۸۷).
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۲۵۷)، والدارمي (۱۷۲۲)، والبيهقي (۱/۲۷۲)، وهو
 حديث ضعف ضمنه (۱۷۴۷) في والارواه رقم (۱۲۲۲).

(وعن لبي امية المخزومي ﴿ لا يُعْرَثُ لَهُ اسمٌ، عِدادُه في أهل الحجاز، ورَزَى عنهُ أبو المنذرِ مولّى أبي ذرَّ هذَا الحديثَ (قالَ: أُتي رسولُ اللهِ ﷺ بِلِعلَ قو اعترف اعترفاً ولم يوجَدْ معهُ متاع، فقال لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ما إخالتُ بكسر الهجزة فخاء معجمة، أي أظنك (سرقتُ، قال: بلي، فاعادَ عليهِ مرتين أو شلائاً فأمّر به فقيعً، وجيءَ بهِ فقال: استغفر اللهِ وتبْ إيه، فقال: استغفر اللهُ واتوبُ إليه، فقال: قلهمٌ تبْ عليه، ثلاثاً، لضرجَهُ أبو باودَ والفظُ لهُ، واحمهُ والنسائعُ ورجعُه فِقَالَ:

قال الخطابغ<sup>(17)</sup>: في إسناوه مثال، والحديث إذا رواه مجهولٌ لم يكنُ حجَّةً [ [ولم]<sup>(17)</sup> يجبِ الحكمُ بو. قال عبدُ الحقُّ: أبو المنذو المذكورُ في إسنادو لم [يروم]<sup>(17)</sup> عنهُ إلَّا إسناقُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي طلحةً<sup>(12)</sup>.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينبغي للإمام تلقينُ السارقِ الإنكارَ. وقد رُويَ أنه على السارقِ: "«اسرقَتْ؟ قل: لاه<sup>(ع)</sup>، قال الرافعيُ<sup>(٣)</sup>: لم يصحُحُوا هذا الحديثَ، قال الغزالمُهُ<sup>(٣)</sup>: قولُه: قلُ لا، لم يصحُحُه الأَلمَةُ. ورَوَى البيهقيُ<sup>(۵)</sup> مرقُوفاً على أبي اللدواءِ أنهُ أبيّ بجارية سرقتُ فقالَ لها: أسرقب؟ قولي: لا، فقالتُ: لا، فخلَّى سبيلُها، ورَوَى عبدُ الرزاقِ<sup>(٣)</sup> عن عمرَ أنهُ أَنيَ برجلِ سرقَ فسالُه: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فقركَه، وساقَ رواياتِ عنِ الصحابةِ دالةِ على التلقينِ.

واختُلِفَ في إقرارِ السارقِ، فذهبتِ إلهادويةُ وأحمدُ وإسحاقُ(١٠٠ إلى أنهُ لا

<sup>(</sup>١) قمعالم السنن؛ الخطابي (٦/٢١٧ رقم ٤٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ني (أ): دولاء. (٣) ني (ب): الم يروء.

<sup>(</sup>٤) انظر في: «معالم السنن» (٢١٨/٦).

 <sup>(</sup>٥) لم أره عن النبي ﷺ ولا عن أبي يكر، إلا أن في مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤ رقم ٢٢٤/١) عن البنج ﷺ
 ١٨٩١١ و ١٨٩٢ عن ابن جريح قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى اليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا . وسئى آيا يكر وعمو. وانظر: (التلخيص الحبيرة (١٧/٤).

<sup>(</sup>٦)(٢) (التلخيص الحبير؟ ابن حجر (٤/ ٦٧).

 <sup>(</sup>A) في قالسنن الكيرى، (٨/٢٧٦).
 (P) قالمصنف، (١٨٩٢٠ رقم ١٨٩٢٠).

<sup>(</sup>١٠) البحر الزخار؛ (٥/ ١٨٢)، والمغني؛ (١٠/ ٢٨٨ رقم ٢٣١٣).

بدَّ في ثبوتِ السرقةِ بالإنوارِ من إفرادِه مرتين، وكانَّ هذَا [الحديث] الدليم، ولا دلالةً فيه لأنُه خرجَ مَخْرَج الاستئباتِ وتلقينُ السنقطِ، ولأنهُ تردَّدُ الواوي هلْ مرتينِ أو [ثلاث] الله عن الأخريقُ الاحتياطِ لهم أنْ يشرطوا الإقرارُ ثلاثًا ولم يقولُوا بو. وذهبَ الفريقانِ وغيرُهم (الله أنهُ يكفي الإقرارُ مرة واحدةً كسائرٍ الأقاري، ولأنَّها قدْ وردتْ عِنَّهُ رواياتٍ لم يُذْكُرُ فيها اشتراطُ عددٍ الإقرار.

# (حسم القطع)

110/4 - وَأَخْرَجُهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِهِ، تَسَاقَهُ بِمَعَنَاهُ، وَقَالَ نِيهِ: الْفَبُوا بِهِ فَافْطُمُوهُ، ثُمُّ اخْسِمُوهُ، وَأَخْرَجُهُ الْبَرَّالُ أَيْصاً، وَقَالَ: لَا يَأْسَ بِإِسْنَادِوالْنَ. [ضعيف]

(ولفرجة) أي حديث أبي أمية (المحاكم من حديث لبي هريرة ﷺ فساقة بمعناه وقال فيه: انهبوا به فاقطفوه فئم لحسفوه) بالمهملتين (ولفرجة البزاز ايضاً) من حديث أبي هريرة (وقال: لا بلس بإسفاوه). الحديث دليل على وجوب حسم ما قُطِح، والحسمُ الكيُّ بالنارٍ، أي يكونُ محلُّ القطّع لينقطمَ الدمُ، لأنَّ منافِذً الدمِ تسدُّ وإذا تُرِكَّ فربَّما استرسلَ اللمَ فيؤدي إلى النائي.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).(۲) ني (ب): «ثلاثاً».

 <sup>(</sup>٣) انظر: (الروضة الندية (٢/ ٢٠١) بتحقيقنا، واالدراري المضيئة (٢٦/٢٦) بتحقيقنا.
 (٤) أخرجه الحاكم في (المستدرك (٢٨٨/٤)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.

وسكت عليه اللغيق والبزار (٢٠٠٢ رقم ١٥٠٠) - كنف. والدارقطني (١٠٣/ رقم ١٠٢٠) و كنف. والدارقطني (١٠٣/ و رقم ١٠٤٠) عن الدين الموادان و دراه الدين عن من مد الرحمان بن ثوبان النبي قلم مسكل الرقعة : كذلك وراه أبو داره في الطالب المسكلة و رقم و داره في الطالب والموادي به مرسلاً و رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطالب الموادي به مرسلاً ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في دفويت الحديث المساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً وفي الحديث المساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً ورواه أبو المسلم الموادية و المسلم الموادية عن المسلم الموادية و المسلم الموادية و المسلم الموادية و الموادة و الموادية و الموادة و الموادية و

وفي الحديثِ دلالةً على أنهُ يأمرُ بالقطعِ والحسمِ الإمامُ وأجرةُ القاطعِ والحاسمِ من بيتِ المالِ، وقيمةُ الدواءِ الذي يحسمُ بهِ منهُ لأنَّ ذلكَ واجبٌ على ضده.

فائلة: من السنّة انْ تُملَّق بِدُ السارق في عُنْقِهِ لما اخرَجُهُ البهقيُ (١) بسندو من حديث فضالة بن عبيد: فانه مُنول: ارايت تعليق بيد السارق في عنقو من السنّة! قال: نمم رأيتُ النبي ﷺ قطع سارقاً ثم امر بيده تُعُلَّفتُ في عنقوه. واخرج بسندو أنَّ علياً (١) ﷺ قطع سارِقاً فمرَّ بو ريدُه معلَّقةٌ في عنقو، وأخرج عنه أيضاً (١) أوَّ عندَه سارقٌ مرتين فقطع يدَهُ وعلَّقها في عنقو، قالُ الراوي: فكاني انظرُ إلى يده تَضربُ صدَّرةً.

#### (لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد)

• ١٩٥٨/١٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَغْرَمُ السَّائِقُ إِنَّا أَلْمِيمَ عَلَيْهِ الْخَلَّهِ. وَوَإَنَّ النَّسَائِيُّ، وَيَبَنَّ أَنَّهُ مُنْقِطِةً. وَقَالَ أَبْهِ حَاتِم: كُمُّ مُنْكُرُ<sup>وْنَ</sup>. [ضعيف]

#### (۱)(۲)(۳) في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۷۵).

- (3) أعربه السائل في «السنن» (۸/ ۹۷ ـ ۹۳ وقم ٤٩٨٤) وقال: هذا مرسل، وليس بثابت. وأخرجه المارقطنين (// ۱۸۸ رقم ۴۹۹) وقال: المحسود بين إيراهيم لم يعدك عبد الرحلين بن عوف، فإن مع إستاده فهو مرسل، قال: ومعد بن إيراهيم: مجهول» وقال ابن القطان: وصدف فينا مع أرساده فهو مرسل، قال: ومعد بن إيراهيم: مجهول»
- ورواء البزار في فمستده (۲۲۷/۲۶ رقم ۲۰۰۹) بلفظ: الا يضمن السارق سوقته بعد إقامة العداء وقال: وهذا الحديث مرسلاً عن عبد الرحمٰن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمٰن.
- وذكره ابن أبي جاتم في «العلل» (٥٧/١) رقم ١٣٥٧): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرصل أيضاً.
- ورواه البيهتي في السنن الكبرى؛ (٧/ ٢٧٧) وقال: فهذا حديث مختلف في عن المفضل فررى عنه كذا، رورى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إيراهيم عن أنج العسور... إلخ.
- وانظر: انصب الراية؛ للزيلمي (٣/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦)، وامعرفة السنن والأثار؛ (١٢/ ٢٢٪ =

(وعن عبد الرحمن بن عوف ﷺ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: لا يُقْدَمُ السابقُ إذا قُيمَ عليه الحدُّ، رواةُ النسائيُّ وبيُنَ لنهُ منقطق، وقالَ بو حلم، هو مُنْكُرُ)، رواهُ النسائيُّ من حديثِ المسورِ بنِ إيراهيمَ عن عبد الرحمنِ بنِ عوفِ والمسورُ لم يدركُ جدَّه عبدُ الرحمنِ بنَ عوفِ. قالَ النسائيُّ (١٠): هذا مرسلٌ وليسَ بنايتٍ، وكذَّا إخرجُهُ البيهيُّ (١٠) وذكرَ له علةُ الحَرَى:

وفي الحديث دليل على أنَّ العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرفها بعد أنْ وجبّ عليه القطعُ سواءً اللقيا قبل القطع أو بعدة، والى هذا ذهبت الهادويةُ ورواهُ أبو يوسف عن أبي حنيفًةً<sup>(17)</sup>. وفي قسرح الكنزه<sup>(17)</sup> على مذهبهِ تعليلُ ذلك بأنَّ اجتماعً حقينٍ في حقَّ واحدٍ مخالِثٌ للأصولِ، فصارَ القطعُ [عوضاً]<sup>(16)</sup> منَّ الحُرم ولللكُ إذا ثنَّى [السرقة فيما]<sup>(17)</sup> قُطعةً بهِ لم يُقتَّعْهُ.

وذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ وآخوونَ وروايةٌ عن أبي حنيفةَ<sup>600</sup> إلى أنهُ يُفْرَمُ لقوله ﷺ: (على اليدِ ما أخذتُ جثِّى تؤثّيُّةً<sup>600</sup>، وحديثُ عبدِ الرحمنِ هذَا لا تقومُّ بهِ حُجَّةً معَ ما قبلَ فيهِ، ولقولهِ تعالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا ٱلْمَوْلَكُمُ بِيَنْكُمْ إِلْكِيلِكُ<sup>900</sup>،

ح رقم ۱۷۲۳۷)، و «العلل» للدارقطني (٤/ ١٩٤٢س ٥٧٥).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) السنن (۸/ ۹۳). (۲) السنن الكبرى (۸/ ۹۳). (۲) السنن الكبرى (۸/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) والبحر الزخار، (٥/ ١٨٤)، ووالمغني، (١٠/ ٧٧٤ رقم ٧٧٣). (٤) انظره في: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق، للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (٢/ ٣٠٣\_٣٠٣).

 <sup>(</sup>٧) "مغني المحتاج؛ (٤/٧٧)، و«المغني» (١٠/ ٢٧٤ رقم ٧٢٩٣)، وفيداية المجتهدة (٤/
 ٤١٠) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>A) إبو دارد (۲۰۱۹)، والترملني (۲۰۱۹/۲۱)، وقال: حديث حسن صحيح، وإبن ماجه (۵/۲۰۱۱)، والحاكم (۲/ (۵/۲۰)، والحاكم (۲/ (۵/۲۰))، والحاكم (۲/ (۵/۲۰))، والحاكم (۲/ (۵/۲۰))، والحاكم (۲/ (۵/۲۰))، والحسن من سعرة، وقال (کالسن عني مساعه من سعرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وقال الألباني في «الإرواء» (۵/۲۲۹): هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّع بالتحديث عن مسرة، فغلاسة القول: أن الحديث ضعيف. وقد شعّفه الألباني، وانظر: «التلخيص الحبيه (۲/۲۵).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآية ١٨٨.

وولا يحلُّ مالُ امريخ مسلم إلَّا بطبيق من نفسوه٬٬٬ ولانهُ اجتمعَ فيي السرقةِ خطَّانِ حقَّ للهُ تمالَى وحقَّ للاَدميُّ فاقتشَى كلُّ الواحدا٬٬ موجِّه، ولانهُ قام الإجماعُ أنهُ إذا كانَّ [المال]٬٬ موجُّوداً بِمَنْيَرُ أُخِذَ منهُ فِيكُونُ إذا لم يوجُد في ضمانهِ قياساً علَى سائرِ الأموالِ الواجبةِ.

وقوله: اجتماعُ الحقَّيْنِ مخالِفُ للأصولِ، دغوى غيرُ صحيحةٍ، لأن الحقَّيْنِ مختلفانٍ، فالقطع لحكمة الزجر، والتغريمُ [تفويت]<sup>(4)</sup> حتَّ الأدميُّ كما في الغضبِ، ولا يَخْفَى قوةً هذا القولِ.

### (اشتراط الحرز)

1109/11 - وَعَنْ عَنِدِ اللَّهِ لِنَ عَمْرِو نِنِ النَّعَاسِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ شَيْلَ عَنِ النَّمْرِ الْمُمَلَّقِ، قَقَالَ: امْنَ أَصَابَ بِقِيدٍ مِنْ فِي حَاجَةٍ فَمَيْرَ مُتَّجَدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ تَمَلَيْهِ الْمُؤَامَةُ وَالْمُثَوِّيَّةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ

 <sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني في «السنز» (۲۲/۳ رقم (۹۱)، وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهوز». قاله المافظ في «التلخيص» (۲۲/۳). وأخرجه أيضاً (۲/ ۳۰ رقم ۸۸) وفيه « دارد بن الزيرقان وهو مزوك الحديث. و اخرجه أيضاً (۲/ ۳۰ رقم ۸۷) عن ابن عباس. وأحمد في «المسنة» مطولًا - (6/ ۲۳ س۳۷).

<sup>.</sup> • وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣/ ٢٦٥ م ٢٦١) وقال: «رواه أحمد، وأبو حرة الرقاش، وتُقه أبو داود وضقّفه ابن معين، وفيه على بن زيد وفيه كلام، اهر.

وفي «الستن» للدارقطني (٢٢/٣ رقم ٩٣) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفي ضعف قاله الحافظ ابن حجر في «الشخيص» (٤٦/٣)، والبيهقي في «السنز الكبري» (١٠٠/١) من طريق ابن وهب: عبد الرحمن هو ابن صعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن صعد بن مالك، صعد بن مالك، وصعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدوي، دوره أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (٣٥٨/٣٥)، ثم ذكر أن ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد همنا عن أبي حديد.

وأخرجه إبن حيان في الإحسان، (٣١٦/١٣ رقم ٥٩٧٨)، وانظر تخريجنا في:
 «الروضة الدية» (٢١٧/١٣).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) ني (ب): التفويت؟.

بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِينُ قَبَلَغَ فَمَنَ الْمِجَنَّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَانيُّ، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>. **[حسن**]

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ عن رسولِ الله ﷺ انه شبَلَ عنِ اللهِ المعلّق فقال: من اصاب بِفِيْهِ من ذي حاجة غير متَّجْدِ خُذِنَةً) بضمُ الخاء المحجمة وسكونِ الموحدة فنون، وهو معطفُ الإزارِ وطرفُ النوبِ (فلا شيءَ عليه، ومَنْ خرج بشهرِء منهُ فعليهِ الغرامةُ والعقوبةُ، ومَنْ خرج بشهرِء منهُ بعد أنْ يوويّهُ الجرينُ) هوَ موضعُ التمرِ الذي يُجَفِّفُ فيهِ (فبلغٌ ثمنَ العجنَ فعليهِ القطعُ. الذركِة ابو داودَ والنسائلُ وصحّحُة الحاكمُ).

قَالَ المنذريُّ<sup>(٢)</sup>: والمرادُ بالتمرِ المعلَّقِ ما كانَ معلَّقاً في النخلِ قبلَ أنْ يُجَدُّ ويُجْرَنَ، والثمرُ اسمٌ جامعٌ للرطْبِ واليابسِ منَ التمرِ والعنبِ وغيرِهما.

وفي الحديثِ مسائلُ:

الأُولَى: أنهُ إذا أخذَ المحتاجُ بفيهِ لسدٌ فاقتِهِ فإنهُ مباحٌ لهُ.

الثانية: أنه يُحرُمُ عليه الخروجُ بشيءُ منهُ، فإنْ خرجَ بشيءَ منهُ فلا يخلُو أنْ يكونُ قبلَ أنْ يُجَدُّ ويؤويهِ الجرينُ أو بعدَه. إن كانَ قبلَ الجدُّ فعليهِ الغرامةُ والعقوبةُ، وإنْ كانَ بعدَ القطع وإيواءِ الجرينِ فعليه القطعُ معَ بلوغ السأخوةِ النصابَ لقوله ﷺ: فغلغَ ثمنَ المجنَّه، وهذا مبئّ على أنَّ الجرينَ جَزُرٌ كما هوَ الغالبُ، إذْ لا قُطعَ إلَّا مَنْ جرزِ كما يأتي.

#### (١) وهو حديث حسن.

أخرجه أبو داود رقم (۱۷۲۰) و(۲۵۹۰)، والنساشي (۱/۵۸)، والترمذي رقم (۱۲۸۹)، واين ماجه رقم (۲۵۹۱)، والمدارقطني (۲۳۲۶)، والعماكم (۲۸۱/۶)، وأحمد (۲/ ۱۸۰ ۲۰۳، ۲۰۷، والبيهقي (۲۷۸/۸) من طرق عن عموو بن شعيب عن إبيه، عن

قال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها همرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن غمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمرٍ، ووافقه الذهبي.

انظر: «الإرواء» (٨/ ٦٩ - ٧٧ رقم ٢٤١٣).

<sup>&</sup>quot;) قمعالم السئنة (٦/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).

الثالثةُ: أنهُ أجملَ في الحديثِ الغرامةَ والعقوبة، ولكنَّه أخرجَ البيهقيُّ(١) تفسيرَها بأنَّها غرامةُ مِثْلَيْهِ وبَأنَّ العقوبةَ جلداتٌ نكالًا.

وقِدِ استُدِلَّ بحديثِ البيهقيِّ هذَا(٢) على جوازِ العقوبةِ بالمالِ فإنَّ غرامة مِثْلَيْهِ منَ العقوبةِ بالمالِ، وقدْ أجازَهُ الشافعيُّ في القديم ثمَّ رجعَ عنهُ وقالَ: لا تُضَاعَفُ الغرامةُ على أحدٍ في شيءٍ إنَّما العقوبةُ في الأبدانِ لا في الأموالِ، وقالَ: هذَا منسوخٌ والناسخُ لهُ قضاءُ رسولِ اللَّهِ ﷺ على أهل الماشيةِ بالليل ما أتلفتُ فهوَ ضامنٌ أي مضمونٌ علِي أهْلِها، قالَ: وإنَّما يضمُّنُونَهُ بالقيمةِ. وقدْ قدَّمنا الكلامَ في ذلكَ في حديثِ بهز في الزكاةِ.

الرابعةُ: أُخِذَ منهُ اشتراطُ الحِرزِ في وجوبِ القطع لقولِه ﷺ: (بعدَ أن يؤويَهُ اللجريقُ)، وقولُه في الحديثِ الآخرِ: ﴿لا قطع في ثمرِ أُولا كثرًا(٣) ولا في حريسة الجبل، فإذا آواهُ الجرينُ أوِ المِراحُ فالقطعُ فيما بلغَ نَّمَنَ المِجَنَّ!، أخرجَهُ

قالُوا: والإحرازُ مأخوذٌ في مفهومِ السرقةِ، فإنَّ السرقةَ والاستراقَ هوَ المجيءُ مُستَتِراً في خفيةٍ لأُخْذِ مالِ غيرِهَ منْ جِرْزٍ كما في القاموس، وغيرِه. فالحرزُّ مأخوذٌ في مفهوم السرقةِ لغةً ولِلْمَا لا يُقَالُ لِمَنْ حَانَ أَمَانَتُهُ سَارَقٌ، وَهَذَا مذهبُ الجمهور (٥).

وذهبتِ الظاهريةُ وآخرونَ<sup>(١)</sup> إلى عدم اشتراطهِ عملًا بإطلاقِ الآيةِ الكريمةِ<sup>(٧)</sup> إِلَّا أَنْهُ لَا يَخْفَى أَنْهُ إِذَا كَانَ الحرزُ مَأْخُوذًا ۚ فِي مَفَهُومِ السرقةِ فلا إطلاقَ في الآيةِ.

واعلمْ أنَّ حريسةَ الجبلِ بالحاءِ المهملةِ مفتوحةً فراءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ فسينِ مهملةٍ، والجبلُ بالجيم فموحدةٍ قبلَ هيّ المحروسةُ، أي ليسَ فيما يحرسُ بالجبلّ إذا سُرقَ قَطْعٌ لأنهُ ليسَ بموضع حرزٍ، وقيلَ حريسةُ الجبلِ الشاةُ التي يدركُها الليلُّ

«السنن الكبري» (٨/ ٢٧٨).

االسنن الكبرى، (٨/ ٢٧٨). (1)

<sup>(</sup>٢) دالسنن، (٨/ ٨٤ \_ ٨٥ رقم ٢٩٥٧). زيادة من (أ). (1) (٣)

الداية المجتهدة (٤٠٤ \_ ٥٠٤) بتحقيقنا. (0)

المحلِّي، (١١/ ٣٢٣ .. ٣٢٤)، وفيداية المجتهد، (٤/ ٥٠٥) بتحقيقنا. (7)

سورة المائدة: الآبة ٣٨. (v)

قبلَ أَنْ تَصِلَ إلى مأوَّاها. والمراحُ الذي تأوي إليه الماشيةُ ليلًا، كذا في اجامعِ الاصولِي<sup>(١)</sup>، وهذَا الاخيرُ أقربُ بموادِ الحديثِ، واللهُ أعلمُ.

المَّرِيِّ اللَّهِيِّ عَلَىٰ اللَّهِيِّ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِيِّ اللَّهِيِيِّ اللَّهِي اللَّهِيِّ اللَّهِي اللَّهِي الللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِمِي الللِهِ الللِهِ

(وعن صفوان بن آمية هم أن النبي هذال له لما امر بقطع الذي سرق رداده فشقة فهيه: «هلا كان للك قبل أن لتليني به». الخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروية والحجاج)، الحديث أخر جوه من طرق سنها عن طاوس عن صفوان ورجَّحها ابن عبد البرّ" وقال: إنَّ سماع طاوس من صفوان ممكن لائه ادرك عشان وقال: أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول الله هم. وللحديث قصة. أخرج البيهةيُ '' عن عطاء بن أبي رباح قال: ابيتَما صفوان بنُ أمية مشطّعح بالبطبعاء إذْ جاء إنسان فاخذ بردة من تحت رأجه فاتى به النبي هم فامر بقطهه فقال: إني أعفر واتجاوز، فقال: فهاد قبل أن تأتيني به، وله الفائل في بغضها: فإنه كان في المسجد الحرام ''،

وفي الحديث دليلٌ على أنَّها تُقطّعُ يدُ السارقِ فيما كانَ مالكُه حافِظاً لهُ وإنّ لم يكن مُغلقاً عليهِ في مكان.

إلى الأصول؛ ابن الأثير (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في اللمسندة (۲۹۲۸)، وأبو داود (۲۹۹۵)، وأبن ماجه (۲۹۵۵)، والن ماجه (۲۹۵۵)، والنسانية (۲۸۱۵)، والشافعي في ديداني المسننية (۲۸۱۵)، وتم ۱۵۰۵)، والنسانية (۲۸۱۵)، ومنحمه الحاكم في المستندك (۲۸۰۷)، ومنحمه الحاكم وواقفه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح بمجموع طرفة.

انظر: ﴿الإِرواءِ (٧/ ٣٤٥ \_ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٣) «التمهيد» (١١/ ٢١٩).
 (٤) «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السنن الكبرى» النسائي (٢٩/٤ رقم ٨/٧٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: استن النسائي، (٨/ ٧٠ رقم ٥/ ٤٨٨٤)، والأم، الشافعي (٦/ ١٤١).

وتقدَّمَ الخلافُ في الحرِّ واختلَت القَائلونَ بشرطِيَّكِ، فقالَ الشافعيُّ ومالكُّ والإمامُ يَحْين<sup>(٢)</sup>: إنَّ لَكلِّ مالِ حِرْزاً يخصُّه، فَجِرْزُ الماشيةِ لِسَ حَرْزُ اللهبِ والففةِ

وقال الهادوية والحنفيةُ<sup>00</sup>: ما أُخْرِزَ فيو مالٌ نهوَ جَرْز لغيوه، إذِ الْجِرْرُ ما وُضِمَّ لمنع الداخلِ والخارج ألَّا يخرجَ، وما كانَّ لبنَ كذلكَ فلبسَ بحرزِ لا لغةً ولا شَرْعاً، وكذلكَ قالُوا: المسجدُ والكمبةُ حرزانِ الآلاتِهِمَّا ولكسوتِهِمَّا.

واختلفُوا في القبرِ هلْ هوَ حرزٌ للكفنِ فيقطعُ آخلُه أو ليسَ بحروا قَلْهَبُ إلى أنَّ النباشُ سارقُ جماعةً منَ السلفِ والهادي والشافعيُّ ومالكُُّ<sup>(١٨)</sup>. وقالُوا: يُقْتَلُحُوا اللَّهُ أَخَذَ المالَ خُشْيَةً من حردٍ لهُ، وقد دُويَ من عليٌّ ﷺ وعائشةً<sup>(١٧)</sup>. وقالَ اللوريُّ وأبو حنيفةُ<sup>(١٧)</sup>؛ لا يقطعُ النباشُ لأنَّ القبرُ لسنَ بحردٍ.

<sup>(1) (1/4) (</sup>r/+r1).

٢) قالأم، (٦/ ١٦٠)، وقبداية المجتهدة (٤/ ٢٠٤)، واكشف الحقائق، (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) قيداية المجتهدة (٤/ ٢٠١) بتحقيقنا. (٤) قكشف الحقائق (١/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).
 (٦) ومغنى المحتاج» (٤/ ١٦٤ - ١٦٩)، ووبداية المنجتهدة (٤٠٦/٤)، ووالبحر الزخارة (٥/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>٦) قمغني المحتاج، (٤/ ١٦٤ - ١٦٩)، وقبداية العجتهد، (٤/ ٢٠٤)، وقالبح
 (٧) قالبحر الزخار، (٥/ ١٧٩)، وقشرح فتح القدير، (٥/ ١٤٤ - ١٤٥).

 <sup>(</sup>٨) (بداية المجتهدة (٤/٢/٤)، بتحقيقنا، و(المجموع) (٢٠/٥٥)، و(البحر الزخارة (٥/١٧٣)).

<sup>(</sup>١٠) قَشَرَح فَتَحَ الْقَدْيَرِ، (١٣٧/٥)، والموسوعة فقه سفيان الثوري، قلعه جي (٤٩٩).

وفي «المنار»<sup>(۱۱)</sup>: هلمو المسألة فيها صعوبةٌ لأنَّ حرمةَ الميتِ كحرمةِ السيّ، لكنَّ حرمةَ يدِ السارقِ كذلكَ الأصلَّ مُنْهُها، ولم يدخلِ النباشُ تحتَ السارقِ لفةً والقياسُ الشرعيُ غيرُ واضح، وإذا توقَّفنًا امتنعَ القطعُ، انتهى.

واختُلِكَ في السارقَ من بيتِ السالِ، فذهبتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةُ أن إلى أنهُ لا يُفْقِلُعُ مَنْ سرقَ من بيتِ المالِ [ومروي] أن عن عمرُ (<sup>(1)</sup> وذهبِ مالكُّ<sup>(6)</sup> إلى أنهُ يقطعُ، وانفقُوا على أنهُ لا يقطعُ مَنْ سرقَ من الغنيمةِ والخُمسِ وإنْ لم يكنْ منْ أَهْلِها قالُوا: لأنهُ قدْ يشاركُ فيها بالرضخِ أوْ منَّ الدُحس..

# قتل من تكرَّرت سرقته

١٩٦٦/١٣ ـ رَعَنْ جَايِرٍ هِ اللهِ عَلَا: جِيءَ بِسَارِى إِلَى النَّبِئِ هُلِ قَالَ:
﴿ الْتُطُوعُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ﴿ الْقَطَعُومُ نَفْطِتُ، ثُمْ جِيءَ بِو النَّائِيَّةُ فَقَالَ: ﴿ الْتُطُومُ، فَذَكَرَ مِنْلُهُ، ثُمْ جِيءَ بِو النَّائِيَّةُ فَلَكَرْ مِثْلُهُ، ثُمَّ جِيءَ بِو الرَّامِةَ كَلْلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِو الْخَامِسَةَ فَقَالَ: ﴿ الْتُطُومُ، أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوَدُ وَالنَّسَاتُمُ وَاسْتَكُرُونُ ﴿ . [حسن]

(وعنْ جلبِ ﷺ قالُ: جيء بسارق إلى النبيّ ﷺ فقالُ: القتلُوم، فقالُوا: يا رسول اللّهِ إنَّما سرق، فقالُ: القطعوة، فَقَطِعَ، ثمّ جيءَ بهِ الثانية فقالُ: القتلُوم، فَذَكَنَ مثلُهُ، ثمّ جيء بهِ الثالثة فتكنَّ مثلُهُ، ثمّ جيءَ بهِ الرابعةُ كثلثُه، ثمّ جيءَ بهِ الخامسةُ فقالُ: القتلُوم، لضَرِجَهُ لِمِو الوَدَ والنسائِيُّ)، تمانُه عندُمُما: قال جابرُ: فانطلقُنَا بِهِ

 <sup>(</sup>۱) «للمقبلي» (۲/ ۳۹۳ \_ ۳۹۶ رقم ۱۷۳/۱ س۱۱).

<sup>(</sup>٢) والاعتصام، (٥/ ١١٨)، وومغني المحتاج، (٤/ ١٦٣)، ووشرح فتح القدير، (٥/ ١٣٨ - ١٣٩).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (ورُوى».

 <sup>(</sup>٤) األناخيص الحبير، (٤/٦٦ رقم ٦٠/٤٧٨١) ونسبة إلى ابن أبي شيبة.
 (٥) ابداية المجتهده (٤/٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبر داود (١٤٤٠)، والنسائي (٨/٩)، والبيهقي (٨/٢٧)، وقال النسائي:
 وهذا حديث منكر، ومصب بن ثابت لين بالقري في الحديث. والله تعالى أعلم.
 ومع ذلك حدّه الألبائي في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.

فقتلْناهُ ثُمَّ اجترزْناهُ فالقيناهُ في بِثْرِ ورميُّنَا عليهِ الحجارةَ (واستنكرَهُ) أي النسائيُّ فإنهُ قالَ: الحديثُ منكَرٌ ومصعبُ بنُ ثابتٍ ليسَ بقويٌّ في الحديثِ، قيلَ: لكنْ يشهدُ لهُ الحديثُ الآتي:

١١٦٢/١٤ - وَأَخْرَجَ مِنْ حَلِيثِ الْحَارِثِ بْن حَاطِب نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعيُّ أَنَّ الْقَتْلَ في الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ (١١). [منكر].

وهو قولُه: (واضرجَ) أي النسائيُّ (٢٠) (منْ حديثِ الحارثِ بنِ حاطبِ نحوَهُ)، وأخرجَ حديثَ الحارثِ الحاكمُ (٣). وأخرجَ [أبو نعيم](١) في االحليَّةِ ا(٥) عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ الجهنيِّ.

قالَ ابنُ عبدِ البرُّ(٦): حديثُ القتل منكرٌ لا أصلَ لهُ (ونكرَ الشافعيُ أنَّ القتلَ في الشامسةِ منسوحٌ) وزادَ ابنُ عبدِ البرُّ في كلام الشافعيُّ: لا خلافَ فيهِ بينَ أهل العلم، وفي النجم الوهَّاج: أنَّ ناسخَهُ حديثُ: ﴿لا يُحلُّ دُمُ امرئ مسلَّم إلَّا بِإِحْدَى ثُلاثٍ، ﴿ مَنْ مَالَ ابنُ عِبدِ البرُّ: وهذَا يدلُّ على أنَّ حكايةً أَبي مُضَّعَب عَنْ عثمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنهُ يُقْتَلُ لا أَصْلَ لهُ، وجاءَ في روايةِ النسائيُّ<sup>(٨)</sup>: البعدَ قطعِ قوائمِهِ الأربعِ ثمُّ سرقَ الخامسةَ في عهدِ أبي بكرٍ ﷺ فقالَ أبو بكو: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَلَّمَ بِهِذَا حِينَ قَالَ اتَّتُلُوهُ، ثُمَّ دَفَعُهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُريشٍ فقالَ: اقتلُوه، فقتلُوه».

قالَ النسائيُّ (؟): لا أعلمُ في هذا البابِ حديثاً صحيحاً.

والحديثُ دليلٌ على قتْلِ السارقِ في الخامسةِ وأنَّ قوائِمَهُ الأربعَ تُقْطَعُ في

(V)

أخرجه النسائي (٨/ ٨٩ ـ ٩٠ رقم ٤٩٧٧)، والمستدرك؛ (٣٨٢/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهتي (٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٨٢) كما تقدم. رقم (٤٩٧٧) كما تقدم. (1)

في (ب): الأبي نعيم،.

قحلية الأولياء، لأبي نعيم (٦/٢ رقم ٩١). (0)

دفتح الباري، (۱۲/ ۱۰۰). (1) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥/١٦٧٦).

فالسنزة (٨٩/٨ ـ ٩٠ رقم ١٤/٧٧٤٤). (A)

قالسنن الكبرى، (١٤٩/٤ رقم ٢٥/١٧٤٧). (4)

الأربع العراب، والواجبُ قطعُ اليمينِ في السرقةِ الأولى إجماعاً، وقراءةُ ابن مسعودً٬٬ مبيئةٌ لإجمالِ الآيةِ، فإنهُ قرأً: ناقظنُوا أيساتُهما، وفي الثانيةِ الرَّجلُ اليسرى عندَ الأكثرِ لفعلِ الصحابةِ٬٬ وعندَ طاوس٬٬ اليدُ اليسرى لِمُرْبِها منَ المعنَى، وفي الثالثةِ يدُهُ اليُسرى، وفي الرابعةِ رجلُه [السرى]٬٬

وهذا عند الشافعي ومالملي<sup>(4)</sup> لما أخرجه المارتطني (<sup>6)</sup> من حديث أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال من السارق: النَّ سرق قاقطفوا بنَّه، ثم أنَّ سرق الفطفوا بنَّه، ثم أنَّ سرق الفطفوا رجِّله، وهي إسناوه الواقدئ. وأخرجه الشافعي<sup>(7)</sup> من وَجْهِ آخرَ عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه الطبراني والمناوقطني<sup>(6)</sup> من وَجْهِ آخرَ عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه الطبراني والمناوقطني<sup>(6)</sup> منوع عن عصمة بن مالكِ وإسنادُ، ضعيف.

وَخَالفَتِ الهادويةُ والحَنْفِيُّ<sup>(٨)</sup> فَقَالُوا: يُخْتَسُ فِي الثَّالَةِ لَمَا رَواهُ البَيهَةِ<sup>(٨)</sup> من حديثِ عليُّ ﷺ أنهُ قال بعد أنْ قطع رِجْلَه وأَتِي بو في الثَّالةِ: «بايُّ شيء يتستَّح وباي شيء ياكلُّ لَمُّا قبلَ لهُ تقطعُ يَدَه النِّسري، ثمُّ قال: «أقطعُ رجلُه؟ على أيُّ شيء يعشي؟ إلي لأَستَجِي مِنَ اللَّهِ، ثمُّ صَرِيَةُ وَخَلَدَ فِي السِجن،

وأما محلُّ القطع فيكونُ منْ مفصلِ الكفّ إذْ هوَ أقلُّ ما يُسَمَّى يَداً، ولِفِغْلِهِ ﷺ فيما أخرجَه الدارقطنيُّ (١١ منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبِ: أَتَيَ النَّبُّ ﷺ

انظر: قاليحر الزخار ، (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) افتح الباري، (۱۲/۹۹).

<sup>(</sup>۱) السح الهاري: (۱۱/۱۱). (۱) زيادة من (أ).

<sup>(3) .</sup> Elbaraga (\* ۲۰۳/۲۰۱) ، وقبللية المجتهدة (٤/ ٤١١) بتحقيقنات

 <sup>(</sup>٥) (السنن: (٣/ ١٨١ رقم ٢٩٢).
 (٦) (الأم) (٦/ ١٦٢) وانظر: (البيهقي، (٨/ ٢٧٣)).

المحمجم الكبيرة الطبراني (١/ ١٨٢ وقم ٤٨٣)، والفاوقطني (١/ ١٨٠ ـ ١٨١ وقم ٢٨٩)، من طريق جابر بن عبد الله، وانظر: «الإرواء» (٨٨/٨)، أما من طريق عصمة بن مالك فقد عزاه إليهما صاحب «التلخيص» (١/٨٨/).

<sup>(</sup>٨) ﴿ البحر الزخار؛ (٥/ ١٨٨)، ﴿ وشرح فتخ القدير، (٥/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٩) «السنن الكبرى» (٨/ ٢٧٥).
 (١٠) في (أ): ولا يقابل».

<sup>(</sup>١١) في السنن؟ (٢٠٤/٣ \_ ٢٠٥ رقم ٣٦٣) وضائفه أبن القطان في كتابه؛ فقال العرزمي: =

بساري فقطعَ يَدُهُ مِنْ مفصلِ الكشَّه وفي إسناده مجهولٌ. وأخرجَ ابنُ أبي شببةً<sup>[1]</sup> منْ مُوسَلِ رجاءِ بنِ خَيُوةً أنَّ النبيُّ ﷺ قطعَ منَ المفصّلِ، وأخرجَهُ أبو الشيخ<sup>[1]</sup> من ونجو آخرِ عنْ رجاءِ عنْ عديًّ رفقهُ وعن جابرِ رفقه أخرج سعيدُ بنُ منصورِ<sup>[1]</sup> عنْ عمرَ.

خاتمةً: أخرج [احمدً] ( ) وإبو داوة ( ( ) عن عطاءٍ عن عائشة أنَّ النبي ﷺ والله عن عائشة أنَّ النبي ﷺ والله على الله عنه بدعائيكِ عنه بدعائيكِ عليه عنه بدعائيكِ عليه عنه بدعائيكِ عليه، ومعناهُ لا تُخفِّفي [عليه] ( الانتَّ الانتَّ الذي يستحقُّه بالسرقة، وهذا يدلُّ على النَّ الظالمَ يخفِّفُ عنهُ بدعاءِ المظلوم عليه.

ورَوَى أحمدُ(١٣) في اكتاب الزهدِ، عنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنهُ قالَ: بلغني

متروك، وأبو نعيم عبد الرحمٰن بن هانئ النخمي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر:
 انصب الرابة (۲۲ (۲۷۰).

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» (۲۹/۱۰ ـ ۳۰ رقم ۸٦٤٨). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات.

٢) عزاه ابن حجر في: فنتح الباري، (٩٩/١٢ إلى أبي الشيخ في اكتاب حد السوقة).

<sup>(</sup>٣) انظره في فقتح الباري، (٩٩/١٢). (٤) قالبحر الزخار، (٥/١٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الموسوعة فقه علي؛ قلعه جي (٣٣٥ ـ ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٦) البحر الزخار، (٥/ ١٨٧).
 (٧) في (ب): «حقيقةً».

 <sup>(</sup>A) الموسوعة فقه علي؛ (٣٣٦).
 (P) الألين (الخارة (١٨٨/١٤).
 (١٠) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) نی (ب): دعنه.

<sup>(</sup>١٣) لمُّ أعثر عليه في اكتاب الزهد؛ عن عمر بن عبد العزيز.

أنَّ الرجلَ ليظلمَ مظلمةً فلا يزالُ المظلومُ يشتمُ الظالمَ [وينتقصُه](١) حتَّى يستوفيَ حقَّه ويكونُ للظالم الفضلُ عليهِ.

وَنِي الترمذُيُّ مَنْ عَاضَةً أَنَّ النبيُّ ﷺ قَالَ: •َمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلْمَهُ فَقَدِ انتَصْرَ ، فإنْ قِلَ: [فقد] مَنَ اللهِ المنتصرَ مِنَ البغي ومنحَ العافي عنِ الجرم، قال ابنُ العربيّ: فالجوابُ على أنَّ الأولَّ محمولُ على ما إذَّا كانَّ الباغي وَيْحَاً ذا جُراؤٍ وَفُجُورٍ، والثاني: على مَنْ وقعَ منهُ ذلك ناوِراً [فَتُقَالُ] <sup>(1)</sup> عَدْرُتُه بالعقرِ عنهُ.

وقالَ الواحديُّ: إنْ كانَ الانتصارُ لأجلِ الدَّيْنِ فهوَ محمودٌ، وإنْ كانَ لأجلِ النُّفس فهوَ مباحٌ لا محمود عليه.

واختلف العلماءُ في التحليل من الظلامة على ثلاثةِ أقوالِ: كانَّ ابنُ المسيِّبِ لا يحلُّلُ أحداً منْ عِرْضِ ولا مالِ، وكانَّ سليمانُ بنُ يسارٍ وابنُ سيرينَ يحلُّلانِ منهما، ورأى مالكُ التحليلَ منَّ العِرْضِ دونَ المالِ.

<sup>(</sup>١) ني (أ): دوينقصه،

 <sup>(</sup>٣) في (ب): نقده.
 (٤) في (أ): نفيقال».

## [الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر

1117/1 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنِ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الحَمْرَ، فَجَلَدَهُ بَجَرِيدَتَيْنَ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَقَمَلَهُ أَبُو بَكِمٍ، فَلَتَّا كَانَ عُمُرُ اسْتَفَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: أَيْعَكُ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمْرَ بِو عُمُرُ، نُتَقِنَّ عَلَيْهِ(١٠) [صحيح] عُمُرُ، نُتَقِنَّ عَلَيْهِ(١٠) [صحيح]

ُ (عنْ انْسِ بنِ مالكِ ﷺ أنَّ النبيُ ﷺ قِّيَ برجلِ قَدْ شَرِبَ الحَمَّوَ فَجَلَدهُ بجرينتَّيْنِ نحوَ أربعينَ، قالَ) أنسُّ (وفقلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ استشارَ الناسُ فقالَ عبدُ الرحمِنِ بنُ عوفِ: [لخفُّ الحدودِ ثمانونَ فامرَ بهِ عمرُ، متفقَّ عليهِ)[17].

الخمرُ مصدرُ خَمِرَ ــ كضربَ ونصرَ ــ خمْراً، يسمَّى بهِ الشرابُ المعتصَرُ منَ العِنَبِ إذا غَلَى وقدَفَ بالزَّبُو وهيَ مؤنثةً وتُذَكَّرُ. ويقالُ: خمرةً.

وفي الحديثِ مسائلُ:

الأولى: أنَّ الخَمَرُ آيُطلَقَ<sup>[7]</sup> على ما ذُكِرَ حقيقةً إجماعاً، ويُطْلَقُ على ما هرَّ أحمُّ مِنْ ذلك، وهوَ ما أسكرَ منَّ العصيرِ أو منَّ النبيلِ أوْ غيرِ ذلك. وإنَّما اختلفَ العلماءُ هلْ مِذَّا الإطلاقُ حقيقةً أَوْ لا؟ قالُّ صاحبُ «القاموس؛<sup>90</sup>:

(۱) البخاري رقم (۱۷۷۳)، ومسلم رقم (۱۷۰۱).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٤٧٩)، والترمذي رقم (١٤٤٣) وقال: حديث حسن صحيح.

(۲) زیادة من (۱).

(٣) في (ب): (تطلق).

(٤) الفيروزآبادي (٤٩٥).

العمومُ أصحُّ لأنَّها حُرِّمتْ وما بالمدينةِ خمرُ عنب، ما كانَ إلَّا البسرُ والتمرُ، انتَهى. وكَانَهُ يريدُ أنَّ العمومَ حقيقةٌ. وسُمِّيتُ خمراً، قيلَ: لأنَّها تخمرُ العقلَ أي تسترُهُ فيكونُ بمعنَى اسم الفاعلِ أي الساتر للعقلِ، وقيلَ: لأنَّها تُعَطَّى حتَّى تشتدًّ، يقالُ: خَمَّرهُ أي غَطَّاه فيَكُونُ بمُعنَى اسم المفعولِ، وقيلَ: لأنَّها تخالطُ العقلَ، مِنْ خامرَهُ إذا خالطَه، ومنهُ: هَنِيْنَاً مَرِيْناً غيرَ داءِ مخامِرٍ، أي مخالِطٍ. وقيلَ: لأنَّها تُشْرَكُ حتَّى تُذْرَكَ، ومنهُ اختَمر العجينُ أي بلَغَ إدراكَهُ، وقيلَ: إنها مأخوذةٌ منَ الكلِّ لاجتماع المعاني هذهِ فيهَا.

قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(١)</sup>: الأوجهُ كلُّها موجودةٌ في الخمرِ لأنَّها تُركَتْ حتَّى أدركَتْ وسَكَنتْ، فإذا شُرِبَتْ خالطتِ العقلَ حتَّى تغلبَ عليهِ وتغطيهِ.

قلتُ: فالخمرُ تُطْلَقُ على عصيرِ العِنَبِ المشتدِّ حقيقةً إجماعاً، وفي االنجم الوهَّاجَ: الخمرُ بالإجماع المسكرُ منْ عصيرِ العنبِ وإن لم يقذَفُ بالزَّبَدِ. واشترطً أبو حنيفةً(٢) أنْ يقذِّف وحينثذٍ لا يكونُ مُجْمَعاً عليهِ. واختلف أصحابُنا في وقوع الخمرِ على الأنبذةِ حقيقة، فقالَ المزنيُّ وجماعةٌ بذلكَ لأنَّ الاشتراكَ في الصفةِ يَقتضي الاشتراكَ في الاسم، وهوَ قياسٌ في اللغةِ وهوَ جائِزٌ عندَ الأكثرِ، وهوَ ظاهرُ الأحاديثِ، ونُسبُ الْرافعيُّ (٣) إلى الْأكثريْنَ أنهُ لا يقعُ علَيْها إلَّا مَجَازاً.

قلتُ: وبه جزمَ ابنُ سَيْدَهُ في المحكم (٤) وجزمَ بهِ صاحبُ الهدايةِ، (٥) منَ الحنفية حيثُ قالَ: الخمرُ عندُنا ما اعتُّصرَ منْ ماءِ العنب إذا اشتدًّ، وهوَ المعروفُ عندَ أهلِ اللغةِ وأهلِ العلم. وَرَدَّ ذلكَ الخطابيُّ (٦) [حَيث](٧) قالَ: زعمَ قومٌ أَنَّ العربَ لا َّ تعرفُ الخمَرَ إلَّا ۚ مَنَ العنبِ، فيقَالُ لَهمْ: إنَّ الصحابةَ الذينَ سمُّوا غيرَ المتَّخَذِ منَ العنبِ خمراً عربٌ فصحاءً، فلوْ لمْ يكن هذا الاسمُ صحيحاً لما أطلقُوهُ.

<sup>(</sup>١/ ٢٤٤). (1)

اشرح فتح القدير، (٥/ ٨٠). افتح الباري؛ (۱۰/ ٤٩). انظر: ﴿ فَتُحَ الْبَارِي ۚ ﴿ ١٠/ ٤٩). (٣) (1)

انظر: افتح الباري، (١٠/ ٤٧ ـ ٤٨)، والهداية، المرغيناني (١٠٨/٤). (0)

افتح الباري، (۱۰/ ٤٨). نی (ب): دو، (V)

قال القرطبي ((() الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صِحْتِها وكثرتِها تبطلُ مذهب الكوفيين القاتلين بالله الخمر لا تكونُ إلا من العنب، وما كان من غيره لا يُسمَّى خمراً ولا يتناولُه اسمُ الخمر، وهو قولُ مخالِفُ للغة العربِ ولسمَّة المصحيحة ولقم الصحابة، لأنهم لما نزل تحريمُ الخمر فهمُوا من الأمر الباحث تحريم كل مسكو ولم يغرُقُوا ابن ما يُشكُدُ من العنب وبين ما يتخدُ من غيره، بل سؤل بينَهم لوحرُمُوا ما كان من عصير غير العنب وهم أهلُ اللسانِ وينقعُ من الأمر ويضعُهم العناس وبين ما يتخدُ ويضعُهم التحريم، وباني حديث عمر والله نو تعريم عن الاراقة حتى يستفصلُوا التحريم، وباني حديث عمر والله نول تحريمُ الخمر وهي من خسسة ما الحديث، وعمر من أهلِ اللغة، وإن كان يُشتَكنُ أنْ أداد بيانُ ما تمكُّى بو التحريم المحديث عمر أن الله الله عن المناسريم، ويأتي حديث عمر الله ينالا المحديث، وعمر من أهلِ اللغة، وإن كان يُشتَكنُ أنْ أداد بيانُ ما تمكُّى بو التحريم شرعياً لهذا النوع فيكونُ حقيقة شرعية، ويدكُ تحديثُ مسلمٍ عن ابنِ عمر ((۱) النيًا النوع فيكونُ حقيقة شرعية، ويدكُ فيحترا الشرعية على ابنَ عمر ((۱) النيًا النوع فيكونُ حقيقة شرعية، ويدكُ للهُ حديثُ مسلمٍ عن ابنِ عمر ((۱) النيًا النوع قيكونُ حقيقة شرعية، ويدكُ للهُ حديثُ مسلمٍ عن ابنِ عمر ((۱) النيًا النوع قيكونُ حقيقة شرعية، ويدكُ تحرورامًا».

قالُ الخطابين: إنَّ الآيةَ لما نزلتُ في تحريمِ الخمرِ وكانَّ مسمَّاها مجهولًا للمخاطئينَ، بَيُّنَ أنَّ مسمَّاها هَرَ ما أسكرَ فيكونُ مثلَ لفظِ الصلاةِ والزكاةِ وغيرِهما منَّ الحقائقِ الشرعيةِ. انتهى.

قلتُ: هذا يخالفُ ما سلفَ عنهُ قريباً، ولا يخفَى ضعفُ هذا الكلام، فإنَّ الخفي المختَى ضعفُ هذا الكلام، فإنَّ الخبيتُ المنتقب من أشهر أشريَة العرب واسمُها أشهر من كلُّ شيءٍ عندُهم وليستُ كالصلاةِ والزكاةِ، وأشعارُهم فيها لا تُخصَى، فكانَّ يربدُ أنهُ ما كانَ تعميمُ الاسم بلفظِ الخمرِ لكلَّ شنكِي مَمْرُوفاً عندُهم فعرَّقَهم به الشرعُ، فإنَّهم كانُوا يسمُونُ بعض المسكر بغيرِ لفظِ الخمرِ كالأمزارِ يضيفونَها إلى ما يُتُخذُ منهُ منْ ذوْةٍ وشعيرِ ونحوِهما، ولا يطلقونَ عليه لفظَ الخمرِ قانياً الشعرِ بتعميم الاسم لكلَّ سكرٍ.

<sup>(</sup>۱) \*فتح الباري، (۴۹/۱۰)، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (۱۲۸/۱۰ ـ ۱۳۳). (۲) في (ب): (باجتناب الخمر».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨) و(٥٨٨)، والنسائي (٨/ ٢٩٥ رقم ٢٥٨٧) و و٥٨٨ و٢٥٥٨ و٢٥٥٨).
 و٠٥٥٨)، وابن أبي شبية (٢/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٤٤ رقم ٢٥٠٨١).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه رقم (٨/١١٧) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۵) في (ب): افجاءا.

فيتحصل مما ذكر جميعاً أنَّ الخمر حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتدُّ الذي يقلف بالزيد وفي غيره مما يسكرُ، حقيقةٌ شرعيةٌ أو قياسٌ في اللغةِ أوْ مجازً، فقد حصلَ المقصودُ من تحريم ما أسكرَ من ماهِ العنبِ أوْ غيره إنَّا بنقلِ اللغظ إلى الجقيقة الشرعية أو بغيره، وقدْ علمتَ أنهُ أطلقَ عمرُ وغيرُه منَ الصحابةِ<sup>(١)</sup> الخمرَ على كلِّ ما أسكرَ، وهمْ أهلُ اللسانِ والأصلُ الحقيقةُ وقد أحسنَ صاحبُ «القاموس»<sup>(٢)</sup> بقوله والمعومُ أصعُّ.

وأما الدَّعارَى التي تقدَّمتُ علَى اللغةِ كما قالُه ابنُ سَيْمَة<sup>(٣٠</sup>) وضارحُ «الكنزي<sup>(٤)</sup> فعا أظنُّها إلَّا بعدَ تقرُّرِ هذهِ المغاهبِ، [فكلً]<sup>(٣٠</sup> تكلَّمُ على ما يعتقدُه ونزنُ في قلهِ منْ مذهبه ثمُّ جملُه لأهل اللغةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: وَقَرْلُهُ: (هَجِلَةُ بِجِرِينَتِيْنِ نَحَوَّ ارْبِعِينٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثَبُوتِ الحَدُّ عَلَى شَارِبِ الخَمْرِ، وادعًى فيو الإجماعُ وتُوزِعَ في دعُواهُ لاَنُهُ قَلْ نَقْلَ عَنْ طائفةِ مَنْ أَهَلِ العَلْمِ أَنَّهُ لا يَجِبُ فَيْهِ إِلَّا النَّمْزِيرُ لاَنَهُ قَلْمَ يَنْفَسُّ عَلَى حَدُّ مَعَيِّنِ وإنَّمَا ثِبَّتَ عَنَّهُ الصَّرِبُ المَطْلَقُ.

وفيو دليلٌ علَى أنهُ يكونُ الجلدُ بالجريدِ وهوَ سَمَفُ النخلِ. وقد اختلفت العلماء هل يتعيُّنُ الجلدُ بالجريدِ على ثلاثةِ أقوالِ، أقربُها جوازُ الجلدِ بالعودِ غيرِ النجريدِ، ويجوزُ الاقتصارُ على الضربِ بالبدنينِ والنعالِ. قالَ في فشرح مسلم، ٢٠١٤: أجمعُوا علَى الاكتفاءِ بالجريدِ والنعالِ وأطرافِ النيابِ، ثمَّ قالُ: والأَصْعُ جوازُهُ بالسوطِ.

وقال المصنف: توسَّط بعضُ المتأخرينَ فميَّن السوطَ للمتمردينَ، وأطراتَ الثيابِ والنمالُ للضعفاءِ ومَنْ عدَاهم بحسبِ ما يليقُ بهمْ، وقدْ عيَّن قولُه في الحديثِ (تحقُ الربعينَ)، ما أخرجَهُ البيهقيُّ وأحمدُ بلفظِّ": ففامرَ قريباً منْ

<sup>(</sup>١) افتح الباري؛ (١٠/ ٤٨). (٢) القاموس المحيط؛ (٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) النتح الباري، (١٠/ ٤٧ ـ ٤٨). (٤) الكشف الحقائق، (٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٦) اصحيح مسلم شرح النووي؛ (١١/١١٦).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى، (٨/ ٣١٩).

عشرينَ رَجُلًا فجلَلَهُ كلُّ واحدِ جلدتينِ بالجريدِ والنعالُ». قالَ المصنفُ: وهذا يجمعُ ما اختلِفَ فيهِ على تشعُّبِه وانَّ جملةَ الضرب كانتُ أربعينَ لا أنهُ جللهُ بحريدتين أربعينَ.

المسألة الثالثة: قرلُه: (فلقا كان عمر استشار الناس - إلى تخوم) سبب استثارته ما أخرجَه أبو داوة والنسائم (\*\*): النَّا خالدَ بنَ الوليدِ كتب إلى عمرَ: إنَّ النَّاسَ قد انهمكُوا في الخمر وتحاقروا المقوبة، قال: وعندَه المهاجرونُ والأنصارُ فسألهم فأجمعُوا على أنْ يُشْرَبُ ثمائينَّ).

وأخرجَ مالكُ في الموطأه (٢٠ عن ثورِ بن يزيدَ: الأَ عمرَ استشارَ في الخشرِ فقالَ لهُ عليُّ (ابنُ أبي طالب) ﷺ: نَزَى الْنَ تَجلِدَهُ ثُمَّانِينَ، فإنهُ إِذَا شربَ سَكِرَ، وإذَّا سكرَ مذَّى، وإذَا هَذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَّه.

وهذا حديثُ معضَلٌ، ولهِلَما الأثرِ طُرُقٌ عنْ عليٌّ وقدْ أنكرهُ ابنُ حزمٍ كما سلفَ، وفي معناهُ نكارةً لأنهُ قال: وإذا هلَى افترى، والهاذي لا يُمَدُّ قولُهُ فريةً لأنهُ لا عَمْدَ لهُ، ولا فِرْيَةً إِلَّا عنْ عمدٍ.

وقد أخرج عبدُ الرزاقِ<sup>٣٣</sup> قال: جاءتِ الأخيارُ متواترةَ عنَ عليٌ ﷺ أَنَّ النبيُّ ﷺ لم يسنَّ في الخمرِ شيئاً، ولا يخفَى أنَّ الحديثَ الآتي يؤيِّدُهُ.

#### (مقدارُ حدِّ الشارب)

النَّبيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُمِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرَ فَمَانِينَ، وَكُلَّ سُنَّةً، وَهَلَا النَّبيُّ ﷺ وَهَلَا

<sup>(</sup>١) مختصر السنز، (٢٩١/٦) رقم ٤٣٢٤) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل عقبل بن خالك بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الوحمٰن بن الأزهر عن أبيه.

 <sup>(</sup>۲) «الموطأة (۲/۲۶ رقم ۲۶/۲)، وافتح الباري، (۲۱/۲۹)، وعبد الرزاق (۷/ ۳۷۸ رقم ۱۳۵۲).

<sup>(</sup>٣) قالمصنف؛ (٧/ ٣٧٨ رقم ١٣٥٤٣).

أحَبُ إِلَيَّ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَبُّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُنْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَبُّاهَا حَنى شَرِيَهَا<sup>(۱)</sup>. [صحيح]

(ولمسلم عن على في قصة الوليد بن عقبة) حقّقناها في «منحة الغار حاشية ضرء النهارة وفيها أنَّ عثمانَ أمرَ علياً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد اللَّه بن جمعن : الجلدة، فجلدة، فلمًا بلغ أربعينَ قال: أُمْسِكُ (جله رسولُ قلّه ﷺ اربعينَ، وجلة ابو بكو اربعينَ، وجلة عمر ثمانينَ، وكلَّ شَكْةٍ، وهذا لحبُّ إلى يعارضه وهو يريدُ أنهُ أحبُ [إلها أنَّ مع جُزاةِ الشارينَ لا أنهُ أحبُ إليه مُفلِقاً، فلا يُردُّ أنهُ كيف يجعلُ فعلَ عمرَ أحبُّ إليه من قعلِ النبيُّ ﷺ، فإنَّ ظاهرَ الأسارة إلى فعل عمرَ وهرَ الشمانونَ، ولكَّه يقالُ إنَّ ظاهرَ قولِه أمسكُ بعدَ الاربينَ دانً على أنهُ لم يفعل [إلا] الأحبُّ إليه الله على أنهُ لم يفعل إلااً الأسبَّ إليه.

وأُجِيْبُ عنهُ بَانَّ فِي صحيح البخاريّ<sup>(١)</sup> من روايةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عديٌ بنِ الخيارِ: (أنَّ علياً جلدَ الوليدُ ثمانينَ، والقصةُ واحدةً، والذي في البخاريُ أرجعُ، وكانهُ بعدَ أنْ قالَ وهذا أحبُّ إليَّ أمرَ عبدِ اللَّهِ بتمام الثمانينَ، وهذو أَوْلَى منَ الجوابِ الآخرِ وهوَ أنهُ جلدهُ بسوطٍ له رأسانِ فضرَبُهُ أُربعينَ فكانبُ الجملةُ ثمانينَ، فإنَّ هذا ضعيفُ لعدم مناسبةِ سياقو لهُ.

والرواياتُ عنهُ ﷺ أنهُ جَلدَ في الخمرِ أربعينَ كثيرةُ إلَّا أنَّ في ألفاظِها نحوَ أربعينَ وفي بعضِها بالنعالِ، فكأنهُ فهمَ الصحابةُ أنَّ ذلكَ يتقدّرُ بنحو [أربعينَ جلدةً]<sup>(٥)</sup>.

واختلف العلماء في ذلك فذهبتِ الهادويةُ وأبر حنيفةُ ومالكُ وأحمدُ وأحدُ قولَيْ الشافعيُّ<sup>17</sup> أنهُ يجبُ الحدُّ علَى السكرانِ ثعانينَ جلدةً، قالُوا: لقبام الإجماع عليهِ في عهدِ عمرَّ<sup>(٧٧</sup> فإنَّهُ لم ينكرُ عليهِ أحدٌ. وذهبَ الشافعيُّ في المشهورِ عنهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۸/۱۷۰۷)، وأبي داود (٤٤٨٠).

 <sup>(</sup>۲) في (۱): وإلي،
 (۳) زيادة من (۱).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧/ ٣٦٩٦). (٥) في (أ): الأربعين جلدة،

 <sup>(</sup>٦) • البحر الزخارة (١٩٦/٥)، وقشرح فتح القديرة (ف/٣٨)، وقبداية المجتهدة (٤/٣٩٤)، وقالمغنية (١٩/٥٣٥ رقم ٧٣٤١)، ومغني المحتاجة (١٨٩/٤).

٧) ﴿ مُوسُوعَةُ فَقُهُ عَمْرُ بِنَ الخَطَابِ ١٠٣).

وداودُ<sup>(١)</sup> أنهُ [أربعونَ]<sup>(١)</sup> لانهُ اللدي رُبِيَّ عنهُ ﷺ فعلُه، ولانهُ الذي استقرَّ عليهِ الامُرْ في خلافةِ أبي بكو<sup>(۱)</sup> ﷺ، ومَنْ تَتَنَّعَ مَا في الرواياتِ واختلافِها علمُ أنَّ الاخوطَ [الاربعونَ]<sup>(1)</sup> ولا يُزادُ عليها.

وفي هذَا الحديثِ: «أنَّ رجلًا شهدَ عليه أي على الوليدِ أنهُ رأةً ينقياً الخمرُ، فقالَ عثمانُ: إنهُ لم يتقيأها حتَّى شربَها»، في مسلم (\*): «أنهُ شهدَ عليهِ رجلانِ أحدُهما حمرانُ أنهُ شربَ الخمرُ، وشهدَ عليهِ آخَرُ أنهُ رأةً يتقيؤها... الحديث».

قالُ النوويُّ في فشرح مسلم<sup>(٢)</sup>: هذَا هليلُ لمالكِ وموافقيُّ في أنَّ من تَقَيَّا الخمرَ يُمَدَّد حدَّ شاربِ الخمرِ، ومذهبُنا أنَّ لا يُحَدُّ بمجردِ ذلكُ لاحتمالِ أنْ شربَها جاهلًا كونَها خمراً أوْ مكرَّماً عليها وغيرَ ذلكَ منَ الأعدارِ المسقِطةِ للحدودِ، ودليلُ مالكِ قويَّ لانَّ الصحابةَ اتفقُوا على جلدِ الوليدِ بنِ عقبَةَ الملكورِ في هذا الحديثِ اهـ.

قلت: بمثل ما قالهُ مالكُ قالته الهادوية (٢٠٠٠)، ثمَّ لا يخفَى أنَّ اقتصارَ المصنفِ على الشاهدِ [على القيم] وحدّه تقصيرُ لإيهابِو أنهُ جُلِدٌ الوليدُ بشهادة واحدِ على القيم الولية فلا يتم واحدِ على القيم الولية فلا يتم الدليل على أن الشهادة على القيم كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما هذا [٨٠].

## (قتل من شرب الخمر أربع مرات)

٣/ ١١٦٥ ـ وَعَنْ مُعَاوِيّةً ﷺ عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ في شَارِب ٱلْخَمْرِ:

<sup>(</sup>١) دمغني المحتاج؛ (١٤/١٨٩)، والمحلَّى؛ (١١/٢٦٥).

 <sup>(</sup>٢) في (أ): «أربعين».

 <sup>(</sup>٣) قموسوعة فقه أبي بكر الصديق، قلعه جي (١٠٩).
 (٤) في (أ): قاريعين،

<sup>(</sup>٥) اصحيح مسلمة (٣٨/ ١٧٠٧).

<sup>(</sup>٦) اصحيح مسلم بشرح النووي؛ (١١/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>٧) البحر الزخار، (٥/١٩٤).
 (٨) زيادة من (١).

وإِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فُمْ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فُمْ إِذَا شَرِبَ النَّائِةَ فَاجْلِدُوهُ، فُمْ إِذَا شَرِبَ النَّائِةَ فَاجْلِدُوهُ، فُمْ إِذَا شَرِبَ النَّائِمَةُ، وَذَكَرَ شَرِبِهِ النَّائِمَةُ، وَذَكَرَ النَّذِيءِ فَي اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدُ صَرِيحاً عَن الزَّهْرِيُّ ('. [[سناده حسن]

(وعن معاوية عن النبئ ﷺ انة قال في شارب الخمر إذا شربَ فاجلِنُوهُ، ثم إذا شربَ فاجلنُوه، ثمّ إذا شربَ الثالثة فاجلنُوه، ثمّ إذا شربَ الرابعة فاضربُوا عُنْقَة. إضريحة احمد ـ وهذا لفظه ـ [واشرجه] (<sup>(7)</sup> الأربعة).

اختلفتِ الرواياتُ في قتلِه، هل يُقْتَلُ [إن]<sup>(٢)</sup> شربَ الرابعةَ أَوْ [إنْ شوبَ]<sup>(٤)</sup> الخامسةَ؟

فَأَخرِجَ أَبُو دَاوِدَ مَنْ رَوَايَةٍ أَبَانَ [العطار](هُ(٢) وَذَكرَ الجلدَ ثلاثَ مراتٍ بعدَ

قلت: وأخرجه النسائي من طريق جابر في «السنن الكبرى»، انظر: «تحفة الأشراف» (٣/ ما ١٣٠٣ رقم ١٩٠١) والذي كان قلك ان ناسخاً لقتله ولا تعلم أحمدًا المساق، و (٣/ ١٣١) ما المساق، و (الحرجه الطحاوي في قضرح معاني الآثاره (٣/ ١٦١)، والحاكم في «المستبدلة» (٤/ ١٣١٣) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله، والبيهفي (٣/ ٤/١١) ولم منح من المستبدلة والمناقبة المحدث أحمد شائرة (٣/ ٥٤) من من المناقبة للمحدث أحمد شائرة (٣/ ٥٤) من أمان و أسانية حديث جابر كلها للرعانة من عدة طرق عن جابر، وكذلك انظر: «نسب الراية (٤/ ٣٤) (٢٤/١٢) للزياهم.

صحيحة وماله من طدة طوري من جهره وصنعه مربر مستسابري والأم (1/60) و(7/ وجها الراق) و(7/ وصعيد الراقرية) و(7/ وصعيد الزهرية) ومن من قبيمة عليم المزجره من سلبان بن عبيته . وقبيمة ولد زمن النبي التيمة من ولد أن المتسابة له روزة وفي مصبح خلاله. وفي اللجوم القيء (3/ ١٣١٣ - ١٤٤) ذكر ابن التركماني أنه مرسل مقطع. وفي تحقيق السند (4/ ١٦١ - ١٤٢) ذكر ابن هم حدمد شاكر: هو حديث عمينة مع خبره من المواسيل. وانظر تخريجنا له في: «الروضة النبيتة (4/ ١٣١٠) 11).

- ) ني (ب): دوء. (٣) ني (أ): دبعله.
- (٤) زيادة من (ب).
- (٥) في (ب]: «القشار»، والصواب ما في (أ)، انظر: «تهذيب التهذيب» (٥٦/١، ٥٥) ط: الرسالة.
  - (٦) (السنن؛ (رقم/ ٤٤٨٢).

المستنة (١٩٦٤)، والترمذي (١٤٤٤)، وأبو داود (٤٤٨١) و(٤٤٨٥) عن الزهري، وابن ماجه (٢٥٧٣).

الأولى ثمَّ قال: ففإنْ شريُوا فاقتلُوهم، وأخرجَ منْ حديثِ ابنِ عمرَ<sup>(١)</sup> منْ روايةِ نافع عنهُ أنهُ قالَ: وأحسبُه قال في الخامــةِ: ففإنْ شَرِيُهَا فاقتلُوه.

وإلى قتلِه ذهب الظاهرية واستمرَّ عليهِ ابنُ حرم<sup>(١٢)</sup> واحتجَّ لهُ وادَّعى عدمَ الإجماع علَى نَسْخِهِ والجمهورُ<sup>(١٣)</sup> على أنهُ منسوخٌ ولمَّ يذكُروا له ناسِخاً صريحاً إلاَّ ما يأتي منْ روايةِ أبي داودَ عنِ الزهريُ<sup>(١٤)</sup> أنهُ ﷺ تركُ القتلَ في الرابعةِ وقدْ يُقالُ القولُ أقْوى منَّ التركِ فلمةً ﷺ تركهُ لِمُذْبِ، واللَّهُ أعلم.

## (لا يحل ضرب الوجه)

اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ضَرَبُ عَلَى اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ضَرَبُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا ضَرَبُ أَحَدُكُمْ فَلَيْتُنِ الْوَجْمَةِ، مُثَقَّنَ عَلَيُهِ<sup>﴿</sup>). [صحيح]

(وعن لبي هريرة 毒 動 قال: قالَ رسولُ اللّه 瓣: إذا ضربَ لحنكم فليتق للوجة. متغقّ عليه).

<sup>(</sup>١) ﴿ السَّنَّ (رقم/٤٤٨٣) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف.

<sup>(</sup>٢) المحلى؛ (١١/ ٣٠٠). (٣) الروضة الندية؛ (٢/ ٦١٤) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٤) «السنن» (رقم / ٤٤٨٥).
 (٥) انظر هامش رقم (٦).

<sup>(</sup>r) والأم؛ (r/ ١٥٥٠، ١٥٦). (٧) في (ب): واختلاف،

<sup>(</sup>٨) في (السنن؛ (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٢٥٥٩) وقيه إذا قاتل، ومسلم (٢٦١٢/١٢٧)، وأبي داود (٤٤٩٣)، وأحمد (٢٦٣/٣، ٣٢٧، ٤٤٩، ٤٤٩، ٤٤٩، ٥١٩).

الحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يحلُّ ضربُ الوجهِ في حدٌّ ولا غيره، وكذلكَ لا يُضْرَبُ المحدودُ في المراقِ والمذاكيرِ، لما أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةً(١) عنْ على ﷺ أنهُ قالَ للجلَّادِ: (اضربْ في أعضائِه، وأعطِ كلُّ عُضْوِ حقَّه، واتنِ وجْهَهُ ومذاكيرَهُ، وأخرجَهُ عبدُ الرزاقِ وسعيدُ بنُ منصورِ والبيهَقيُّ (٢) منْ ظُرُقِ عنْ على غليه.

وإنَّما نَهَى عن المذاكير والمراق؛ لأنهُ لا يُؤمِّنُ عليهِ معَ ضرِّبها، [واختُلِفَ](٢) في ضَرَّبهِ في الرأسِ فذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا يُضْرَبُ فيهِ إذْ هوَ غيرُ مأمونٍ (4). وذهبتِ الهادويةُ وغيرُهم (٥) إلى جوازِ ضَرْبهِ فيهِ، قالُوا: لقولِ علي ﷺ (١) للجلادِ «اضربِ الرأسَ»، ولقولِ أبي بكرِ (٧) ١ الرأسَ فإنَّ الشيطانَ فيهِ،، أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ وفيهِ ضعفٌ وانقطاعٌ. وذهبُ مالكُ (٨) إلى أنهُ لا يُضْرَبُ إلَّا في رَأْسِهِ.

فائدةً: في الحديث أنه علاها أمرَ أنْ يُحْتَى عليهِ الترابُ ويبكتَ، فلمَّا ولَّى شرعَ القومُ يسبُّونه ويدعونَ عليهِ ويقولُ القائلُ: اللهمَّ العنُّهُ، فقالَ ﷺ: ﴿لا تَقُولُوا هذاً ولكنْ قولُوا: اللهمَّ اغفرْ لهُ، اللهمَّ ارحمْهُ. وأوجبَ المازريّ التبكيتَ والتثريبَ.

وأمَّا صفةً سوطِ الضربِ فأخرجَ مالكٌ في "الموطأِ" عنْ زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَجَلَدَ رَجَّلًا فَأْتِيَ بَسُوطٍ خَلِقٍ، فقالَ: فوقَ هذَا،

<sup>(</sup>الكتاب المصنف؛ (١٠/٨٤ رقم ٨٧٢٤). (1)

االسنن الكبرى، البيهقي (٨/ ٣٢٧)، والتلخيص الحبير، (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) • بدایة المجتهد» (٤/ ٣٨٢).

في (أ): ﴿وَاخْتُلْفُوا ٤. (٣) «البحر الزخار» (٥/ ١٥٥). (0)

قال صاحب «البحر الزخارة: لم أقف عليه (٥/ ١٥٥).

التلخيص الحبير، (٧٨/٤)، وابن أبي شيبة (١٥١/١٥ رقم ٩٠٨٢)، وانصب الراية، (V) (٣/ ٣٢٤) عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف.

قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، •بداية المجتهد، (٤/ ٣٨٢) بتحقيقنا. (A)

أخرجه أبو داود (٤٤٧٨). (4)

وهو حديث صحيح.

نَّأَتِينَ بسوط جديدِ فقال: دونَ هذَاه، فيكونُ بينَ الجديدِ والخلِقِ. وذكرَ الرافعيُّ عنْ عليُّ<sup>(۱)</sup> ﷺ: مسوط الحدِّ بينَ سوطين، وضُرَّبُه بينَ ضَرَيْتِنِ، قالَ ابنُ الصلاح: والسوطُ هرَ الشِّخَذُ منْ سُبُورِ تُلْوَى وَنُلَقْ

# عدم إقامة الحد في المسجد

الماعة عنه الله عالى المنه الله عالى عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله 國際 المنه الله 國際 المنه الم

(وعن ابن عباس ، قال وسال الله ، لا تقلم الصدود في المسلجو. رواة القرمذي والحاكم). وأخرجه ابن ماجه ((())، وفي إسناوه إسماعيلُ بن مسلم المكيّ ضعيفٌ من قِبَل حِضْظِه. وأخرجهُ أبو داود والحاكمُ وابنُ السَّكنَ والدارقطنيُ والبيهتيُ من حديثِ حكيم بن حزام (()، ولا بأس بإسناوه. ولهُ كُرُقُ أَخرُ والكلُّ متعاضِدةٌ وقدُ عيلَ بهِ الصحابة، فأخرجَ ابنُ أبي شبيةً (() عن طارق بن شهابٍ قال: أَيْنِ عمرُ بنُ الخطابِ برجلٍ في حدٌ، فقال: أخرجًاهُ منَ المسجدِ ثمُّ اضْرِيّاهُ، وأستدُهُ على شرطِ الشيخينِ.

وأخرجَ<sup>(٢)</sup> عنْ عليُّ ﷺ: الأَنْ رجَلًا جاءَ إليهِ فساؤُهُ، فقالُ: يا قنبُرُ أخرِجُهُ منَ المسجدِ فأقمُّ عليهِ الحدَّه، وفي [إسناده]<sup>(٨)</sup> مقالُ. وإلى عدم جوازِ إقامةِ الحدُّ في المسجَدِ ذهبَ أحمدُ وإسحاقُ والكوفيونُ<sup>(٨)</sup> لما ذُكِرَ منَ الدليلِ.

 <sup>(</sup>١) التلخيص الحبيرة (٤/ ٧٨). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي رقم (۱۹٤۱) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، قال أحمد: منكر
الحديث، وقال النسائي: متروك، وأورد له الذهبي هذا الحديث في «الميزان» (۲۹٪۸)
وقال: من مناكيره، وأخرجه الحاكم (۲۹۲۹) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لقيره.

<sup>(</sup>٣) (السنن) (٢٥٩٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن (۲٤٩٠)، والحاكم في «المستدرك» (۲۹۹٪)، والداوقطني
 (٢/١٥ رقم ١٤)، والبيهفي في «السنن الكبرى» (٣٢٨/٨)، واين أبي شبية (٢/١٠) رقم ٢٨٦٨)، وهو حديث حسن لغيره.

 <sup>(</sup>۵) (المصنف؛ (۱۰/۲۶ رقم ۸۲۹۵).
 (۲) (۱مصنف؛ (۲/۱۰ رقم ۸۲۹۵).

 <sup>(</sup>٧) في (ب): «سنده».
 (٨) «المغني»: (١٠/ ٣٣٥ رقم ٢٣٥٩).

وذهبَ ابنُ أبي لَيْلَى (والشعبيُّ)<sup>(۱)</sup> إلى جوازِهِ ولم يذكرُ لهُ دليلًا، وكانَّه حَمَلَ النَّهْيَ على التنزيهِ,

قَالَ ابنُ بطَّالٍ: وقولُ مَنْ نزَّهَ المسجدَ أُوْلَى \_ يريدُ قولَ الأوَّلَيْنِ.

## (تسمية النبيذ خمراً)

١٦٦٨/٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﷺ قَال: لَقَدْ أَنْزَل اللَّهُ تَخْرِيمَ الْخَمْر وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ ". [صحيح]

(وعن أنس ﷺ قال: لقد انزلَ اللهُ تعالَى تحريمُ الخفو، وما بالمدينةِ شرابٌ يُشْرَبُ إلَّا مِنْ تعوٍ، لخرجَهُ مسلمٌ)، فيهِ دليلٌ على ما سلفَ منْ تسميةِ نبيذِ التمرِ خمراً عندُ زُوْلِ آيةِ التحريم،

#### (الخمر منَ خمسة أصناف)

1179/۷ ــ وَعَنْ غَمَرَ قَالَ: نَوْلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنَ الْجَنِّ، وَالنَّمْرِ، وَالْمَسَلِ، وَالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِير. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ. مُثَقَّقً عَلَيْ<sup>09</sup>... [صحيح]

(وعن عمر ﷺ قال: نزل تحريم الخمو وهي من خمسة؛ من العنب والتمو والعسل والحنطة والشعير، والخمرُ ما خامرُ العقل، متققَّ عليه)، وأحربَّهُ الثلاثةُ إيضاً. لا يُقَالُ إنهُ مُمَارَضٌ بحديثِ أنس<sup>(1)</sup> لأنَّ حديثُ أنسٍ إخبارٌ عمًّا كانَ منَ الشرابِ في المدينة، وكلامُ عمرَ لِسن فيهِ تقييدٌ بالمدينةِ وإنَّما هرَ إخبارٌ عمًّا يشريهُ الناسُ مُظلقاً، وتولُّه: قوالخمرُ ما خامرَ العقلَّ، إشارةً إلى وجُو التسميةِ، وظاهرُه

<sup>(</sup>١) قالمحلِّيَّة: (١١/ ١٢٤ رقم ٢١٦٥).

البخاري (٥٥٨٤)، ومسلم (١٩٨٢)، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر (١٤١/٤)
 وقال: صحيح على شرط الشيخين، والنسائي أيضاً عن جابر (٨٨٨/٨ رقم ٥٤٤٦).

 <sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٥٥٨١)، ومسلم رقم (٣٠٣٣).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦٦٩)، والترمذي رقم (١٨٧٤)، والنسائي (٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٦٨).

أنَّ كلَّ ما خالطَ العقلَ أو غطَّاهُ يُسمَّى خمراً لغةً، سواءٌ كانَ مما ذُكِرَ أو غيرِه، ويدلُّ لهُ أيضاً الحديثُ الآتي:

# کل مسکر حرام)

الله الله الله عَمْرَ ﴿ أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: الْحُلُّ مُسْكِرِ خَمْرً، وَكُلُّ مُسْكِرِ خَرَامً، ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمً ('' . [صحيح]

(وعن لبن عمر ﴿ انَّ النبي ﴿ قَالَ: عَلَّ مسكوِ حَمْدُ وَكُلُّ مسكوِ حَرامُ، الْمَوْجُهُ مسلمُ)، فإنهُ دالَّ على أنَّ كلَّ مسكوِ وهَوْ عامٌ لكلَّ ما كانَ مَن عصيرٍ أوْ نبيلِه، وإشًا دليلٌ علَى تحريم كلِّ مسكوِ، وهَوْ عامٌ لكلَّ ما كانَ مَن عصيرٍ أوْ نبيلِه، وإشًا اختلَّت العلماءُ بالعمراهِ بالمسكور هل يرادُ تحريمُ القلْرِ المسكور أوْ تحريمُ تناولِهِ تحريم القليلِ والكثيرِ مما أسكرَ جنسُه الجمهورُ من الصحابةِ وغيرُهم وأحمدُ وإسحاقُ والشافعيُ ومالكُ والهادريُّ عجمياً، مستلفِّن بهذا الحديثِ وحديثِ جابرِ ''الآتي بعد هذَا، وبما أخرجُهُ أبو داودُ '' من حديثِ عائشةُ: «كلُّ مسكرِ حرامٌ، وما أسكرَ منهُ الفرقُ قبلُ الكفُ حرامٌ، وبما أخرجُهُ ابنُ حَيْالُوا والطحاويُ '' من حديثِ سعدِ بنِ أبي وقامِي أنهُ ﷺ قالُ: «أنْهَاكُمْ عن قاليلٍ ما

 <sup>(</sup>١) مسلم (٢٠٠٣)، قلت: وأخرجه أبو داود (٢٣٧٩)، والترمذي (١٨٦١) وقال: حديث حسن محميع، والنسائي (١/١٧٥ رقم ٢٥٥٥١)، وأحمد (١/٢١١)، والطيرائي في «المعجم الكبير» (٢/١/١١ رقم ٢٣٢١) و(٢/١/٣١ رقم (١٣٢٨)، وإن ماجه (١/٢ ٢٠٩٠)، وإن حجر في التلخيض الجبير (٤/٣٠رقم ١٨٧٥).

ابدایة السجتهاده (٤/١٩٣٤)، و«السختی» (١٠/٣٣٣ رقم ٧٣٣٨)، و«السجموع»
 (١١٢/٢٠)، و«البحر الزخار» (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه للحديث رقم (١١٧١).

<sup>(</sup>٤) السنن؛ (٣٦٨٧)، وانظر تخريجنا له في الروضة الندية؛ (٢/ ٤٣٦، ٤٣٧).

 <sup>(</sup>٥) - االإحسان (۱/۲۱ (قم ۲۷۰۰)، قُلت: وأخرجه النساني (۲۰۱۸ رقم ۲۰۰۰)، والمارقطني (۲۵۱۴ رقم ۲۱)، وابن الجارود (۲/ ۱۵٤ ) ۱۵۵ رقم ۲۸۲)، والمدارمي (۱۳۲۲)، والطحاوي (۲۱۲۷، والبيهتي (۲۹۲۸) من طرق عن الفحاك بن عشان.

٢) في المخطوطة: البخاري، والمثبت الطحاوي (٢١٦/٤).

أسكرُ كثيرُها، وفي معناهُ رواياتُ كثيرةً لا تخلُو عنْ مقالٍ في أسانيدها لكنَّها تعتضدُ بما سمعتَ، قالُ أبو مظفَّر السمعانيُّ: الأخبارُ في ذلكَ كثيرةً لا مساغَ لأحدِ في العدولِ عنْها، وذهبَ الكوفيونَ وأبو حنيفةَ وأصحابُه وأكثرُ علماءِ المِعرةِ (') إلى أنهُ يحلُّ دونَ السكرِ منْ غيرِ عصيرِ العبِ والرطِّ.

وتحقيقُ مذهبِ الحنفيةِ قدْ يسطّهُ في «شرح الكنزه " حيثُ قال: إنَّ أبا حنيفةَ قالَ: الخمرُ هوَ النِّيءُ منَّ ماءِ العنبِ إذا تُحلِيّ واشتذُ وقلَت بالزيّدِ حُرَّمَ قليلها وكثيرها، وقال: إن الغليان من آية الشدَّة وكمالهُ بقدْف الزَّيد ويسكريّه، إذْ بهِ يتميزُ الصافي منَ الكبرِ، وأحكامُ الشرعِ قطعيةٌ فتَنَاظُ بالنهايةِ كالحدودِ وإكفارِ المستجلُّ وحُرمةِ البيع والنجاسةِ.

وعند صاحِيِّهِ إِذَا التَّمَّ صارَ خمراً ولا يشتَرَطُ القنقُ بالزيد "نَّ الاسمَ يشتُ يو والمعنَّى المقتضى للتحريم وهوَ المؤثرُ في الفسادِ وإيقاع المعدورَ، وأما الطاحة بكسرِ الطاءِ فهو المحسِرُ منَ العنبِ إِنْ طَيْحَ حتَّى يذهبَ أَقلُ مَنْ ثُلْكَيْهِ، والشَّكرُ بفتحتينِ وهوَ النيَّة منْ ماءِ الرطبِ ونقيع الزبيب، وهوَ النَّيءُ من ماءِ الزبيب، والكل حرامُ إِنْ غَلَى واشتَّه، وحربتُها دونَ الخمرِ، والحلالُ منْها أربعةً: نبيدُ التعرِ والزبيب إِنْ طُيخَ أَنَى طَلِّح وإنِ اشتِدُّ إِنْ شربَ ما لا يسكرُ بِلا لَهْوِ وطرب، والخليطانِ وهوَ أَنْ يُخلَق ماءُ التمرِ وماءُ الزبيب، ونبيدُ العسلِ والتين والبرُ والشعيرِ والذوة، طُيخَ أَوْ لاَ، والمثلُّ العنيُّ، انتَهى كلائه يعضِ تصرُّفِ فيو.

فهانو الأنواع مي التي لم يقل بحرمتها استدلُّ بالنَّها لا تدخلُ تحتَّ مُسمَّى الخمرِ فلا يشملُها أدلةً تحريم الخمرِ، وتأول حديثُ ابن عمر<sup>(۱۱)</sup> هذا بما قالَه الطحاويُّ<sup>(۱)</sup> حيثُ قالَ في تأويلِ الحديثِ: قالَ بعشُهم، المرادُ به ما يقمُ للسكر عندَ، قال: ويويدُه أذَّ القاتلِ لا يُسمَّى قاتِلًا حتَّى يَشْتُل، قال: ويدلُّ لهُ حديثُ ابنِ عباسِ يوفهُه: فحُرِّمَتِ الخمرُ قليلُها وكثيرُها والسكرُ من كلُّ شرابِه. أخرَجَه

<sup>(</sup>١) ﴿المغنى؛ (١٠/٣٢٣)، واكشف الحقائق؛ (٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) دكشف الحقائق؛ (٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً بالحديث رقم (١١٧٠).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (٤/٢١٤)

النسائيُ ( أ ورجالُه يقاتُ إلَّا أنهُ اختُلِقت في وضلِهِ وانقطاعِه ، وفي رفّهو ووفَهِه ، علَى أنهُ على تقديرِ صِحْتِهِ فقدْ قالُ أحمدُ وغيرُه : إنَّ الراجحَ أنَّ الروايةُ فيهِ المُسْكِرُ بضمٌ العهم وسكونِ السينِ لا الشُكْرُ بضمٌ السين أو [يفتحتين] ( على على تقديرِ ثبوتو فهرَ حديثُ فرو لا يقاومُ ما عرفتَ منَ الأحاديثِ التي ذكرنَاها ، وقدْ سردَ لهم في الشرحِ أدلةُ منْ آثارِ وأحاديثَ لا يخلُو شيءٌ منها عنْ قادحٍ فلا ينتهض على المدَّعَى. ثمَّ لفظُ الخمرِ قدْ سمعتَ أنَّ الحقَّ فيهِ لفةً عمومُه لكلَّ مُسْكِرِ كما قالَه مجدُّ الدِّينِ ( ")، فقدْ تناول ما ذكرَ دليلَ التحريم .

وقد أخرج البخاري عن الباؤق ـ بالمباء الموحدة والذالي المعجمة المفتوحة وقيل المكسورة، وهو فارسي معرَّب أصله باذة \_ وهو الطلاء، فقال ابن عباس: «سبق محمد ﷺ الباؤق، ما أسكر فهو حرام، الشرابُ الحلالُ الطبِّبُ، ليسَ بعد الحلالِ الطبِ إلا الحرامُ الخبيثُ».

وأخرجَ البيهغيُّ<sup>(6)</sup> عن ابنِ عباس أنهُ أتاهُ قومٌ يسألونَ عنِ الطلاءِ، فقالَ ابنُ عباس: وما طلاؤكم [هذا؟<sup>(7)</sup> إذا سألتموني فييُّوا لي الذي [سالتموني]<sup>(7)</sup> عنهُ، فقالُوا: هو العنبُ [يُمُهضُرُ]<sup>(6)</sup> ثمَّ أَيُقلِيَّغُ<sup>(7)</sup> ثمَّ الْيُجْعَلُ]<sup>(7)</sup> في اللَّنانِ، قال: وما الدنانُّ؟ قالُوا: دنانُ مثيِّرةُ<sup>(7)</sup>، قال: حزفتُّ؟ قالُوا: نعمُ، قال: أيسكر؟ قالُوا: إذا كثر منه أسكر، قال: فكلُّ مسكرِ حرامٌ.

وَاخْرِجَ عَنُهُ (١٢ أَيْضًا أَنْهُ قَالَ فِي الطلي: إِنَّ النَّارَ لا تُجِلُّ شَيْنًا ولا تحرَّمُهُ، وأخرجَ أيضاً عنْ عائشةً(١٣ في سؤالِ أبي مسلم الخولانيُّ لها قال: يا أمَّ

<sup>) ﴿</sup> السنن الكبرى؛ ﴿٤/ ١٨٠ رقم ١٧٨٠). (٢) في (أ): ﴿ فَتَحَهَا، .

<sup>(</sup>٣) الفيروزآبادي (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٩٥م) قلت: وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۵) دالسنن الكبرى؛ (۸/ ۲۹٤). (۲) في (أ): دهذه.

 <sup>(</sup>٧) في (ب): اتسألوني، (٨) في (أ): اتعصرا.

<sup>(</sup>٩) نی (أ): (تطبخ). (١٠) نی (أ): (تجمل).

<sup>(</sup>١١) النقيَّرة: المطلبة بالقار، شيء أسود تُطلى به السفن والإبل، أو هو الزفت، قاله في «القاموس»، فهو القطران على التسيير الأول. همن المطبوعة،

 <sup>(</sup>۱۲) البيهقي (۸/ ۲۹٤). (۱۳) السنن الكبرى؛ (۸/ ۲۹٤، ۲۹۵).

المومنين أنَّهم يشربُونَ شراباً لهم يعني - أهلَ الشام - يُقَالُ لهُ الطلاءُ، قالث: صدق اللَّه وبلَّغ جبِّي (١) سمعتُ جبِّي (١) رسول اللَّه ﷺ يقولُ: «إنَّ أَناساً مِنْ أَمُّي يشربُونَ الخَمرَ يسمُّونَها بغيرِ اسهها، وأخرجَ (١) مثلَه عن أبي مالكِ الأشعريُ عن رسولِ اللَّه ﷺ أنهُ قال: وليشربَقُ أناسٌ منْ أمني الخمر يسمُّونَها بغيرِ اسبها وتُشرَبُ على رُووبهِمُ المعارفُ، يخمفُ اللَّه بهمُ الأرضَ ويجعلُ منهمْ يُودَةً وخنازيرَه.

واخرجَ<sup>(٣)</sup> عن حمرَ أنهُ قال: «إني وجدتُ منْ فلانِ ربحَ شوابٍ فزعمَ أنهُ يشربُ الطلاء وإني سائلٌ عما يشربُ فإنْ كانَ يسكرُ جلدتُه، فجلدَه الحدَّ تاماً». واخرجَ<sup>(٣)</sup> عنْ أبي عبيدِ أنهُ قال: جاءتُ في الأشربةِ آثارٌ كثيرةً مختلفةً عنِ النبيّ 瓣 وأصحابهِ وكلَّ لهُ تَشيرُ:

فاولُها: الخمرُ وهي ما غلَى منْ عصيرِ العنبِ، فهذهِ مما لا اختلاف في [تحربيهها]<sup>(1)</sup> منّ المسلمينَ، إنَّما الاختلافُ في غيرِها، (ومثّها): السُّكُرُ ـ يعني بفتحتين ـ، وهوّ نقيعُ التمرِ الذي لم تمسَّهُ النارُ، وفيهِ يُرُوّى عنِ ابنِ مسعودِ<sup>(1)</sup> إنْهُ قال: السُّكُرُ خمرٌ.

(ومثها): النُتُمُّ، بكسرِ الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنة والمهملة وهو نبيدُ العسلِ، (ومثها): الجِمَّ<sup>(١)</sup> بكسرِ الجيم وهيّ نبيدُ الشميرِ، (ومثها): المِثرُ<sup>(١/١)</sup>. وهوّ منّ الدُّرَةِ جاءَ تفسير هذه الأربعة عن ابنِ عمرُ<sup>(١/١)</sup> ﷺ، وزادَ ابنُ المنذُر<sup>(١/١)</sup> في الروايةِ عنهُ قالَ: والخمرُ منّ العنبِ والسَّكَرُ منّ التمرِ.

(**ومنْها)**: السُّكْرُكَةُ، يعني بضمَّ السينِ المهملةِ وسكونِ الكافي وضمَّ الراءِ فكافِ مفتوحةِ، جاء عنْ أبي موسَى<sup>(١٨</sup> أنَّها منَ الذرةِ، (**ومنْها**): الفضيخُ، يعني

<sup>(</sup>١) الحِبُّ بكسر الحاء: الحبيب «المطبوعة».

 <sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» (۸/ ۲۹۰). قلت: حديث صحيح كما في «الصحيحة» للألبائي (۱/ ۱۳۲، ۱۳۹ رقم ۹۰).

 <sup>(</sup>٤) في (أ): اتحريمةً).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٨/ ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٦) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في اللسان، امن المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) المِزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في اللسان، وامختار الصحاح.

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٨/ ٢٩٥).

بالفاء والفنادِ المعجمةِ والخاءِ المعجمةِ، ما افتضحَ من البُسْرِ من غيرِ أنْ تمسَّه نارٌ، وسمَّاهُ ابنُ عمرُ<sup>(()</sup> الفضوحُ، قال أبو عبيلِ<sup>(()</sup>: فإنْ كانَّ معَ البسرِ تمرُّ فهوَ الذي يُسَمَّى الخليطينِ، قالَ أبو عبيلِ<sup>(()</sup>: بعضُ العربِ [يسمي]ً<sup>(()</sup> الخمرُ بِمَيْنِها [الطلي]<sup>(()</sup>، (قال) عبيدُ بنُ الأبرصِ<sup>(()</sup>:

هي الخمرُ تُكُنّى [الطلي](\*) كما الذلبُ يُكُنّى أبا جعدةِ قال: وكذلك الخمرُ تسمَّى الباذقَ.

إذا عرفتَ فهذهِ آثارٌ تؤيدُ العملَ بالعمومِ، ومعَ التعارضِ فالترجيحُ للمحرِّمِ على العبيح، ومنْ أدلةِ الجمهورِ الحديثُ الآتي:

#### (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

اللهِ اللهِ

(وعنَّ جلبِ ﷺ عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ما استَّنَ تَطَيْرُهُ قَطْلِيلُهُ حَرامٌ، الْمَرْجَةُ المَّهُ والأربِعةُ وصحْحَهُ النِّ جَلِّالُ)، وأخرجَهُ الرَّمنيُّ (" وحسَّنَهُ ررجالُهُ يَّفَاتُ. وأخرجَ النسائيُّ واللارتطائيُّ وابلُ جَنَّانً (" مَنْ طَرِيقِ عامرِ بنِ سعدِ بن أَبِي وقاصٍ عنْ أَبِيهِ بلفظ: «نَهِي رسولُ اللَّهِ ﷺ عنْ قليل ما أسكرَ كثيرُه، وفي البابٍ عنْ

<sup>(</sup>۱) البيهتي (۸/ ۲۹۰). (۲) في (ب): (تسمي).

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الطلاء).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الطلاء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣٣٨/١) وأبو داود رقم (٣٦٨١) والترمذي رقم (١٩٦٥) وقال: حديث حدى غريب. وابن ماجه رقم (٣٣٨)، وابن حيان رقم (٣٨٨) فلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٢٨٠٠)، والبيهفي (٨٩٦/١)، والطحاوي (٢٧٧/٤) وقال ابن حجر في (التلخيص ٣/٤/ ٢/ وتم ١٩٨٧): ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) في الترمذي رقم (١٨٦٥) كما تقدم.

 <sup>(</sup>A) أخرجه النسائي في «السنن» (۲۰۱/۸ رقم ۵۰۰۹)، والداوقطني (۲۰۱/۵۰ رقم ۱۳۱)، وابن حبان رقم (۷۲۰). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (۸۲۲)، والطحاري (٤/ ۲۲۱)، والبيهتي (۲۹۲/۸)، والدارمي (۱۳۲/۷).

عليُّ ﷺ <sup>(۱)</sup> وعائشةً <sup>(۱)</sup> ﷺ وعن خواتٍ <sup>(۱)</sup> وعن سعيدِ <sup>(۱)</sup> وزيد بنِ ثابتٍ <sup>(۱)</sup> كلُها مخرَّجةً في كتبِ الحديثِ، والكلُّ تقومُ به الحجةُ، وتقلُّمَ تحقيقُه

فائلة: ويحرمُ ما أسكرَ مِنْ أَيُّ شَيْءٍ وإنْ لَم يكنَ مَشْرُدِياً كالحَسْيَةِ، قَالَ المَعْنَفُ: مَنْ قَالَ إِنْهَا لَمُعَدَّ مَنْ قَالَ إِنْهَا لَمُعَدَّ مَنْ قَالَ إِنْهَا لَمُعَدَثُ مَا تُحَدَّثُ مَا تُحَدَّثُ مَا تُحَدَّثُ مَا لَمُعَالِمُ عَلَمُ اللّمِكَارِ فَهِيَ مُفَتَّرَةً، وقَدْ أَخْرِجَ العَدْرَجَ الوَدَّلُ" أَنَّهُ: فَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ كلَّ سكرٍ ومَقْرُهِ.

قال الخطابيُ<sup>(A)</sup>: المفقُّر كلُّ شرابٌ يورثُ الثيور والخُورَ في الأعضاءِ، وحَكَى العراقيُّ [وشيخ الإسلام]<sup>(A)</sup> ابنُ تيميةُ<sup>(A)</sup> الإجماعَ على تحريم الحشيشةِ وأنَّ مَنِ استحلُّها كفرَ، قالَ ابنُ تيميةُ<sup>(A)</sup>: إنَّ الحشيشة أولُ ما ظهرتَ في آخرِ المائةِ السادسةِ منَ الهجرةِ حينَ ظهرتُ دولةُ التنارِ، وهيَ منْ أعظم المنكراتِ

- (١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٥٠ رقم ٢١)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) من وجهين ضعيفين.
- (٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٨٧)، والترمذي رقم (١٨٦٦)، والدولابي في «الكني» (٣)
   ٧١)، وابن الجارود رقم (١٨٦١)، والطحاري في اشرح معاني الآثاره (٢٦١٤)، والطحاري في اشرح معاني الآثاره (٣٠٦١)، والداولغي (٢٩٦٧)، من طرق عنها بالقاظ، وهو حديث
- (٣) أخرجَه الطبراني في فالأوسط، كما في دمجمع الزوائد، (٥/٧٥)، والحاكم (٣/٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٥٤ رقم ٤٤) وسكت عليه الحاكم والذهبي، وضعّفه المقلمي.
   (٤) فلينظر من أخرجه.
- (٥) أخرجه أحمد (٢/ ٩١)، وابن ماجه وقم (٣٣٢٧)، والبزار (٣٥٠/٣ رقم ٢٩١٥ \_ كشف)، والبيهتي (٨/ ٢٩١) من أوجه عنه، وهو حديث صحيح.
- ٦) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ والكبير؛ \_ كما في امجمع الزوائد؛ (٥٧/٥) بسند
- له في الاستن؟ وقم (٦٨٦٦) وقال المنظري (ه/٢٦٩): شهر بن حوشب وثقه الإسام أحمد بن حبل، ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحُم حديثه. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
  - (A) في المعالم السنن؛ (٩/٢٦٩) هامش المختصر.
    - (٩) زيادة من (١).
  - (۱۰) امجموع فتاوی ابن تیمیة، (۳۲/ ۲۱۰، ۲۱۶).
    - (۱۱) امجموع فتاوی ابن تیمیة، (۳۶/۲۰۵).

وهيّ شرٌّ منَ الخمرِ منَ بعضِ الوجوهِ، لأنَّها تورِثُ نشاة ولذَةً وطَرَباً كالمخمرِ ويصعبُ الطعامُ عليها أعظم منَ الخمرِ، وقدْ أخطأ (القائلُ):

حرَّمُوها من غيرٍ عقلٍ ونقلٍ وحرامٌ تنصريمُ غيرِ النحوامِ وأمُّ النَّمُ فإنهُ حرامٌ.

قال ابنُ تبعية (١)؛ إذَّ الحدَّ في الحشيشة واجبٌ، قال ابنُ البَيطارِ: إذَّ الحشيشة واجبٌ، قال ابنُ البَيطارِ: إذَّ الحشيشة وَتُستُى القنبُ توجدُ في مصرَ مسكرةٌ جِناً إذا تناول الإنسانُ منها قَدْنَ ورفعها أو وعشرينَ وقبائحُ خصالِها كثيرةً، وعدَّ منها بعضُ العلماء مائةً وعشرينَ مضرةً دينية ودنيوية، وقبائحُ خصالِها موجودةً في الأفيرنِ وفيه زيادةً مضارً، قال ابنُ دقيقِ العيدِ في الجوزةِ إنَّها مسكرةٌ، ونقله عنهُ متأخّرُو علماء الفريقينِ (١) واعتدُوهُ.

#### (جواز شرب النبيذ إذا اشتد)

١١٧٢/١٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُثَيْدُ لَهُ الرَّبِيبُ
 في السَّقَاء، فَيَشْرَبُهُ يُومَهُ، وَالْغَدَ، وَيَغَدْ الْغَذِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الشَّالِفَةِ شَرِيهُ
 وَسَقَاءُ، فَإِنْ فَهَمْلَ شَيْءً أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ شَيْهً

(وعن لبن عبلس ﴿ قالَ: كان رسولُ اللّهِ ﷺ يُنْبَدُ لَهُ الرّبِيثِ في السُقَاءِ فيشريهُ يومَه والغَدَ وبعدَ الغي، فإذًا كانَ مساءُ الثلاثةِ شربَه وسقاهُ، فإنَّ فضل) بنتح الضادِ وكسرِمًا (شيءٌ الهُواقَة، لفرجَة مسلمٌ)، هذو الروايةُ إحدَى رواياتِ مسلمٍ ولهُ الناظُ [أَخْرُ]() قريبةً منْ هذهِ في المعنَى.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الانشباذِ ولا كلامَ في جوازِه، وقدْ احتجَّ مَنْ يقولُ بجوازِ شُرْبِ النبيذِ إذا اشتَدَّ بقولِه في روايةٍ أُخْرَى: فسقاءُ الخادمَ أوْ أمرَ

<sup>(</sup>۱) قمجموع فتاوی این تیمیة، (۳۶/۳۶).

 <sup>(</sup>٢) أي الشافعية والمالكية، لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٧٩، ٨١ ، ٢٠٠٤/٨)، قلت: وأخرجه أحمد (١/٣٣٢، ٣٣٣، ٢٤٠)، وأبو
 داود (٣٧١٣)، والنسائي (١٣٦٨)، وإبن ماجه (١٣٣٩)، واليهقي (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) ني (أ): اكثيرة).

بصبُّهِ (١)، فإنَّ سَفْيَهُ الخادمَ دليلٌ على جوازِ شربهِ وإنَّما تركَهُ ﷺ تَنَزُّهاً عنهُ، وأُجِيْبَ بأنهُ لا دليلَ علَى أنهُ بلغَ حدَّ الإسكارِ وإنَّما بدا فيهِ بعضُ تَغَيُّر في طَعْمِهِ منْ حموضةٍ أوْ نحوها فسقاهُ الخادمَ مبادرةً لخشيةِ الفسادِ، ويحتملُ أنَّ تكونَ أوْ للتنويع كَأْنُهُ قَالَ سَقَّاهُ الخادمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيْقَ، أي إِنْ كَانَ بِدَا في طعمهِ بعضُ تغير وَلم يشتدُّ سقاهُ الخادمُ وإنِ اشتدَّ أمرَ بإهراقِه، وبهذَا جزمَ النوويُّ<sup>(٢)</sup> في [تفسير](") معنى الحديث.

# (التداوي بالخمر حرام)

١١٧٣/١١ - وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤). [حسن]

(وعنْ أمَّ سلمةَ رضي عن النبيُّ ﷺ قالَ: إنَّ اللَّهَ لم يجعلُ شِفَاءَكُم فعما حرَّمَ عليكمْ. الحَرجَة البيهقيُّ وصحَّحَة ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ أحمدُ (٥) وذكرَهُ البخاريُّ (٢) تعليقاً عنِ ابنِ مسعودٍ، ويأتي ما أخرجَهُ مسلمٌ<sup>(٧)</sup> عنْ وائلِ بنِ حجرٍ.

والحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يحرُمُ التداوي بالخمرِ؛ لأنهُ إذا لم يكنْ فيهِ شفاءً فتحريمُ شُرْبِها باقِ لا يرفعُه تجويزُ أنهُ يُدْفَعُ بها الضررُ عن النفس. وإلى هذا ذهبَ الشَّافَعَيُّ<sup>(٨)</sup>، وقالتِ الهادويةُ<sup>(٩)</sup> إلا إذا غصَّ بلقمةٍ ولم يجدُّ ما يسوِّغُها بهِ إلا الخمرَ جازَّ. وادَّعى في «البحرِ»<sup>(٩)</sup> الإجماعَ علَى هذَا وفيهٍ خلافٌ.

مسلم (۷۹، ۲۰۰٤/۸۰). (1)

قشرح النووي، (١٣/ ١٧٤). زيادة من (أ). (T)

أخرجه البيهقي في االسنن الكبرى؛ (١٠/٥)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٣/٤ رقم (1) ١٣٩١)، قلت: وأخرجه الطبراني في االمعجم الكبير؛ (٢٣/٣٣٦، ٣٢٧ رقم ٧٤٩)، وأحمد في اكتاب الأشربة؛ (٦٣ رقم ١٥٩)، والحاكم (٢١٨/٤) من طريق الأعمش عن شقيق. وذكره الهيثمي في المجمع الزوائدة (٥/ ٨٦) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. ورجال أبي يعلى رجالُ الصحيح خَلا حسان بن مخارق، وللحديث شواهد فهو حديث حسن، واللهُ أعلم.

الأشربة، (٦٣/ ١٥٩). (٦) البخاري (۱۰/ ۷۸ باب رقم ۱۵). (0) يأتي تخريجه في الحديث رقم (١٢/ ١١٧٤) من كتابنا هذا. (Y)

انظر: افتح الباري، (١٠/ ٨٠). (A) (٩) «البحر الزخار» (٤/ ٢٥١).

وقالَ أبو حنيفةً (١): يجوزُ التداوي بها كما يجوزُ شربُ البولِ والدمِ وسائرِ النجاساتِ للتداوي، قأننا: القياسُ باطلٌ، فإنَّ المقيسَ عليهِ محرَّمٌ بالنصِّ المذكورِ لعمومِه لكلِّ محرَّم.

والمنطقة في النجم الرهاج قال الشيئة : كلُّ ما يقولُ الأطباء من النسانع في الخَمُو وشُرِّها كانَّ عندُ شهادة إلقال القال الشيئة للناس قبلُ، وأما بعدَّ زولِ آيةِ المائدةِ (٣) فإذَّ اللَّهُ تعالَى الخالق [لكلُّ شيءً (٣) سليم المنافع مُخلَّةً، فلسن فيها شيءً من المنافع، ويهذًا [تسقطًا (\* مسألةُ التداوي بالخمو . والذي قاله متقولُ عن الربيع والضحاكِ، وفير حديثُ أسندهُ التعليقُ وغيرُه الذَّالني ﷺ قال: «إذَّ اللَّه تعالى لما حرَّم الخمر سَلَها المنافعَ ٩٣).

النَّبِيُّ عَلَى مَا مُولِدٍ عَلَى وَالِلِ الْحَضْرَمِيِّ انْ طَارِقَ بْنَ سُولِدٍ عَلَى سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَى الْحَدْرِ مَصْنَمُهَا لِلدَّاءِ فَقَالَ: وإِنَّهَا لَلِيمَتُ بِنَوَاهِ، وَلَكِنْهَا دَاهُ. النَّبِيِّ عَلَى الْحَدْرِ مَصْنَمُهَا لِلدَّاءِ فَقَالَ: وإِنَّهَا لَلْبَتْ بِنَوَاهِ، وَلَكِنْهَا دَاهُ، أَخْرَبُهُ مُنْكِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا \* . [صحيح]

(وعن والله) هر ابنُ حُجرِ بضمُ الحاءِ وسكونِ الجيم (العضرمين النَّ طارقَ بنَ سويدِ سالَ النبي ﷺ عن النَّصرِ يصنفها [للتداوي] ( ) فقالَ: إنَّها ليستُ بدواءِ ولكنَّها داة. لخرجَهُ مسلمَ وليو داود وغيرُهما).

أفاة الحكمُ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ وهوَ تحريمُ التداوي بالخمرِ وزيادةُ الأخبارِ بالَّهُ دائم، وقدْ عُلِمَ منْ حالِ مَنْ يستعملُها أنهُ يتولَّدُ عنْ شُرْبها أدواة كثيرةً، وكيف لا يكونُ ذلكَ بعدَ [الإخبار من]<sup>(١)</sup> الشارع أنَّها داءً، فقيَّة اللَّهُ وُصَائِهَا مِنَ الشعراءِ الخلعاءِ ووصَّاتَ شُرِيهًا وتشويقَ النَّاسِ إلى شريها والعكوت عليها، كأنَّهم يضادونَ اللَّه تعالَى ورسوكَ فيما حرَّهُ، ولا شُكَّ أنَهم يقولونَ تلكَ الاشعارَ بلسانِ شيطانِيَّ يدعونَ إلى ما حرَّهُ اللَّهُ ورسولُه.

 <sup>(1)</sup> كذا قال، وفي المبسوط (٢٤/ ٢١) قال: ويكره للرجل أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوي
 بها دايت. وقال في (٢٤/ ٢٥): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيئًا أنه لا يحل عندنا.

٢) سورة البقرة: الآية ٢١٩.
 ٣) سورة المائدة: الآية ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). (٥) في (أ): اسقط،

<sup>(</sup>٦) فلينظر من أخرجه.

 <sup>(</sup>٧) مسلم (۱۲/ ۱۹۸۶)، وأبو داود (۲۸۷۳)، قلت: وأخرجه الترمذي (۲۰٤٦) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (۲۰۰۳)، وأحمد (۱۱۱/۳، ۳۱۷) و(۲۹۲، ۲۹۳).

<sup>(</sup>٨) في (ب): اللدواءة. (٩) في (ب): المخبارة.

### [الباب الخامس] باب التعزير وحكم الصائل

التعزيرُ هو مصدرُ عزرَ منَ العَزْرِ، وهوَ الردُّ والمنعُ، وهوَ في الشرعِ: تأديبٌ على ذَنبِ لا حدَّ فيهِ، وهوَ مخالِفٌ للحدودِ منْ ثلاثةٍ أوجهِ:

الأولُ: أنهُ يختلفُ باختلافِ الناسِ، فتعزيرُ ذوي الهيئاتِ أخفُّ ويستوونَ في الحدودِ مَعَ الناسِ.

والثاني: أنَّها تجوزُ فيهِ الشفاعةُ دونَ الحدودِ.

والثالث: أن التالف بو مضمون خلافا لأبي حنيفة اوالهادوية (" ومالي، وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق، ويسمّى تعزيراً الدفعه (") وردّه عن فعل القبائع، ويكونُ بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل، وقولُه: (وحكمُ الصائل)، الصائل اسمُ فاعلٍ منْ صال يصولُ على قَرْبُه، إذا سَطا عليه واستطال.

### الفرق بين الحدود والتعزيرات

اُ ١٩٧٥ - عَنْ أَبِي بُرُدَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَجْلَلُهُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ الاَّ فِي حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَمَالَى، مُتَّقِنَّ عَلَيْهِ<sup>٣٧</sup>. [صحيح]

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).
 (۱) نیادة من (أ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (٢٠٠٨/١٠)، وأبو داود ((٤٤٩١)، والترمذي (٢٢٨/١)، وابن ماجه (٢٢٨/١)، وأحمد (٢٦/٣١) (و٤/٤٥)، والبيهقي (٢٢٨/٨) وراد)، والبيهقي (٢٨/٣١)، والدارقطني (٢٠/٣٠)، (١٤٢٠/٣).

(عن ابني بردة الانصاري ﷺ انه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يُجَلَّهُ) رُوِيَ مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهول ومجزوماً على النَّبي، ومرفوعاً على النفي، قوله: (عَشَرَةَ السواطِ الا في حدَّ من حدودِ اللهِ تعلقي، متفقّ عليه)، وفي روايةٍ عشرَ جلداتِ<sup>(17)</sup>، وفي روايةِ: فلا عقويةً فوقَ عشرِ ضرباتٍ<sup>(17)</sup>.

والموادُ بحدودِ اللَّهِ ما عبَّن الشارعُ [نيها] ( عمورة علم الفسربِ أوْ عقورةً مخصوصةً كالقطع والرَّجْم، وهذانِ داخلانِ في عمومِ حدودِ اللَّه، خارجانِ عما فيهِ السياقُ، إذِ السياقُ في الضربِ.

اتفق العلماءُ على حدَّ الزَّنى والسرقةِ وشربِ الخمرِ وحدَّ المحاربِ وحدَّ المحاربِ وحدَّ القالماءُ على حدَّ الزَّنى والسرقةِ وشربِ الخمرِ وحدَّ المتعاص في القصاص في القصاص في الأوافِ الأوافِ الأوافِ على يُمتَّقِ واللوافِ والنَّائِقَ واللوافِ والنَّائِقِ واللهِ وقرالِ اللَّمِ اللَّمِ على المَّائِقِ واللهِ واللَّمِيَّةِ واللهِ واللهِ وقرالِ الصلاة والمَنْئِق والحم الخزيرِ لغيرِ ضرورةِ، والسحرِ والقلَّفِ بشربِ الخمرِ وقرائِ الصلاة وتلاً اللهِ لاَوَّ لاَوَّ

فمن قال يُسمَّى حداً أجازَ الزيادة في التعزير عليها على العشرةِ الأسواطِ، ومَنْ قال لا يُسمَّى لم يُجِزُهُ، إلا أنه قدِ اخْلِفَ في العملِ بحديثِ الباب، فلهبَ إلى الأخذِ بهِ الليثُ وأحمدَ وإسحاقُ وجماعةً من الشافعيةِ <sup>(1)</sup>. وذهبَ مالكُ والشافعيُّ وزيدُ بنُ عليٌّ وآخرونُ (أن إلى جوازِ الزيادةِ في التعزيرِ على العشرةِ ولكنُ لا يبلغُ أدنَى الحدودِ. وذهبَ القاسمُ والهادي (أن إلى أنهُ يكونُ التعزيرُ في كلَّ حدُّ دونَ حدُّ جِنْـهِ لما ياتي منْ فعلٍ عليُ ﷺ.

 <sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٤٨)، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن ماجه (٢٦٠١)، وأحمد (١/ ٤٦٦) و(٤/ ٤٥)، والبيهتي (١/ ١٤٢).

كذا في المطبوعة، والصحيح عشر أسواط كما في مسلم (١٧٠٨/٤٠)، والدارمي (٢/)
 ١٧٦)، والدارقطني (٢/٧٧، ٨٠٨ رقم ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ففيه. . (٤) انظر: قالمغنى؛ (٣٤٢/١٠ رقم ٧٣٧٤)، وقالمحلَّى؛ (٤٠٢/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (المعنى؛ (٢٤٢/١٠)، و(المحلَّى؛ (٢١/١١) رقم ٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) قالبحر الزخارة (٢١١/٥).

قلتُ: ولا دليلَ لهمُ إلَّا أفعال بعض الصحابةِ كما رُويَ أنَّ علياً (١) عُلِيَّة جلَدَ مَنْ وُجِدَ معَ امرأةٍ منْ غيرِ زِنَى مائةً سوطٍ إلَّا سوطيْنِ، وأنَّ عمرَ<sup>(١)</sup> ﴿ ضربَ منْ نقشَ عَلَى خاتَمِهِ مائةً سوطٍ، وكلَا رُوِيَ عنِ ابنِ مسعودٍ<sup>٣٣</sup>، ولا يَخْفَى أنَّ فعلَ بعضِ الصحابةِ ليسَ بدليلِ ولا يُقَاوِمُ النصَّ الصحيحَ.

وما نُقِلَ عنْ عمرَ لا يتمُّ لهم دليلًا ولعلَّه لم يبلغ الحديثُ مَنْ فعلَ ذلكَ منَ الصحابة، كما أنهُ قالَ صاحبُ التقريبِ معتذِراً لو بلغَ الخبرُ الشافعيُّ لقالَ بهِ لأنهُ قال: إذا صحَّ الحديثُ فهوَ مذهبي. ومثلُه قالَ الداودي(؛) معتذِراً لمالكِ: لمْ يبلغْ مالِكاً هذا الحديثُ فرأى العقوبةَ بقدرِ الذُّنْبِ، ولو بلغَهُ ما عدلَ عنهُ فيجبُ علَى منْ بلَغَهُ أنْ يأخذَ بهِ.

### [إقالة ذوي الهيئات ومن هم]

٢/ ١١٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ أَقِيلُوا ذُوى الْهَبِتَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلاَّ الْحُدُودَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ<sup>(٥)</sup>. [صحيح]

رواهُ [احمدً](١) وابو داودَ والنسائيُ [والبيهقيُ](١))، وللحديثِ طُرُقٌ كثيرةٌ لا تخلُو عنْ مَقَالٍ. والإقالةُ هيَ موافقةُ البائع على نقضِ البيع، وأقيلُوا هُنَا مأخوذٌ منها، والمرادُ هنا موافقةُ [ذوي الهيئات] ﴿ على تركِّ المؤَّاخِذةِ لهُ أَوْ تَخْفِيفِهَا ، وَفَسَّرَ الشافعيُّ ذوي الهيئاتِ بالذينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرِّ فيزلُّ أحدُهم الزلةَ، والعثراتُ جمعُ عثرةِ والمرادُ [هنَا](١) الزلَّةُ، وحكى الماورديُ (١٠) في ذلكَ وجْهَيْن:

زيادة من (ب).

اموسوعة فقه عمرا (۲۲۰). اموسوعة فقه على؛ (١٥٣، ١٥٥). (1)

الموسوعة فقه عبدُ الله بن مسعود، (١٤٣). (T)

انظر: افتح الباري؛ (۱۲/۱۷۹). (1)

أخرجه أحمد (١٨٦/٦)، وأبو داود رقم (٤٣٧٥)، والنسائي في الكبرى، كما في (0) التحفة الأشراف؛ (١٢/ ٤١٣)، والبيهقي (٨/ ٢٦٧، ٣٣٤). وهو حديث صحيح. (9)

زيادة من (**ب**). (V) زيادة من (ب). (1)

نى (ب): «ذى الهيئة». (A)

في كتابه «الحاوى الكبير» (١٧/ ٣٥١).

أحدُهما: أنَّهم أصحابُ الصغائر دونَ [أهل](١) الكباثرِ.

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابَ.

وفي عثراتِهِم وجهانِ:

أحدُهما: الصغائرُ، والثاني: أولُ معصيةِ يزلُّ فيها مطيعٌ.

واعلم أنَّ الخطاب في أقيلُوا للأيُمتِّ لأنَّهم اللبن إليهم التعزيرُ لعموم ولايتهم فيجُّ عليهمُ الاجتهادُ في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتبٍ الناس وباختلاف البعاصي، وليس لهُ أنْ يفوضه إلى مستحقِّه ولا إلى غيرو، وليسَ التعزيرُ لغير الإمام إلَّا إيلائق، الأبُ فإنَّ لهُ تعزيرُ وليه الصغير للتعليم والزجر عنْ سيِّه الاخلاق، والظاهرُ أنَّ اللام في زمن كون الصبي في كفالتها ألَّا لها ذلكَ، وللأمر بالصلاةِ والشربِ عليها، وليسَ للأبِ تعزيرُ البالغ وإنَّ كانَ سفيهاً.

والثاني: السيدُ يعزِّرُ رقيقَه في حقَّ نفسهِ وفي حتَّ اللَّهِ تعالَى على الأصحَّ.

والثالث: الزوخ له تعزير زوجيّه في أمرِ النشوزِ كما [صرّحيّ]<sup>(17)</sup> بو القرآنُ [العظيم]<sup>(10)</sup>، وهل له صربُها على تركِ الصلاةِ ونحوِها؟ الظاهرُ أنَّ لهُ ذلكَ إِنَّ لم يكفّ فيها الزجرُ لأنهُ منْ بابِ إنكارِ المنكوِ، والزوخ منْ جملةِ مَنْ يُكَلِّفُ بالإنكارِ باليهِ أو اللسانِ أو الجَنانِ، والمرادُ هنا الأولانِ.

# ليس في الخمرِ حدُّ محدود من رسول الله ﷺ

٣/ ١١٧٧ - وَعَنْ عَلِيَّ ﷺ قَالَ: مَا كُنْكُ لأَقِيمَ عَلَى أَحْدِ خَدًّا فَيَمُوثَ فَأَجِدَ فَي فَضِيحٍ المُعْلَمِينَ الْخَدْرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ الْمُخْدِرِيُّ اللَّمِينَ اللَّهِ عَلَى الحَدِ حَداً فَيمِوثَ فَاجَدَ فَى نفسي إلَّا وَهِمَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللْعِلْم

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): قنطن، (ع) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۵) فی صحیحه رقم (۲۷۷۸).

قلّت: وأخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).

شاربَ الخمر فإنهُ لو ماتَ وَمَيْتُهُ) بتخفيفِ الدالِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، أي غرمتُ ديتهُ [من بيت المال](١)، (اضرجَهُ البخاريُ).

فيهِ دليلٌ على أنَّ الحمرَ لم يكنُ فيهِ حدٌّ محدودٌ منْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فهوَ منْ باب التعزيراتِ، فإنْ ماتَ ضمنَه الإمامُ، وكذَا كلُّ معزَّر يموتُ بالتعزير يضمتُه الإمامُ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.

وذهب الهادويةُ(٢) إلى أنهُ لا شيءَ فيمنْ ماتَ بحدُّ أو تعزيرِ قياساً منْهم للتعزيرِ على الحدِّ بجامع أنَّ الشارعَ قدُّ أذنَ فيهما، قالُوا: وقولُ عَّلَيَّ ﷺ هذا إنَّما هُوَ للاحتياطِ، وتقدُّمَ الجوابُ بأنهُ إذا أعنتَ في التعزير دلُّ على أنهُ غيرُ مأذونٍ فيهِ منْ أصلِهِ بخلافِ الإعناتِ في الحدِّ فإنهُ لا يُضْمَنُ لأنهُ مأذونٌ في أصلهِ، فإنْ أعنتَ فإنهُ للخطأِ في صفتِه وكَأنَّهم يريدونَ أنهُ لم يكنْ مأذوناً في غير ما أَذَنَ بِهِ بخصوصِهِ كالضربِ مثلًا، وإلَّا فهوَ مأذونٌ في مطلقِ التعزير.

وتأويلُهم لقولِ عليٌّ ﷺ ساقطً، فإنهُ صريحٌ في أنَّ ذلكَ واجبٌ لا مِنْ باب الاحتياطِ، ولأنَّ في تمام حديثِه: ﴿لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يسنَّهُ؛، وأما قُولُه:ُ «جَلَدَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أربعينَ ـ إلى قولِهِ ـ وكلُّ سنَّةً (<sup>(٢)</sup> تقدَّمَ، فلعلَّهُ يريدُ أنهُ جلدَ جَلْداً غيرَ مقدَّرٍ ولا تقرَّرتْ صفتُه بالجريدِ والنعالِ والأيدي، ولِذَا قالَ أنسٌ نحوَ أربعينَ.

قالَ النوويُّ في اشرح مسلم (أنَّ ما معناهُ: وأما مَنْ ماتَ في حدُّ منَ الحدودِ غيرِ الشربِ فقدُ أجمَعَ العلمَّاءُ على أنهُ إذًا جلدهُ الإمامُ أو جلَّادُه فماتَ فإنهُ لا دِيةً ولا كفارةً على الإمام ولا على جلَّادِهِ ولا [على](°) بيتِ المالِ، وأما مَنْ ماتَ بالتعزير فمذهبُنا وجوبُ الضمانِ للديةِ والكفارةِ، [ثم](٢) ذكرَ تفاصيلَ في ذلكَ مذهبيةً.

<sup>(1)</sup> 

انظر: «البحر الزخار» (٥/ ١٩٥). زيادة من (أ). تقدم تخریجه رقم (٢/ ١١٦٤) من كتابنا هذا. (4)

زيادة من (أ). في اشرح مسلم) (۱۱/ ۲۲۱). (£)

زيادة من (أ). (1)

#### (وجوب الدفاع عن العرض والمال)

وقدُ اخرجَ أَبِو داودَ وصحُّحَهُ الترمذيُّ عنهُ ﷺ: امْنُ قُتِلَ دونَ دينِه نهوَ شهيدٌ، ومَنْ تُقِلَ دونَ ديه نهرَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ أهلِه فهرَ شهيدٌ، وفي الصحيحين ذكرَ المالُ فقط.

ووجْهُ الدلالةِ أنهُ لما جعلَهُ ﴿ شَهْيِداً دَلَّ على أنَّ لهُ القتلَ والقتالَ.

قال في االنجمِ الولهَاجِ»: ومحلُّ ذلكَ إذا لم يجدُ ملجاً كحصنٍ ونحوِه أو استطاع الهربُ وجبُ عليهِ.

قلتُ: ولا أدري ما وَجُهُ وجوبِ الهربِ عليهِ، قالُوا: ولا يجبُ اللغهُ عنِ العالى بلُ يجوزُ لهُ أَنْ يَتظُلُمُ، إلَّا أنهُ قَدْ تَقلُمُ أنَّ علماء الحديثِ كالمجمعينَ على استثناءِ السلطانِ للآثارِ الواردةِ بالأمرِ بالصبرِ على تجزّرِه فلا يجوزُ دفاعُه عنَّ أخذِ العالى ويجبُ الدفعُ عنِ العِضْعِ لأنَّهُ لا سِيلَ إلى إياحِه.

قالُوا: وكذلك يَجبُ [الدفع عن](٢) النفس إنْ قَصَدَها كافرٌ لا إذا قصدَها

أخرجه أبو داود رقم (۷۷۲۷)، والنسائي (۱۱۲٫۷)، وابن ماجه رقم (۲۵۸۰)، والزمذي رقم (۱٤۲۱) وقال: هلما جليث حسن صحيح.
 وهو حليث صحيح، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) ني (ب): ٤علي،

مسلمٌ فلا يجبُ [لما تقلَّم قريباً في شرح الحديثِ الأولياً<sup>(١)</sup>، وصحَّ [حديث]<sup>(١)</sup> أنَّ عثمانَ ﷺ منعَ عبيدُهُ أنْ يدفعُوا عنهُ وكائُوا أربعَ مَائةٍ وقال: مَنْ القَّى سلاحَه فهوَ حرَّ، قالُوا: وخالف المضطرّ فإنَّ في القتلِ شهادةً بخلافِ تركِ الأكلِ، وهلْ تركُ الدفاع عنْ قتلِ النفسِ مباحَ أنْ مندوبُ؟ فيو خلافُ.

# (ما الذي ينبغي سلوكه في الفتنة

١١٧٩/٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ﷺ قَال: سَمِعْتُ أَبِي يَقُونُ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُمُونُ: «تَكُونُ فِينًا، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولُ، وَلا تَكُنْ
 القَاتِلَ، الْحَرَجُهُ ابْنُ أَبِي خَيْنَةً وَالدَّارِقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (٢٣ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً. [حسن لغيره]

[في تتالى الصائل الذي ذكرة في الترجية] ((وعن عبد الله بن خبله) بنتج الخاء المعجمة فمرحُدة مشددة فالفي فموحدة، وهرّ خبابٌ بنُ الأرث صحابيًّ تتلُّث ترجئه في الصلاة في الجزء الأول (سمعتُ لبي يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: تعونُ فيها عبد الله المعتبول ولا تعني القاتل، الخرجة لبنُ لبي خيشة) بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكة فمثلة (والداوقطية، والخرج لحمل نحوة عن خالد بن غرفطةً) (أن بضمُ المعين المهملة وسكون الراء وضمُ الفاء وبالطاء

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (المسندة (٥/ ٢٩٢).

قلت: وأخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (٣٠/١٥)، والحاكم (٧٠/٥١)، والحاكم (٧٠/٥١)، وقال: قدر به علي بن زيد القرضي من أبي عثمان النهدي ولم يحتجًا بعلى وسكت عليه اللخبي، وأورده الهيشي في «المجمعة (١/٢٠٦) وقال: «وواه أحمد والبزار والطبرائي وقيه علي بن زيد، وقيه ضعف، وهو حسن الحديث، ويقية رجالة ثقاته اهم. انظر: «الشاخيص الحبير، (٤/٤) وللحديث فوهد نهر بها حسن إن شاه الله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>.</sup> ويت من واللقات (١٠٤/٣)، وانجريد أسماء الصحابة (١٥٤/١)، وانقريب الشهذيب، (١٦٢/١)، والتاريخ الكبيرة (١٦٣/١): وأسد النابة، وتم (١٣٨٨)، والاستيماب، وتم (١٣٦٠، والحرج والتعديل، (١٣٧/٣)، والاصابة، وتم (١٨٢٨).

السهملة، وخالدٌ صحابيُّ عِدَادُه في أهلِ الكوفةِ، رَوَى عنهُ أبو عثمانَ النهديُّ وعبدُ اللَّهِ بنُ يسارٍ ومسلمٌ مولاهُ، ولَّاهُ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ القتالَ يومَ القادسيةِ وماتَ بالكوفةِ سنةً ستينَ.

والحديث قدْ أخرجَ منْ طُرُقِ كثيرة وفيها كلُّها راوٍ لم يُسَمَّ، وهوَ رجلٌ منْ عبدِ القيسِ كانَ معَ الخوارجِ ثمَّ فارقهم.

وسببُ الحديبِ أنهُ قالَ ذلكَ الرجلُ إِنَّ الخوارِج دَّخَلُوا قريةً فخرجَ عبدُ اللَّهِ يَّهُ وَمُورَعَ الحدَّرِي اللَّهِ ﷺ ذَّعَراً بِجوُّ رَدَاءَهُ فقالَ: واللَّهِ عبدُ اللَّهِ بَنُ خبابٍ صاحب رسولِ اللَّهِ ﷺ ذَعْراً بعبُ اللَّهِ بِنُ خبابٍ صاحب رسول اللَّهِ ﷺ؟ قالَ: اللهُ سمعتَ من أبيكَ شيئاً تُحدُّتُنا بِهِ، قالَ: سمعتُه يحدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ: اأنهُ ذَكَنَ فتنةً القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم، والقائم، فيها خيرٌ من الساعي، فإن أوركَكَ ذلكَ فكنُ عبدَ اللَّهِ المتولَهُ (١٠)، قالُوا: أنتَ سمعتَ هذَا من أبيكَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ قالَ: نعم، فقلَّموهُ على صفةِ النهرِ فضريُوا عنهُ ويَثُورًا أُمَّ وليه عما في بَطْنِها.

والحديث قد أخرجَهُ أحمدُ والطيرانيُّ وابنُ قانع من غير طريقِ المجهولِ الَّا أنَّ فِيهِ عليَّ بنَ زيدِ بنِ جدعانً<sup>(١)</sup> وفيهِ مقالٌ، ولفظُه عَنْ خالدِ بنِ عُرفَقلَة: «ستكونُ فِئْنَةُ بعدي وأحداثُ [واختلاتُ] أ<sup>(١)</sup>، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ عبدَ اللَّهِ المقترُلُ لا الفاتلُ فافعلُ اللَّهِ . وأخرجَ أحمدُ<sup>(٥)</sup> والترمذيُ<sup>(١)</sup> من حديثِ سعدِ بنِ أَبِي وقاصِ ﷺ قالَ: فإنْ دخلَ علي بيني وسط ينه لِقتَلَني ؟ قالَ: فَنْ كَابِنَ آدَمَهِ.

<sup>)</sup> أخرجه أحمد وأبو يعلى والطيراني - كما في «مجمع الزوائد» (٣٠٢/٧ - ٣٠٣) وقال: «ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، ويقية رجاله رجال الصحيح؛ اهـ.

<sup>(</sup>۲) وهو ضعیف، انظر: «التقریب» (۳۷/۲).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه رقم (١١٧٩/٥) من كتابنا هذا.
 (٥) في اللسند، رقم (١٦٠٩ ـ شاكراً) وصاححه. وأخرجه مختصراً من طريق عبد الرحمن بن حسين عن سعد به برقم (١٤٤٧ ـ شاكر)، وأخرجه أبو داود في اللسن، رقم (٤٤٥٧)

من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حسين بن عبد الرحمن الأشجعي. ) في «السنن» رقم (٢١٩٥) وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجَ أحمدُ(١) [عن](٢) ابن عمرَ بلفظِ: الما يمنعُ أحدَكم إذا جاءَ أحدُّ يريدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابني آدمَ القاتلُ في النارِ والمقتولُ في الجنةِ».

وأخرجَ أحمدُ (٣) وأبو داودَ (٤) وابنُ حبانَ (٥) منْ حديثِ أبي موسَى أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في الفتنةِ: «كَسُرُوا فيها قِسِيَّكم وأوتارَكم واضْرِبُوا سيوفَكم بالحجارةِ، فإنْ دُخِلَ على أحدِكم بيتَه فليكنْ كخيرِ ابنَيْ آدمٌ،، وصحَّحَهُ القشيريُّ في الاقتراح على شرطِ الشيخينِ.

والحديثُ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة](٢) علَى تركِ القتالِ عندَ ظهورِ الفتنِ والتحذيرِ منَ الدخولِ فيها، قالَ القرطبيُّ: اختلفَ السلفُ في ذلكَ، فذهبَ سَعدُ بنُ أبي وقاصِ وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ومحمدُ بنُ مسلمةَ وغيرُهم إلى أنهُ يجبُ الكفُّ عنِ المقاتلةِ، فمنْهم مَنْ قالَ: إنهُ يجبُ عليهِ أنْ يلزمَ بيتَه، أ وقالتْ طائفةٌ: يجبُ عليهِ التحولُ منْ بلدِ الفتنةِ أصلًا، ومنْهم مَنْ قالَ: يتركُ المقاتلة وهو قولُ الجمهورِ وشدٌّ مَنْ أوجَبُّهُ حتَّى لو أرادَ أحدُهم قتلَه لم [يدفغهُ](٧) عنْ نفسو، ومنْهم مَنْ قالَ: يدافعُ عنْ نفسهِ وعنْ أهلِه وعنْ مالِهِ وهوَ معذورٌ [سواء](^) قَتَلَ أو قُتِلَ (٩) [وهو الحق](١٠).

وذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ إلى وجوبِ نصرِ الحقُّ وقتالِ الباغينَ وحملُوا هذهِ الأحاديثَ علَى مَنْ ضَعُفَ عنِ القتالِ أو قصرَ نظرُه عنْ معرفةِ الحقُّ، وقالَ بعضُهم بالتفصيل، وهوَ أنهُ إذا كانَ القتالُ بينَ طائفتين لا إمامَ لهمْ فالقـالُ حينئذٍ ممنوعٌ، وتنزَّلُ الأحاديثُ على هذَا وهو قولُ الأوزاعيُّ.

في «المسئدة (٢/ ١٠٠). (1) نى (ب): امن حديث، (Y)

في المسندة (٤/ ٢١٦ و(٤/ ٨٠٤). في قالسنن؛ رقم (٤٢٥٩) و(٤٢٦٢). (٣) (1)

رقم (٩٦٢٥ \_ الإحسان). (0) قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢٢٠٤)، وابن ماجه رقم (٣٩٦١)، وابن أبي شيبة في «المصنف (١٥/١٥)، والحاكم (٤٤٠/٤) وصححه.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ايدفع». زيادة من (أ). في (ب): اإنه. (A)

وهُو الْأَقْوَى قال الله: ﴿ وَلَمْنَ أَنْصَهَرُ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَتِكَ مَا طَيِّهِم يَن سَهِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١].

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (أ).

وقال الطبرئ: إنكارُ المنكرِ واجبٌ على مَنْ يقدرُ عليهِ، فمنُ أعانَ المحقَّ أصاب، ومَنْ أعانَ المبطلَ أخطاً، وإنْ أشكلَ الأمرُ فهيَ الحالةُ التي وردَ النَّهيَ عنِ الفتالِ فيها، وقيلُ: إنَّ النهيَ إنَّما هرَ في آخرِ الزمانِ حيثُ تكونُ المقاتلةُ [لغير الدين] ١٠٠.

وفيهِ دليلٌ علَى أنهُ لا يجبُ الدفاعُ عنِ النفسِ، وقولُه: إنِ استطعتَ، يدلُّ على أنَّها لا تحرُمُ المدافعةُ وأنَّ النَّهِيَ للتنزيهِ لا للتحريم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): الطلب الملك.



### [الكتاب الثالث عشر] كتاتُ الجهَادِ

الجهادُ مصدرُ جاهدتُ جهاداً، أي بلغتُ المشقةَ، هذا معناهُ لغةً، و[شرعاً](١٠) بلكُ الجهدِ في قتالِ الكفارِ أو البغاةِ.

# وجوب العزم على الجهاد

ا/ ١١٨٠ ــ عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَلْمُرُ وَلَمْ يَحَدُّكُ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُمْتِةٍ مِنْ بِقَاقِ، رَوَاهُ مُسْلَمٌ<sup>٢٧</sup>. [صحيح]

(عنْ لبي هريرةَ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ ماتَ ولم يغزُ ولم يحدُثُ نفسَهُ به) ـ أي بالغزو (ماتَ على شعبةِ منْ نفاقٍ. رواهُ مسلمٌ).

فيه دليلٌ على وجوبٍ العزم على الجهاد، والحقّوا به فعلَ كلِّ واجبٍ، قالُوا: فإنَّ كانَّ منَّ الواجباتِ المطلّقةِ كالجهادِ وجبُ العزمُ على يِغْلِمِ عندَ إمكانِه، وإنَّ كانَّ منَّ الواجباتِ الموقّقةِ وجبُ العزمُ على فعلمِ عندُ دخولِ وقّتِه، وإلى هذًا فعبُّ جماعةً من أنمةِ الأصولِ<sup>77</sup>، وفي المسألةِ خلافٌ معروفٌ، ولا يتُخَفَّى النَّ

<sup>(</sup>١) فمي (ب): •وفي الشرعة.

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲/۱۵۱۷ رقم ۱۹۱۰).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۳/۲۲ رقم ۲۰۰۲).

والنسائي (٦/ ٨ رَقَم (٣٠٩٧)، وأحمد في امسنده (٣/ ٣٧٤)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٧٩)، وذكره البغوي اشرح السنة (٢/ ٣٧٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص١٤).
 «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي (١/٤٩).

المرادَ منَ الحديثِ هُنَا أنَّ مَنْ لم يغزُ بالفعلِ ولمْ يحدُّثْ نفسَه بالغزوِ ماتَ على خصلةِ منْ خصالِ النفاق.

نقولُه: ولم يحدِّث نفسه لا يدلُّ على العزم الذي معناهُ عقدُ النبية على الفعلِ بلُّ معناهُ هُمَنا لم يخطرُ بهالِه حيناً من الأحيان أنْ يغزَنُ ولا حدَّث بو نفسه ولو ساعةً منْ عُمُرو، فلو حدَّنُها بهِ وأخطرُ الخروع للغزو بهالو حيناً من الأحيانِ خرجَ عن الاتصافِ بخصلةً منْ خصالِ النهاقِ، وهوَ نظيرٌ قوله ﷺ: "ثمَّ صلَّى ركمتينِ لا يحدُّثُ فيهما نفسَه (١٠)، أي لم يخطرُ ببالِه شيءٌ منَ الأمورِ، وحديثُ النفسِ غيرُ العزم وعقو النبِةً.

ودلَّ على أنَّ مَنْ حدَّثَ نفسَه بفعلِ طاعةِ ثمَّ ماتَ قبلَ فِعْلِها أنهُ لا يتوجَّهُ عليهِ عقوبةً مَنْ لمْ يحدُّكْ نَفسَه بها أصلًا.

#### (وجوب الجهاد بالنفس)

المُمْثِرِكِينَ بِالْمُوالِكُمْ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: •جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِالْمُوالِكُمْ وَالْشَائِقُ، وَصَحْتُهُ الْحَاكِمُ (\*) . [صحيح] وَالْفَيْكُمْ وَالْسَائِقُ، وَصَحْتُهُ الْحَاكِمُ (\*) . [صحيح]

(وعنُّ انس ﷺ الله الله ﷺ قالُ: جاهِنُوا المشركينَ باموالِكُم وانفسِكم والسنتِكم. رواةُ أحمدُ والنسائيُّ وصحَّحَةُ الحاكمُ).

 <sup>(</sup>۱) وهو جزء من حدیث آخرجه البخاري (۲۰۹۱ رقم ۱۵۹) (وأطرافه ـ ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۳)، ومسلم (۲۰۶۱ ـ ۲۰۰ رقم ۲۲۲).

٢) رواه أحمد في مسئله (٣/ ٢٥١) يسئله صحيح.

\_ وفي رواية لأحمد في مسنده (٣/ ١٥٣) بسند صحيح «عن أنس بن مالك ﷺ أن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بالستكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم»).

ـ ورواه النسائي (٧/٦) (عن أنس بن مالك ఉ عن النبي 露 قال: •جاهدوا المشركين بأموالكم وأبديكم وأنستنكم).

ـ وقال ألحاكم في «المستدرك» (٨١/٢) «هذا حليث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلت: والإسناد فيه حمّاد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، ومسلم إنما احتج به عند ثابت، عن أنس، فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (٩٥/٣). وخلاصة القول: أنه حديث صحيح.

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الجهادِ بالنفسِ وهوَ بالخروجِ والمباشرة للكفارِ، وبالعالِ وهوَ بَلْلُهُ لما يقومُ بهِ مَنَ النفقةِ في الجهادِ والسلاحِ ونحوءٍ، وهذا هو [المراد]`` منْ عِدَّةِ آياتِ في القرآنِ:﴿رَجَعِهُمُوا يَأْتَوُلِكُمْ لَلْتُوَكِّحُمْ لَلْفُكِرِكُمْ لَأَنْوَا

والجهادُ باللسانِ بإقامةِ الحجةِ عليهمْ ودعايهم إلى اللَّهِ تعالَى، وبالأصواتِ عندَ اللقاءِ والزجرِ ونحوهِ من كلَّ ما فيه نكايةٌ للمددُّ كما قال تعالى: ﴿كَلَّ يَالُونَكَ مِنْ مَنْدُو تِبَلّا إِلَّا كُوْبَ لَهُمْ بِهِدِ مَمَّلُّ مَكَايَةٌ﴾ (٣)، وقال ﷺ لحسانُ: ﴿إِنَّ هَجُرُ الكَفَارِ أَشَدُّ عليهمْ مَنْ وقع النبلِهِ.

٣/ ١١٨٢ - رَعَنْ عَائِشَةً ﴿ عَالَثَ: مُلْثُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النَّسَاءِ جِعَادُ لَا يَتَالَ فِيهِ، هُو الْحَجُ والْمُمْرَثُة، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (\*\*).
وَعَاشُهُ مَى الْبُحَارِيْ (\*\*). [صحيح]

(وعن عائشة ﷺ لللك: قلتُ يا رسولَ الله على النساءِ جهادً) مرّ خَبْرٌ في معنى النساءِ (قال: نعم جهادٌ لا قتالَ فيه الحجُّ معنى الاستفهام، وفي رواية: أَعَلَى النساءِ (قال: نعم جهادٌ لا قتالَ عائشةُ: استأذنتُ النبيُ ﷺ في الجهادِ فقالُ: جهادكنَّ الحجُّ، وفي لفظِ لهُ آخرَ: ﴿سأله نساؤه فقالُ: نعمُ الجهادُ الحجُّ، وأخرجَ النسائيُ عنْ أبي هريرةً: جهادُ الكبيرِ ـ أي العاجزِ ـ والمرأةِ والضعيفِ الحجُّدُ.

دلُّ ما ذكرُّ [من الروايات]<sup>™</sup> على أنهُ لا يجبُّ الجهادُ على المرأةِ، وعلَى أنَّ الثوابُ الذي يقومُ مقامَ ثوابِ جهادِ الرجالِ حجُّ المُرآةِ وعمرتُها، ذلك لأنَّ النساءَ مأموراتُ بالسترِ والسكونِ، والجهادُ ينافي ذلك، إذْ فيو مخالطةُ الأقرانِ والمبارزةُ ورفعُ الأصواتِ، وأما جوازُ الجهادِ لهنَّ فلا دليلَ في الحديثِ على علمٍ

نى (ب): «المفاد». (٢) سورة الثوبة: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سُورة التوبة: الآية ١٢٠.

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢٩٠١) وفي صدر الحديث. زيادة: «عليهن».

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢٨٧٥). وأنظر: االإرواء؛ (٩٨١).

 <sup>(</sup>٦) في قالسنن؛ (٥/ ١١٣ \_ ١١٤ رقم ٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ).

الجوازِ، وقدُ أردتَ البخاريُّ هذَا البابَ ببابِ خروجِ النساءِ للغزوِ وقتالهِنَّ وغيرِ ذلكَ^‹››

واخرج مسلمٌ من حديثِ انس: «انَّ أمَّ سليم انتخلف يخنجراً يومَ حُنَيْنِ وقالتُ للنبيُ ﷺ: اتخلتُه إنْ دنا منَّي أحدٌ منَ المشركينَ بقرتُ بَقلتُهُ<sup>(۱۲)</sup>، فهوَ يدلُّ على جوازِ القتالِ وإنْ كانْ فيه ما يدلُّ على أنَّها لا تقاتلُ إلا مُنَاقَمَةً، وليسَ فيها أنَّها تقصدُ العدوَّ إلى صفَّةِ وطلبٍ مبارزتِه، وفي البخاريُّ ما يدلُّ على أنَّ جهادَمُنَّ إذا خَضَرَنُ مواقفَ الجهادِ سقيُّ الماءِ، ومداواةُ الجرحى وماولةُ السَّهام'''.

### (بر الوالدين أفضل من الجهاد)

١١٨٣/٤ - رَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﴿ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

(وعن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجِلُ إِلَى النّبيُ ﷺ يستان في الجهادِ فقال: لحيَّ والذَكَ، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد. متفقَّ عليه). سمَّى إتمابَ النفسِ في القيام بمصالح الأبويْنِ أوإرغام النفس! في طلبِ ما يرضيهما وبذل المال في قضاء حوائِجهما جهاداً منْ بابِ المشاكلةِ لما استأذَّهُ في الجهادِ منْ بابِ قولِه تعالَى: ﴿ يَمَرُكُواْ يَهِمْنُ مِيَّةٌ يِنْلُمُ ﴾ في المحتملُ أنْ يكونَ مجازاً بعلاقةِ الضديةِ لأنَّ الجهادَ في الجهادِ من بالوالديْنِ.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (٦/ ٧٨ رقم الباب رقم ٦٥).

<sup>)</sup> في صحيحه (۱۸۷/۱۲ ـ ۱۸۸). (۱۸۷/۲۱) (۱۸۸ ـ ۱۸۸۱).

شرح النووي و(٣/ ١٤٤٢ ـ ١٤٤٣ رقم ١٨٠٩). (٣) في صحيحه (٦/٩٧ ـ ٨٥ رقم ٢٨٨١ ـ ٢٨٨٢ ـ ٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٣٠٠٤، ومسلم رقم (٢٥٤٩).

قلت: وأنخرجه أحمد (١/٨/٥) (١/٣/١) (١٩٧)، و٢٢١)، والبيهقي في االسنن الكبرى، (١/٥٠)، والبغري في اشرح السنة، رقم (٢٦٣٨)، والنسائي (١٠/١) والترمذي (١/١١)، والحميدي رقم (٥٨٥) من طرق.

ع) في (ب): اإرغامها». (٦) سورة الشورى: الآية ٤٠.

وفي الحديث دليلٌ على أنهُ يسقطٌ فرضُ الجهادِ معَ وجودِ الأبوئِنِ أو أحدِمما لما أخرجُهُ أحدثُ<sup>(١)</sup> والنسائيُ<sup>(١)</sup> منْ طريقِ معاويةٌ بنِ جاهمةً أنَّ أباهُ جاهمةً جاءَ إلى النبيُ ﷺ فقال: يا رسولُ اللَّهِ أردتُ الغزرُ وجئتُ لاستشيركَ، فقال: «هلُ لكَ منْ أُمُّ؟» قال: نعم، قال: «الزمّها». وظاهرُه سواءٌ كانَّ الجهاهُ فرضَ عينِ أوْ فرضَ كفايةٍ، وسواءً تضررَ الأبوانِ بخروجِه أوْ لا.

وذهب الجماهيرُ من العلماء إلى أنهُ يحرمُ الجهادُ على الولدِ إذا منعهُ الأبوانِ أو أحدُهما بشرطِ أنْ يكونا مسلمين، لأنَّ برَّهما فرضُ عينِ والجهادُ فرضُ كفايةٍ، فإذا تعيِّنَ الجهادُ فلا يشترط إذنهما، (فإن قيلَ): برُّ الوالدينِ فرضُ عينِ والجهادُ عندَ تعيينه فرضُ عينِ قَهْمًا مستويانِ فما وجُهُ تقديم الجهادِ؟

قلتُ: لأنَّ مصلحتُهُ أممُّ، إذْ هن لحفظ الدينِ والدفاع عن المسلمينَ فمصلحتُه عامةً متدَّمةً على غيرِها، وهرَ يقدَّمُ على مصلحةِ حفظ البدنِ. وفيهِ دلالةً على عِظَم برُّ الوالدين فإنهُ أفضلُ منَ الجهادِ، وأنَّ المستشارَ يشيرُ بالنصيحةِ المحضةِ، وأنهُ ينبغي لهُ أنْ يستفصلَ من يستثير لبله على ما هوَ الأفضلُ.

ا ۱۱۸۶ ـ وَلأَحْمَدَ<sup>٣٣</sup> وَأَبِي دَاوُدَ<sup>٤٤</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ نحوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِع فَاسْتَأَيْلْهُمَا، فَإِنْ أَلِنَا لَكَ، وَإِلاَّ فِبْرِهُمَاه. [حسن]

(ولاحمدَ وابي داودَ منْ حديثِ ابي سعيدِ نحوُهُ) في الدلالةِ على أنهُ لا يجبُ عليهِ الجهادُ ووالداهُ في الحياةِ إلَّا بإذنهمَا كما دنَّ لهُ قولُه: (وزاتهُ) أي أبر سعيدِ

ألمسندة (٣/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٦/ ١١ رقم ٢١٠٤) بسند حسن.

قلّت: وأخرجه البيهقي في اللسنن الكبرى؛ (٢٦/٩)، وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد؛ (١٣٨/٨) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله ثقات.

٢) في «المسننة (٣/ ٧٥ ، ٢٧)، وأورده ألهيتمي في «المجمع» (٨/ ١٣٧ \_ ١٣٨) وقال:
 إسناد حسن. قلت: فيه درًاج أبي السمح ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في السنن، رقم (٢٥٣٠).

قلّت: وأخرجه الحاكم (٢٣/٢) ١٠٤)، والبيهقي (٢٦/٩) وصحَّحه الحاكم. ولكن اللهبي تعقبه فقال: درّاج واه.

ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد اللَّهِ بن عمرو المتقدم وغيره، فهو بها حسن.

في رواية: (ا**رجغ فاستأننُهما فإنْ أنِنا لك**) بالخروجِ للجهادِ **(والا فبرُهُما)** بعدمِ الخروجِ للجهادِ وطاعتِهما.

### (وجوب الهجرة من ديار المشركين)

١١٨٥/٦ - وَعَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا بَرِيءَ مِنْ
 كُلُ مُسْلِم يَقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ٥. رَوَاهُ النَّلَائَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَجِيعٌ، وَرَجْحَ الْبُخَارِيُ
 إِزْسَالُهُ(١٠). [صحيح بشواهده]

(وعن جرير قبجلي ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: انا بريءٌ منْ كلُ مسلم يقيمٌ بينَ المشركينُ: رواهُ الثلاثةُ وإسنائه صحيحٌ ورجُحَ البخاريُّ إرسالةً)، وكذلك رجَحَ أبو حاتمٍ وأبو داودُ والترمذيُّ والدارقطنيُّ إرسالَهُ إلى قيسٍ بنِ حازمٍ. ورواهُ الطبرائيُّ موصُولُواً".

والحديث دليل على وجوبِ الهجرةِ من ديارِ المشركين من غيرِ مكة وهوَ مذهبُ الجمهورِ لحديثِ جريرٍ، ولما أخرجُهُ النسائيُّ من طريقِ بهزِ بنِ حكيمِ عنَّ أبيهِ عن جدِّه مرفّوعاً لبلفظاً 10: «لا يقبلُ اللَّهُ من مشركِ عملًا بعدُ ما أسلمَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (١٦٤٥)، والترمذي رقم (١٦٠٤)، والنساتي (٢٦/٥) مرسكر. وقال الزمذي: (واكثر أصحاب إساعلي عن قيس بن أي حائم أن رسول الله فج بعث سرية لمكروا فيه عن جُرير، ورواه حمّاة بن سلمة، عن الحجاج بن أوطأة، عن إسماعيل بن أبي خالاء عن قيس، عن جرير على عملية عمارية قال: وسمعة محمداً - أي البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي علي معاوية قال. وسمعة

محمدا - اي البحاري . يولور، الصحيح حديث فيس عن الشي كل براس. . . . المر الم المرد المرد (م) لا ـ . . )، وإن ماجه رقم لكن يشهد له ما أخرجه النساني (م) لا يم حكيم عن أبيه عن جده أن رسول أنه ً للله الله عن عرب عرب من مثرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين أ. وسنده حسن. وأخرج أحمد (1/ ١٣) من حديث جرير بن عبد الله أنه حين يابع النبي ﷺ أخدا عليه البيرك بالله نسبًا، ويقيم المسلم، ويفارق المشركة الا يشرك بالله نسبًا، ويقيم المسلم، ويفارق المشركة وسنده حسح.

والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده، واللَّهُ أعلم.

 <sup>(</sup>٢) عزاه إليه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٩٣/٥)، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
 (٣) في «السنن» (٨٢/٥) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (١).

أَوْ يَعْارِقُ المشركينَ؟، ولعمومِ قولِه تعالى: ﴿إِنَّ الََّبِيَّ وَتُلْفُمُ الْتَكَيِّكُمُّ طَالِيَّ الْشُهِيَّمُ﴾(" الآية، وذهبَ الأقلُّ إلى أنَّها لا تجبُ الهجرةُ وأنَّ الأحاديثَ والآيةً منسوخةً للحديثِ الآتِي وهوَ قولُه:

اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا هِجْرَةُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا هِجْرَةُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا هِجْرَةُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا هِجْرَةُ

(وعن لين عباس ، قالُوا: قالَ وسولُ الله ﷺ؛ لا هجرة بعدَ الفتح ولكن جهاة ونية. متفق عليه). قالُوا: فإنهُ عامَّ ناسخٌ لوجودِ الهجرةِ الدالُ عليه ما سبقٌ، وبانه ﷺ لم يأمرٌ مَن أسلمَ من العربِ بالمهاجرة إليه ولم ينكرُ عليهم مقامَهم ببليهم، ولانه ﷺ كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: (إذا لقيت عدولُ من المسركينَ فاذهُهم إلى ثلاثِ خلالِ فايتُهنَّ أجابوكُ فاقبلُ منهم وكُثُ عنهم، ثمَّ اذهُهم إلى التحولِ عن دارِهم إلى دارِ المهاجرينَ، وأعلمُهم ألهم إن اختالُوا دارُهم فأحلهم الله العماجرينَ عليهم ما على المهاجرينَ عليهم حكمُ الله تعالَى الذي عليهم المهاجرين عليهم حكمُ الله تعالَى الذي يجري عليهم حكمُ الله الهجرة.

والأحاديثُ غيرَ حديثِ ابنِ عباسٍ محمولةٌ على مَنْ لم يأمنُ على دينِه، قالُوا: وفي هذا جُمْعٌ بينَ الأحاديثِ.

وأجابَ مَنْ أوجبَ الهجرةَ بأنَّ حديثَ لا هجرةَ مراد بهِ نفيُها عن مكة كما يدلُّ لهُ قولُه بعدَ الفتح، فإنَّ الهجرةَ كانتْ واجبةً من مكةَ قبلَه، وقالَ ابنُ العربي<sup>(0)</sup>: الهجرةُ هي الخروجُ منْ دارِ الحربِ إلى دارِ الإسلامِ وكانتْ فرضاً في عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ واستمرتُ بعدَّه لمن خاتَ على نفسِه، والتي انقطعتْ بالأصالةِ هي القصدُ إلى الني ﷺ حيثُ كانَ.

سنورة النساء: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۲۸۲۰)، ومسلم رقم (۱۳۵۳).قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲٤٨٠)، والترمذى رقم (۱۵۹۰).

 <sup>(</sup>۳) في (أ): فيأتي، (3) برقم (۱۱/ ۱۱۹۰) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه ابن حجر في افتح الباري (٦/ ٣٩).

وقوله: (ولكن جهادٌ ونيةً»، قالُ الطبيقُ<sup>(١)</sup> وغيرُه: (هذا الاستدراكُ يقضي مخالفةً حكم ما بعدُه لما قبلُه، والمعنّى أنَّ الهجرة التي هيّ مفارقةً الوطنِ التي كانتُ مطلوبةً على الأعيانِ إلى المدينةِ قدِ انقطعتْ، إلَّا أنَّ المفارقةُ بسببِ الجهادِ باقيةً، وكذلكَ المفارقةُ بسببِ نيةِ صالحةِ كالفرارِ منْ دارِ الكفرِ والخررجِ في طلبٍ العلم والفرارِ منَ الفتنِ، والنيةً في جميعٍ ذلكَ مُشتَرَةً.

وقالَ النوويُّ<sup>(٢)</sup>: المعنَى أنَّ الخيرَ الذي انقطعَ بانقطاع الهجرةِ يمكنُّ تحصيلُه بالجهادِ والنيةِ الصالحةِ. وجهادٌ معطوفٌ بالرفع على محلُّ اسم لا.

### (الإخلاص في الجهاد واجب

الله ١١٨٧/٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اللهِ مُثَنَّلً عَلَيْهِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

(وعن أبي مُوسَى الأشعريُّ قال: قال رسولُ اللهُ ﷺ: مَنْ قاتلُ للتكونَ كلمهُ اللهِ هي العليا فهوَ هي سبيلِ اللهِ، متفقَّ عليهِ). وفي الحديثِ مُنَا اختصارٌ، ولفظُه: (عنْ أبي موسَى أنهُ قالَ أعرابيُّ للنبيُّ ﷺ: الرجلُ يقاتلُ للمغنَم، والرجلُ يقاتلُ لِيُذكر، والرجلُ يقاتلُ لِيْرَى مكانَّه، فمنْ في سبيلِ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ قاتلُه الحديثَ.

والحديث دليل على أنَّ القتال في سبيل اللَّهِ يكتبُ أجرُّه لمنْ قاتلُ لتكونَّ كلمةُ اللَّهِ هنِ العليا، ومفهومُه أنَّ مَنْ خَلَا عنْ هذهِ الخصلةِ فليسَ في سبيلِ اللَّهِ وهوَ مِنْ مفهومِ الشرطِ، [ويبقي] الكَاكُمُ أيما إذا انضمَّ إليها قصدُ غيرِها وهوَ المختُمُ مَثَلًا، هُلُ هِنْ فِي سبيلِ اللَّهِ أَوْ لَا؟.

قالَ الطبريُّ: إنهُ إذا كانَ أصلُ المقصدِ إعلاء كلمةِ اللَّهِ لم يضرُّ ما حصلَ

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ابن حجر في افتح الباري (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فشرح مسلم؛ لَلنوويَ (٩/ ١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) البخاري رقم (۲۸۱۰)، ومسلم رقم (۱۹۰۵).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۵۱۷)، والترمذي رقم (۱۳٤۳)، والتسائي (۲/۳۳)، وابن ماجه رقم (۲۷۸۳).

<sup>(</sup>٤) ني (أ): ﴿وَبِشَيَّهُ.

من غيره ضِمْناً، وبذلك قال الجمهورُ. والحديثُ يحتملُ أنهُ لا يخرجُ عنْ كونو في سبيلِ اللَّهِ مَعَ قصدِ التشريكِ؛ لأنهُ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللَّو هِيَ المُليا وبتايدُ بقولهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلِيْكُمُ مُ يَسَاحُ أَن تَبْتَعُوا تَشَكُّ بَن رَبِّحَامُ ﴾ (()، فإنَّ ذلكَ لا ينافي فضيلةُ الحجّ، فكذلك في غيره، فَعَلَى مِذَا العمدةُ [الباعث] على الفعل، فإنْ كانَ هوَ إعلاءَ كلمةِ اللَّهِ لم يشرّهُ ما انضافَ إليهِ ضمناً، ويقيّ الكلامُ فيما [لو] (() التشري القضدانِ فظاهرُ الحديثِ والآيةِ أنهُ لا يشرُّه إلاَّ أنهُ أخرجَ أبو داود (() والسائقِ (() من حديثِ أبي أمامةً هي بإسناوِ جيدِ قال: (جاءَ رجلُ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، أرابِتَ رجلًا هَزَا يلتمسُ الأَجْرَ والدُّكُرَ، ما لَكُ قال: لا شيءَ لهُ فأعادَما ثلاثاً، كلُ ذلكَ يقول: لا شيءَ لهُ، ثمَّ قال رسولُ اللَّهِ هَيْنَ إِنَّ اللَّهِ

قلتُ: فيكونُ هذا هُليلًا علَى أنْ إذا اسْتَوى الباعنانِ الأَجِرُ واللَّكُو مِثْلًا بطلَ الأَجْرُ، ولللَّ يُشَلَانُهُ هذا لَفيكُوم، والرياءُ الأَجْرُ، وللنَّ انقلب عملُه للرياه، والرياءُ مبطلُ لما يشاركُه بخلافِ طلبِ المعتمَ فإنهُ لا ينافي الجهادَ، بل إذا تصدَ بالحلِ المعتم فإنهُ لا ينافي الجهادَ، بل إذا تصدَ بالحلِ المعتم فإنهُ لا ينافي الجهادَ، فإنْ تمالي يقولُ: ﴿وَلا يَتَالُونَ مِنْ مَثَلُ مَنْكُمُ ﴿ وَلَا يَسَالَى يَقُولُ المَسْلِمُ ﴾ (")، والمعرادُ النبيلُ المادُونُ فِيهِ شَرَعًا، وفي قولِهِ ﷺ: مَنْ قَتَلِ تَعْلِلُا فَلْهُ مَسْلَهُ مُنْ القَتالِ وليلُّ عَلَى الفالِ وليلُّ عَلَى القالِ وليلُّ القالِ وليلُّ المعتم إلَى القالِ على الطاحيرية السامُعُ في قتالِ المشركةِينَ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٨. (٢) في (أ): الباعثة،

<sup>(</sup>۲) في (ب): «إذا». (۳)

 <sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه في سنن أبي داود، والله أعلم.

<sup>(</sup>ه) في «السنن» (٦/ ٢٥).

وأورده الشوكاني في انيل الأرطار؛ (٣٤٣/٧)، وقال: هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وقال: حديث إلى أمامة جوّد الحافظ إسناده في الفتح؛ اهـ. وأورده الألباني في المسجحة رقم (٥٦).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود رقم (٢٧١٨) من حديث أنس، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) في (أ): «القصد للمغنم في».

وفي البخاريُ (١) من حديث أبي هريرة: قال: قال رسول اللّه ﷺ:

النتلب اللّه عز وجل لمن خرج في سبيله لا يُخرَجُه إلّا إيمان بي وتصديقُ

برسولي أن أزچمه بما نال مِن أَجْرٍ إلْ فينهوَ أوْ أَدْجِلُهُ الجنّه، ولا يَحْفَى أَنْ هَلُو

الاخباز دليلٌ على جواز تشريك النية، إذ الإخبارُ به ينتضي ذلك غالباً، ثمَّ إنهُ قَل

يقصهُ المشركونُ لمجرد نَهِ اموالِهم كما خرج رسولُ اللَّه ﷺ بمن معهُ في غزاةِ

بدرٍ لأخلِ عبرِ المشركين، ولا ينافي ذلك أنْ تكون كلمةُ اللَّهِ هي العليا بل ذلك

من إعلاء كلمةِ اللَّهِ تمالَى واقرَّهم اللَّهُ تمالَى علَى ذلك، بل قال تعالَى:

هوْرَوَرُوك أَنْ عَيْرَ ذَلِ النَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُولُ النَّهُ النَّالِ ولم يلتَّهُم بذلك مَع أَنْ في

[هذا المشركين وأخلُ أموالِهم وقلُعُ المجارِهم ونحوُهُ.

وأما حديثُ أبي هريرة عندُ أبي داودُ<sup>(1)</sup>: «أنَّ رجلًا قالُ: با رسولَ اللَّه، رجلٌ قالُ: با رسولَ اللَّه، رجلٌ يريدُ الجهادَ في اسبيلِ اللَّها أَوْ ويتغي عَرْضاً منَ اللنيا، فقالُ: لا أَجْرَ لَهُ، فَامَاةُ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّما اللهُ اللَّهِ فَامَاءُ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى كانَ تشريكُ الجهادِ ابطلبها اللَّهَ النَّهِ كانَ تشريكُ الجهادِ ابطلبها اللَّهامةِ أَنْهُ أَخْرَجُ الحاكمُ اللَّهِ والبيهيَّةُ اللَّهُ المَاسِلُ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### (ثبوت حكم الهجرة)

١١٨٨/٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا

 <sup>(</sup>١) في صحيحه وقم (٣١٢٣)، قلت: وأخرجه مسلم وقم (١٨٧٦)، والنسائي (١٦/٦).
 (٢) سورة الأنفال: الآية ٧.

 <sup>(</sup>١) الله ١٤ (١) الآية ٧.
 (٣) أن (١): المذه.
 (٤) أن (السنز) رقم (٢٥١٦)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) في (أ): قسبيلك، (٦) في (ب): قبطلب، (٦)

<sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (٧٦/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) في «السنن الكبرى» (٦/٣٠٧).

تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ مَا تُوتِلَ الْمَدُوُّه، رَوَاهُ النَّسَائِئُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢). [صحيح]

#### (ترجمة عبد الله بن السعدي

(وعن عبد الله بن السعدي هي الرائد محمد عبد الله بن السعدي وفي اسعدي الله عن السعدي وفي اسعدي الله بني سعود اسم السعدي الوائد والمائد الله الاردن ومات بالشام سنة خمسين على قول. له صُخبة ورواية [قائدًا<sup>43]</sup> ابن الأثير، ويقال فيه: ابن السعدي المالكي نسبة إلى جدّو، ويقَالُ فيه: الساعدي كما في أبي داود.

(قال رسولُ الله ﷺ؛ لا تنقطعُ الهجرةُ ما قوتلُ العدقُ. رواهُ النسلنغُ وصحُحَهُ لِمِنُ حِبَّانً)، دَلُ الحديثُ على ثبوتِ حكم الهجرةِ وأنهُ باقٍ إلى يومِ القبامةِ، فإنَّ تنالُ المدرُّ مستمرُّ إلى يومِ القيامةِ، ولكنَّهُ لا يدلُنُ على وجوبِها ولا كَلامَ في نُوابِها معَ حصولِ مقتضيها، وأماً وجويُها فنيهِ ما عرفَتَ.

### (الإغارة على العدو بلا إنذار)

١١٨٩/١٠ ـ رَعَنْ نَافِع قَال: أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، وَمَمْ عَارُونَ، لَقَتَلَ مُعْاتِلَتُهُمْ، وَسَنَى ذَوَارِئِهِم، حَنْتَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ.
مُثْمُ عَلَيْهِ (\*) وفيه: وأَصَابَ يُؤتِيْف جُونِيَةً . [صحيح]

في (السنن) (١٤٦/٧).

<sup>(</sup>٢) رقم (١٥٧٩ ـ موارد). نقل السانط في والام

ونقل الحافظ في «الإصابة» (٩٨/٤) عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: •هذا الحديث عن عبد اللّهِ بن السعدي حديث صحيح متقن، رواه الأثبات عنه اهـ.

 <sup>(</sup>٣) - انظر ترجمته في: الإصابة، وتم (٣٣٦)، والسد الغابة، وقم (٢٩٧٩)، و«الاستيعاب،
رقم (٢٩٥٣)، و«الوافي بالوفيات» (١٩٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) ني (أ): اقال؛.

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٢٥٤١)، ومسلم رقم (١٧٣٠).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٣٣).

### (ترجمة نافع مولى ابن عمر)

(وعنْ شافع)(١) هوَ مَوْلَى ابنِ عمرَ، يُقَالُ لهُ: أبو عبدِ اللَّهِ نافعُ بنُ سَرْجِسِ بفتح السين وسكُّونِ الراءِ وكسرِ الجيم، كانَ منْ كبارِ التابعينَ مِنْ أَهلِ المدينةُ، سمعً ابنَ عمرَ وأبا سعيدٍ، وهوَ منَ الثقاتِ المشهورينَ [بالحديثِ](٢) المأخوذِ عَنْهم، ماتَ سنةَ سبعَ عَشْرَةَ ومائةٍ وقيلَ عشرينَ.

(قالَ: أغارَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على بني المصطلق) بضمَّ الميم وسكونِ المهملةِ وفتح الطاءِ وكسر اللام بعدَها قافٌ، بطنٌ شهيرٌ منْ خُزَاعَةَ (وهمْ غَارُونَ) بالغينِ المعجمةِ وتشديدِ الراءِ جَمْعُ غارٍ، أي غافلونَ، فأخذَهم على غرَّةِ (فقتلَ مقاتلَتهم وسَبَى دراريْهم. حدثني بذلكَ عبدُ اللَّهِ بنِّ عمرَ: متفقَّ عليهِ، وفيهِ: واصابَ يومنذِ جويريةً) فيهِ مسألتانِ:

الأولَى: الحديثُ دليلٌ على جوازِ المقاتلةِ قبلَ الدعاءِ إلى الإسلام في حقّ الكفَّارِ الذينِ قدْ بلغتْهمْ الدعوةُ منْ غيرِ إنذارٍ، وهذا أصحُّ الأقوالِ الشَلائةِ في المسألةِ وهيَ عدمُ وجوبِ الإنذارِ مُطْلَقاً، ويردُّ عليهِ حديثُ بريدةَ الآتي(٣)، الثاني: وجوبُه مطلقاً، ويردُّ عليهِ [هذا](٤) الحديثُ. الثالثُ: يجبُ إنْ لم تبلغْهُمُ المدعوةُ ولا يجبُ إنْ بلغتُهم ولكنْ يُسْتَحَبُّ، قالَ ابنُ المنذرِ: وهو قولُ أكثرِ أهلَ العلم، وعلَى معناهُ تضافرت الأحاديثُ الصحيحةُ وهذا أحدُها.

وحديثُ كعبِ بنِ الأشرفِ<sup>(ه)</sup>، وَقَتْلُ ابنِ أبي الحقيقِ<sup>(١)</sup> وغيرُ ذلكَ. وادَّعى في «البحر»(١) الإجماعَ علَى وجوبِ دعوةِ مَنْ لم تبلغُهُ دعوةُ الإسلامِ.

[المسألة](^ الثانية: في قولِه: ﴿ وسبى ذراريُّهم ٩ ، دليلٌ على جوازِ استرقاقِ

انظر ترجمته في: قتهذيب التهذيب، (١٠/٣٦٨ ـ ٣٧٠)، وقالثقات، للعجلي (ص٤٤٧) (1) رقم (١٦٧٩). رقم (۱۱/ ۱۱۹۰) من کتابنا هذا.

زيادة من (**ب**). (1)

نى (أ): دهلنا. (1) أُخرج قصة قتله: البخاري رقم (٤٠٣٧)، ومسلم رقم (١١٩/ ١٨٠١). وأبو داود رقم (o)

<sup>(</sup>٢٧٦٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٢، ٣٤).

اخرج قصة قتله: البخاري رقم (٤٠٣٩) و(٤٠٤٠)، وابن سعد في «الطبقات؛ (٢/ ٩١، ٩٢)، والبيهقي (٩/ ٨٠، ٨١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٠٧، ٤١٠).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (١). . (T40 /o) (V)

المربِ، لأنَّ بني المصطلق عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهب آخرون إلى علم جواز استرقاقهم وليس أستر لهم دليلٌ ناهضٌ، ومَنْ طالع كتب السُّير والمغازي علم يقيناً استرقاقه ﷺ للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق، وقال لأهل مكة: اذهبُوا فانشم الطلقاءً (١٠) و وفادَى أهلُ بدو، والظاهرُ أنهُ لا فرقَ بينَ الفداء والقتل والاسترقاق للبوتها في غير العرب قطماً، وقد ثبت فيهم ولم يصمع تخصيص ولا تُستِّى، قالَ أحمدُ بنُ حنبل: لا أذهبُ إلى قولِ عمرَ ليسَ على عربي مُلك، وقد سَبَى النبيُ ﷺ بنَ المرب كما وردَ في غير حديث (١٠). وأبو بكو (١٠) وعلى الحديثُ الآتي:

حديث دخول الرسول 養 كة وفيه: الفعيوا فأنتم الطلقاء، أخرجه ابن هشام في السيرة (٧/٤ ـ ٧٧/ ولم يسم ابن إسحاق من حدَّث. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١٤/٢ ـ ١٤١/) وستنه مقطع، وفي سيانه اختلاف يسير.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الغضبة - كما في اكنز العمال؛ (٣٨٩/١٠) باختلاف يسير، وابن السني في اعمل اليوم والليلة، وقم (٣١٩) وفي سنده: عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، انظر: «الكامل؛ لابن عدي (٤/١٤٥ ـ ١٤٥٦). اختلاف يسير.

والخلاصة: أن العديث ضعيف، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) (منها): حدیث أیی هربره فی الصحیحین البخاری رقم (۲۵۴۳)، ومسلم رقم (۱۹۸۸/ ۲۰۲۵). وغیرهما: أنها کانت عند عائشة سبیة - أسیرة - من بنی تمیم، فقال رسول الله 護، أعتبها فإنها من ولد إسماعیل،

<sup>(</sup>ومنها): حديث مروان، والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (۲۵۲۰) و1۶۵۰) وغيرو: أن رسول الله ﷺ آحبًّ العديث إلى أصدق، فاعتران سلمين نسائيو، أن يرد عليم أموالهم وسييم فقال لهم رسول الله ﷺ: أحبُّ العديث إلى أصدق، فاعتران إحدى الطائفيز إما السي واما العالم، الحديث. سي أبو بكر بني ناجٍ تهم من العرب كما في الانتف الفنة (۱۹۱۷)

اب سي بو يو بي يبي وسي مرب العرب على است المعدى الراء ١٠٠١). وكذلك سبي نساء بني حيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق، وأعطى امرأة منهم علي بن أبي طالب، فولدت له محمد بن الحقية. انظر: سنن البيهقي (٢٧١/) واكثر الممال؛ (١٤٧/٨، واللمحلي) (١١٢/٥)، وامرسوعة قله أبي يكر الصديق؛ (١٢٨).

<sup>3)</sup> قال: د. قلعة جي تحي موسوعة فقه عليه (ص٨٨ه): أباما الفقة الثانية ـ أي أسرى مشركي العرب ... فإن كانوا، وجالاً خير الإمام فيهم بين العرب أو الفقاء أو الفقاء أو لوكنا لا يضرب الرق عليه عين العن أو لوكن لا يضرب الرق عليه ين العن أو الفقاء أو الرق - انظر: موسوعة فقه حمر بن الخطاب، مادة أسر ـ وقد سيى أبو برك وعلى بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب كما في وكشف الفقة (١٣١٢/٣) اهد.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿نَاجِيةٌ ٤.

### وصايا النبي على الأمراء الجيوش

وَإِذَا حَاصَرَتَ أَهُلَ حِصْنِ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْمَلُ لَهُمْ دَنَةُ اللّهِ وَوَنَةَ نِبِيهِ فَلَا تَفْمَلُ وَلَكِنْ اجْمَلُ لَهُمْ فِلْتَكَ، فَإِلَكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا فِيَمَكُمْ أَهُونُ مِنْ أَنْ تَخْفُرُوا فِيقَةُ اللّهِ، وَإِذَا أَرْادُوكَ أَنْ تُتْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمَ اللّهِ فَلاَ قَلْمَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكْ، فَإِلْكُ لا تَذرِي أَتْصِبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللّهِ تَعَالَى أَمْ لاَ»، أَخْرَبَهُ مُسْلِمٌ (\*). [صحيح]

(وعن سليمان بن بريدة عن بيه قان: كان رسول الله إذا أثن اسهراً على جيش) مم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره (ال سرية) هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه (الوصاة بتقوى الله، والوصاه بمن معه من العسلمين خيرة ثم قال: الحروا على السم الله تعلق في سبيل الله تعالى، قاتلوا من كان على بالله بعلى المعجدة، والغلول الخيانة في المعتم تطلقاً (ولا تعللوا) الغير المعجدة، والغلول الخيانة في المعتم تُطلقاً (ولا تعللوا) من المُثلق، يتان: مُثل بالقتيل إذا يُطلح الله سنة الله على المارة غير البالغ سنًا

<sup>(</sup>۱) في صحيحه رقم (۱۷۳۱).

قلَّت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦١٢)، والترمذي رقم (١٦١٧) وابن ماجه رقم (٢٨٥٨).

التكليفِ (وإذا لقيتَ عدوُكَ منَ المشركينَ فادْعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ) أي إلى إخدَى ثلاثِ حمالٍ) أي إلى إخدَى ثلاث [كما يدل له توله] أي القتالَ.

[ربِيِّنَ الشلات الخصال] (() يقوله: (انقهم هي الإسلام، فإن لهائوق فلقبل منهم، فإن لهائوق فلقبل منهم، ثم إانفهم] (() إلى التحوّل من دارهم إلى مار المهاجرين فإن تَجَوّا فاخيرهُم باللهم على يكونونَ عامرابِ المسلمين تولُه: (ولا يكونُ لهم في المغيمة) الغنيمة أا أحبيب من مال أهل الحربِ وأوجت عليه المسلمين بالخيل والرّكاب (والفيء) هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد (شهيعٌ إلا أن يجاهلوا مع المسلمين، فإن هم تجابوك فلقبل منهم، وإن هم تجابوك فلقبل منهم، وإن هم تجوالا أنالة.

وإذا حاصرتُ اهلَ حصنِ فارادوكَ أنْ تجعلَ لهمْ ذِنْتُ اللهِ وَنَمْ نَئِيهِ فلا تفعلُ ولهمْ نِئْتِهِ فلا تفعلُ و ولكنِ لجعلُ لهم فِمُثَّقُ علَّلُ النَّهِيَ بَدَلِهُ: (فَإِنَكُمْ إِن تَخَفُّرُوا) بالخاءِ المحجمةِ رالفاءِ والراءِ من أُخْفَرَتُ الرجلَ إذا نَقَضَتَ عَهَانَهُ وَزِمَانَهُ (فِسَعُكُم اهونُ مِنْ ان تخفُروا نمةَ اللهُ، وإذا ارادوكَ أنْ تنزَلُهم على حكم اللهِ فلا تفعلُ بلْ على كَخُوكُ) علَّلَ النَّهْيَ بقرية : (فَإِنْكَ لا تدري لتصيبُ فيهمْ حكم اللهِ فلا تفريهُ مسلمٌ).

في الحديثِ مسائلُ:

الأُولَى: دَلَّ عِلَى أَنُهُ إِذَا بِعِنَ الأَمِيرُ مَنْ يَخْرُو أَوْسَاهُ بِتَقْرِى اللَّهِ وَبِعِنْ يَسَحَيُهُ مِنَ المجاهلينَ خَيْراً، ثمَّ يخبرهُ بتحريم الظُولِ مِنَ الغنيمة وتحريم الغَلْوِ وتحريم المُثْلَة وتحريم قتل صبيانِ المشركينَ، وهذه محرماتُ بالإجماع، [ويدل] على أنهُ يدعُو الأمرُ المشركينَ إلى الإسلام قبلَ قتالِهم وظاهرُه وأنْ كانَ قدْ بلغنهمُ الدعوةُ [لكنها] (المن بلونها [تحمل] (قاعد على الاستحبابِ كما دلُّ الله المعطلي وهمْ غازونَ وإلا وجبَ دعاؤهم.

وفيهِ دليلٌ على دعائهم إلى الهجرةِ بعدَ إسلامِهم وهوَ مشروعٌ نَدْباً بدليل ما

 <sup>(</sup>۱) في (ب): اوبينها».
 (۲) في (أ): اأمرهم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): اودكًا. (٤) في (ب): الكنه،

<sup>(</sup>٥) في (ب): ايحمل!.

في الحديثِ منَ الإذنِ لهمْ في البقاءِ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ الغنيمةَ والفيءَ لا يستحقها إلا السهاجرونَ وأنَّ الأعرابَ لا حقَّ لهم فيها إلَّا أنْ يحضُروا الجهادَ، واليهِ ذهبَ الشافعيُّ وذهبَ غيرُه إلى خلافِه وأدَّعُوا نسخَ الحديثِ ولم يأثُوا ببرهانِ على نسخِه.

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على أنَّ الجزية تؤخذُ من كلٌ كافرٍ كتابيُّ وغير كتابيُّ، عربي وغير عربي، لقوله: «عدوَك وهو عالم، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعيُّ وغيرُهما، وذهب الشافعيُّ إلى أنَّها لا تُقْتِلُ إلَّا مِنْ أهلِ الكتابِ والمحبوس عَرَباً كانُورَ عالم الكتابِ (المجرس عَرَباً كانُوا أو عجماً لقوله تعالى: ﴿ عَيْ يُسْلُوا المِرْيَنَةُ عَن يَدِهُ ١١٧ بعدَ دَكُو أهل الكتابِ (١٠) وما عمَاهُم داخلونَ في عموم قوله تعالى: ﴿ وَقَيْلِلُهُمْ عَنْ لا تَكُنُ فِيتُهُ اللَّهُمُ عَنْ لا تَكُن فِيتُهُ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَقَيْلُوهُمْ عَنْ لا تَكُن فِيتُهُ ١١٠ وقوله تعالى: ﴿ وَقَيْلُوهُمْ عَنْ لا تَكُن فِيتُهُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يُعْلِقُولُ اللَّهُمُ عَلَيْ عَلَيْ تَعْمَلُوا اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُولُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُولُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يُعْلِقُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ لا يَعْلُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَعِلْمُ عَلَيْ لا يَعْلَى اللَّهُ وَلَوْ قَلْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ لَيْ يَعْلُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ لِلْهُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لَعْلُمُ اللَّهُ وَلَوْ قَلْهُمْ عَلَيْ لَعْلُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ لِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْ لِللْهُ عَلَيْ لَعْلُونُ عَلَيْ اللَّهُمُ الْقَلْمُ الْكَتَابِ. اللَّهُمُ وَيَعْلُمُ الكَتَابُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُلْ الكتابُ .

قلتُ: الذي يظهرُ عمومُ أُخْذِ الجزيةِ منْ كلِّ كافرٍ لعموم حديثِ بريدةَ هذا،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٢٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك (۲/۸۷۱ رقم ٤٤) ومن طريقه الشافعي في ابدائع المنن؛ (۳٤/۲ رقم ۱۱۸۳)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۸۹/۸).

عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أموهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول ا由 由 يقول . . . ، فذكره. وهم جديث ضبف. وهم جديث ضبف.

وله شاهد ولكته ضعيف، وهو من حديث السائب بن يزيد قال: اشهدت رسول الله 繼 فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن، قال: ولا يحل لاحد جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك، وكنب للعلاء: أن سنَّرا بالمجرس سنة أهار الكتاب».

قال الهيشمي في مجمع الزوائد، (١٣/٦): قرواه الطبراني وفيه مِن لَم أعرفه.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٣٦٠.
 (٥) سورة النوية: الآية ٣٣.
 (٥) سورة النوية: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٧) في (ب): قمتأول، (٨) في (ب): قبعدوك،

وأما الآيةً فافادث أشخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأفحلهما من غيرهم ولا لعدم أشحلهما، والحديثُ ببَّنَ أخلَما من غيرهم، وحَمْلُ عدوُكَ علَى أهلِ الكتابِ في غاية البعدِ وإنْ قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: إنْ آيةَ الجزيةِ إنما نزلتُ بعدَ انقضاءِ حربِ المشركينَ رَعَبَدَةِ الأوثانِ ولم يبق بعدَ نُؤُولِها إلَّا أهلُ الكتاب، قاله تقويةً لمذهب إمايه الشافعي، ولا يُخفّى بطلانُ دعواهُ بأنهُ لم يبق بعدَ نزولِ آيةِ الجزيةِ إلَّا أهلُ الكتابِ، بلُ بقي عُبَّادُ النيوانِ منْ أهلِ فارسَ وغيرِهم، وعُبَّادُ الاصنام منْ أهل الهندِ.

وأما عدمُ أخذِها من العربِ فأنّها لم تُشرَعُ إلا بعد الفتح وقد دخل العربُ في الإسلام ولم يبنّ منهم عدو يحاوب فلم يبنّ لمنهم (() بعد الفتح من يُسْبَى ولا من تضربُ عليه المنجزية، بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام كما ذلك الحكمُ في ألمل الرِقَّة، وقد سَبَى ﷺ قبل ذلك من العرب بني المصطلق وهوازن، وهل حديثُ الاستبراء إلا في سبايا أوطاس (")، واستمرَّ هذا الحكمُ بعد عَضره ﷺ فقتحتِ الصحابةُ ﷺ بلاد فارس والروم وفي رعائم العربُ خصوصاً الشامُ والعراقُ ولم يبحثُوا عن عربيٌ من عجميً بل عمدًا الحجم، العبي والجزية على جميع من استواؤا عليه.

ويهذًا يعرفُ أنَّ حديثَ بريدةَ كَانَ بَعَدَ نزولِ فرضِ الجزيةِ وفرضُها كانَ بعدَ الفتح، فكانَ فرضُها في السنةِ الثانيةِ من الفتح عندَ نزولِ سورةِ براءةٍ، ولهذا تَهى فيهِ عن الشُفَلَة، ولم ينزلِ النَّهُنِيُ عنها إلَّا بعدَ أُحُدٍ، وإلى هذا المعنَى جنحَ ابنُ القيِّم في الهدي<sup>77</sup> ولا ينخَفَى أَتُوْتُهُمُ <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب): النيهم،

إلى الوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة خُنين للنبي 義 ببني هوازن، [معجم البلدان: (١/١٨٨)].

وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في «المستد» (۱۲/۳)، وأبو داود رقم (۲۹/۳)، والحاكم في «المستدرك» (۲) و۱۹/۵ رصحت على شرط مسلم، وصحت الألباني في «الإروا» وقم (۱۸/۸) من حديث أبي سعيد، أن التبي هج قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حال حتى تضم، ولا غير حال حتى تصفى حيفة».

 <sup>(</sup>٣) أي كتابه: وزاد المعاد في هدي خير العبادة، وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه.

<sup>(</sup>٤) ني (أ): دقرية).

المسالة الثالثة: يتفسمن الحديثُ النَّهْنِي عنْ إجابةِ العدق إلى أنْ يجعلُ لهمْ الأميرُ وْمَةَ اللَّهِ وَدَمَةَ رسولِه، بلُّ يجعلُ لهم دَمَّه، وقدْ عَلَلُهُ بانَّ الأميرُ ومَنْ مَمَهُ إذا أخفر دَمَّتهم أي نقضُوا [عهودهم]\! فهوّ أهونُ عندَ اللَّهِ من أنْ يخفُروا دَمَته تعالَى، وإنْ كانَ نقضُ اللَّمةِ محرَّماً مُثلِلقاً.

قيلَ: وهذا النَّهُيُّ للتنزيهِ لا للتحريم، ولكنَ الأصلَ فيه التحريم ودَعُوى الأجماع على أنهُ للتنزيهِ لا تشمّ وكذلك تضمنُ النَّهِيُّ عن الزالِهم على حكم اللَّهِ تعلى، وطَلَّلَه بِأنهُ لا يدري أيصيبُ فيهمُ حكم اللَّهِ أَمْ لا فَلا ينزلُهم على شيءٍ لا يدري أيقعُ أمْ لا على اللَّه على شيءٍ لا يدري أيقعُ أمْ لا على أنَّ الحقَّ في مسائلٍ يدري أيقعُ أمْ لا على أنَّ الحقَّ في مسائلٍ الاجهادِ مع واحدٍ وليسَ كلُّ مجتهدٍ مصياً للحقَّ، وقد أفعنا أدلةً حقيَّة هذا القولِ في محل آخرَ.

#### (التورية عند الغزو)

المُمَارُّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ كَغْبِ بْن مَالِكِ هُمْ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَوْرَةً وَرَى بِغَيْرِهَا. مُثَقِّنُ عَلَيْهِ<sup>٣٧</sup>. [صحيح]

(وعن كعب بن ماليه أن الغبي # كان إذا اراد غزوة ورى) بفتح الواو وتشديد الراء أي سَتَرَها (بغيرها. متفق عليه). وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ: ﴿ الله في غزوة تبوكُ فإنهُ أظهرَ لهمْ مرادّه. وأخرجهُ أبو داودً ( وزادَ فيه: ويقولُ: ﴿ الحربُ خدمةً»، وكانتُ توريتُه أنهُ إذا أرادَ قَضدَ جهةِ سأل عن طريق جهة أخرى إيهاماً أنهُ خدمةً»، وكانتُ من طريق جهة أخرى إيهاماً أنهُ يريدُه منْ إصابة العدرُ وإتيانهم على غفلةٍ منْ غير تأهمِهم لهُ. وفيه دليلٌ على جوازِ مثلٍ هذا، وقد قال ﷺ: «الحربُ خدمةً».

# (القتال أول النهار وآخره

١١٩٢/١٣ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّدٍ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ

<sup>(</sup>١) في (ب): اعهدهم).

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٤٧٩٤)، ومسلم رقم (٤٥/ ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٢٦٣٧).

رُسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوْلَ النَّهَارِ أَخْرَ الْفِقَالَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرُّيَاعُ، وَيَنْوِلُ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالثَّلَاثَةُ<sup>(١)</sup>، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>، وَأَصْلُهُ في البُّهَارِيُّ<sup>(1)</sup>. [**صحيح**]

### (ترجمة معقل بن النعمان بن مقرَّن)

(وعن معقل بن التعمان بن مَقْنَنَ(<sup>(٥)</sup> بَضَمُّ السِم وفتح القاف وتشديد الراء فنون، لم يذكر ابنُ الأثير معقل بن مَقرَّن في الصحابة (<sup>٥)</sup> إنَّما ذكر النعمان بن مقرَّن وعزَا هذا الحديث إليه (<sup>٥)</sup>، وكذلك البخاريُّ وأبو داود والترمذيُّ أخرجُوه عن النمان بن مُقرَّن فِيُنْظَرُ فما أظنُّ لفظ معقلٍ إلا سبق قام والشارعُ وقع لهُ أنهُ قال: هو معقل بنُ النعمان بن مقرَّنِ الموزيِّ، ولا يخفَى أنَّ النعمان، هو ابن مقرن، فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان، قال ابن الأثير: إن التعمان هاجر ومعه سبعه إضوة لهُ، يريدُ أنَّهم هاجُرُوا كلّهم معه، فراجعتُ التقريب للمصنفِ فلم أجدُ فيه صحابياً يُقالُ لهُ معقلُ بنُ النعمانِ ولا ابنُ مقرَّن بلُ فيه النعمانُ بنُ مقرَّن مَقرَّن الفظ معقلٍ في تُسَعِ فلمِ إلمرامِ سبقُ قامٍ وهوَ قابتُ فيها رأيناهُ من نُسَخِهِ.

(قالَ: شهدتُ رسولَ اللّهِ ﷺ إذا لم يقاتلُ اولَ النهارِ أَخْرَ القتالَ حتَّى تزولَ للشمسُ وتهبُّ الرياخ وينزلَ النصرُ. رواهُ احمدُ والثلاثةُ وصحَّحَةُ الحاكمُ واصلُه في

 <sup>(</sup>١) في (المسند) (٥/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أبو داود رقم (٢٦٥٥)، والترمذي رقم (١٦١٣)، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف،
 ٢٥/ ٣٣/ ١٥٥

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك؛ (١١٦/٢) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢/ ٢٥٨ رقم ٣١٦٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٨١٥٧)، و«أسد الغابة» رقم (٥٠٣٥)، و«الاستيماب» رقم (٢٤٩٠).

 <sup>(</sup>٦) قلت: بل ذكره في اأسد الغاية، رقم (٥٠٥ه) وقال: هو أخو النعمان بن مقرن، وكانوا
سبعة إخوة، كلهم هاجر وصحب النبي ﷺ، وليس ذلك الأحد من العرب، قاله
الواقدي، وابن نُهر.

 <sup>(</sup>٧) في (أسد الغابة) رقم (٥٢٦٨).

هيخارئ)، فإنهُ أخرجَهُ عن النمعانِ بن مقرّنِ بلفظ: اإذا لم يقاتلُ في أولِ النهارِ انتظرَ حتَّى تهبُّ الأرواعُ<sup>(()</sup> وتحضرَ الصلوات، قالُوا: والحكمةُ في الناخيرِ إلى وقتِ الصلاةِ أنهُ سظنةُ إجابةِ الدعاءِ وأما هبوبُ الرياحِ فقدْ وقعَ بهِ النصرُ في الأحزابِ كما قالَ تعالَى: ﴿فَاتَرْتُكُا عَلَيْمٌ رِيَّا يَحْكُونًا لَمَّ رَوْكَاً ﴾ فكانَ تَوْخِي هبويها مظنةُ للنصو، وقدْ عُلُلَ بأنَّ الرياحَ تهبُّ غالباً بعدَ الزوالِ فيحصلُ بها تبريدُ حدَّ السلاحِ للحربِ والزيادةُ للنشاطِ، ولا يعارضُ هذَا ما وردَ منْ أنهُ ﷺ كانَ يغيرُ صباحاً؛ لأنَّ هذَا في الإفارةِ وذلكَ عندَ المصادفةِ للقتالِ.

# (النهي عن قتل النساء والصبيان)

١٩٩٣/١٤ - وَعَنِ الصَّمْتِ بْنِ جَنَّامَةً ﷺ قَال: سُول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَخْلِ النَّارِ مِنَ النَّشْرِينَ بَيْنَتُونَ، تَيْصِيبُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ وَذَرَارِهِم، فَقَالَ: هَمْمَ مِنْهُم، مُثَقَّقٌ عَلَيْدٍ٣٠ . [صحيح]

(وعن الصعب بن جثامة) تقدَّم ضبطهما في الحجِّ (قال: شؤل رسولُ اللهِ ﷺ) ووقعَ في صحيح ابن حبَّانَ السائلُ هرَ الصحبُ، ولفظُه: سألتُ رسولُ اللهِ ﷺ، وسأتُهُ البعنى ما هنا] (ان (عن اهل الداو من العشركين بَيْبَتُونُ) بصيغةِ المضارعِ من يتَّه مبنيُّ للمجهولِ (فيصيبونَ من نسائهم وذراريهم، قال: همْ منْهم، متفقَّ عليه). وفي لفظِ للبخاري عن أهلِ الدارِ وهوَ تصريحُ بالمضافِ المحذوفِ، والتبييتُ الإغارةُ عليهم في الليل على غفلةِ مع اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابُ النساءُ والصيانُ من غير قصلِ لقظِهم إبتداءً.

ا) جمع الربح: رياح وأرياح، وأرواح قليل (٢) سورة الأحزاب: الآية ٩.

 <sup>(</sup>۳) البخاري رقم (۳۰۱۲)، ومسلم رقم (۲۱/ ۱۷٤۵).

قلت: وأخراجه الحميدي رقم (٧٨/)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٨/١٢)، وأحمد (١٩٧٤)، والترسذي رقم (١٩٧٠)، وابن ماجه رقم (٣٨٣)، والبغوي في فشرح (١٩٧٣)، والترسذي رقم العادور رتم (٤٤٠)، وإليهق (٨٩٨)، وليغوي في فشرح السنة، وقم (٢٦٩٧)، وإبن الجارور رتم (٤٤٠)، واليهقي (٨/٩)، وفيرهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ابمعناه!.

وهذا الحديث أخرجَه ابنُ حبانَ<sup>(۱۱)</sup> منْ حديثِ الصعبِ بن جنامة وزادَ فيو:
ثمَّ نَهَى عَنْهم يومَ حُنْيَن، وهيَ مدرجةٌ في حديثِ الصعبِ. وفي سننِ أبي داردَ<sup>(۱۱)</sup>
زيادةً في آخرِه: قال سفيانُ. قال الزهريُّ: ثمَّ نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بعدَ ذلك عنْ
قَتْلِ النساءِ والصيانِ، قويؤيدُ أنَّ النَّهِيَ في حنينِ ما في البخاريُّ: فقال النبيُ ﷺ
لاحجمم: «الحقّ خالداً نقلُ لُكُ: لا أَتَقَلَىٰ اللَّهُ وَلَمْ عَنْهُ هَلَهُ عَرْقً حَنْيِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَرْقً وَلا عَرِيْفًا عَمْ وَلَلُ مَنْهُ هِلَهُ عَرْوَةً حنينِ، كلا قبلَ: ولا يخفَى أنهُ قدْ شهدَ معهُ ﷺ فتحَ مكةَ قبلَ ذلكَ اللَّهُ وَلا يخفَى أنهُ قدْ شهدَ معهُ ﷺ فتحَ مكةً قبلَ ذلكَ اللَّهُ الل

وأخرجَ الطبرائيُّ في الأوسطِله( ) من حديثِ ابنِ عمرَ قال: لما دخلَ النبيُّ ﷺ مكةً أَتِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: اما كانتُ هذهِ تقاتلُ ونَهَى عنْ قتلِ النساء.

وقد اختلف العلماءُ في هذا، فذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ والجمهورُ إلى جوازِ قتلِ النساءِ والصيبانِ في البيانِ عملًا بروايةِ الصحيحينِ، وقولُه: همُّ منّهم، أي في إباحةِ القتلِ يَبْماً لا تُصْداً إذا لم يمكنِ انفصائهم عمنُ يستحقُّ الفتلَ.

وذهب مالكَ والأوزاعيُّ إلى أنهُ لا يجورُ قتلُ النساءِ والصبيانِ بحالٍ حتَّى إذا تترَّسُ أهلُ الحربِ بالنساءِ والصبيانِ أوْ تحصَّنُوا بحصنِ أو سفينةِ هَما فيهما ممَهُم لم يجزُ قتالُهم ولا تحريقُهم، واليهِ ذهبَ الهادويةُ إلَّا اتَّهم قالُوا في التَّترُّسِ: يجورُ قتلُ النساءِ والصبيانِ حيثُ جُولُوا تِرْساً ولا يجورُ إذا تترَّسُوا البالمسلمين]<sup>(۲)</sup> إلا مع خشية آالاستفصالاً) ونقلَ ابنُ بطالٍ وغيرُه اتفاقَ الجعيم على عدم جوازِ القصدِ إلى قتل النساءِ والصبيانِ للنَّهي عنْ ذلكَ.

وفي قولِه: همْ منْهم، دليلُ بإطلاقِو لمنْ قال: همْ منْ أهلِ الناوِ، وهوَ ثالثُ الأقوالِ في المسألةِ، والثاني أنَّهم منْ أهلِ الجنةِ وهوَ الراجحُ في الصبيانِ، والأوَّلَ الوَقْتُ.

<sup>(</sup>١) رقم (١٣٧ ـ الإحسان) بسند حسن. (٢) رقم (٢٦٧٢) بسند حسن.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): فيقتل، (٤) انظر: فقتح الباري، (١٤٧/٦).

<sup>(</sup>٥) رقم (٦٧٣) وقال: لم يَرْو هذا الحديث عن محمد بن زيدِ إلا شريك.

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «بالمسلم».
 (٧) في (ب): «استثمال المسلمين».

### (لانستعين بمشرك في الحرب

النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِمَهُ في يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِمَهُ في يَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وعن عائشة 歲 أن النبي 養 قال لرجلي) أي مشرك (تَبِعَهُ يومَ يدر: ارجغ قان لستعينَ بعشركِ، رواهُ مسلمُ). ولفظُه عنْ عائشةَ قالتُ: •خرجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ بدرٍ ، فلمَّا كانَ بحرَّةِ الوَرَثَوَّا الرَّمَةُ رجلٌ قدْ كانَ تُذْكَرُ فيهِ جراةً وتَخلقُ، ففرحَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ زَأَوْهُ، فلمَّا أُدرَكُهُ قالَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ: جنتُ الْتَبِعَدُ وأصيبَ معكَ، قال: أتومنُ باللَّهِ، قال: لا، قال: فارجعْ فلنُ استعينَ بعشركِ، فلمَّا أسلمَ أذنَ لهُ،

والحديث من أدلةِ مَنْ قال: لا يجوزُ الاستمانةُ بالمشركينَ في القتالِ وهوَ قولُ طائفةِ منْ أهلِ العلم، وذهبَ الهادريةُ وأبو حنيفةَ وأصحابُه إلى جوازِ ذلكَ قالُوا: لأنهُ ﷺ استمالاً بصفوانَ بنِ أُسيةً يومَ حنينِ<sup>٣٣</sup> واستمانَ بيهوو بني قينقاعِ

<sup>(</sup>۱) في صخيحه رقم (۱۸۱۷).

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٥٥٨) وقال: هذا حديث حسن غريب. والطحاوي في امشكل الآثار، رقم (٢٥٧٥)، وأحمد (٣/ ١٤٨ ـ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة.

<sup>)</sup> أخرجه ابن إسحاق معلقاً ـ كما في اسيرة ابن هشام؛ (١١٨/٤) ـ وأخرجه الحاكم في المستقدة (١١٨/٤) وقال الذهبي: «صحيح. الاستقدولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهتي في «السن الكبرى» (٩/٩/١) من طرق أحدها من طرق ابن اسحاق وقد صرّح بالسماع، والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهر مدلس، وفي الأخرى قبى بن الربيح ضعفة البيهتي في ياب من زرع أوض غيره، وفي الأخرى مجهول، انتهى بتصرف من «الجوهر الثمي» (٨٩/١).

وأخرجه أبو داود رقم (٣٥٦٣) ولم يصرح شريك بالسماح وهو مثلس قاله الزيلمي في انصب الرايقه (١٧/٤) ويلما يكون السند منقطعاً. وأخرجه أحمد (١/ ١٠) (١/) (٣٥)، قال البيهقي (١/ ١٠) معد درايه للحديث من طرق: «وبعض هذه الأخبار وإن كان رساط الذي يقوي بلواهده م ما تقدم من الموصولات اهد.

فيكون الحديث صحيحاً بطرقه، واللَّهُ أعلم.

ورضخَ لهم، أخرجَهُ أبو داودَ في «المراسيلِ<sup>(١)</sup>، وأخرجَهُ الترمذيُّ عنِ الزَّهْرِيُّ مرسلاً<sup>(١)</sup> ومراسيلُ الزهريُّ ضعيفةٌ.

قال الذهبيُّ: لأنهُ كانَ خطَّاء، ففي إرسالو شبهةُ تدليسٍ وصحَّح البيهقُّ "أَ من حديثِ أبي حُمَّيْدِ الساعديُّ أنهُ ردَّهمُ، قال المصنفُ: ويجمعُ بينَ الرواياتِ بأنَّ الذي ردَّه يومَ بَلْرِ تفرَّسُ فيهِ الرغيةَ في الإسلامِ فردَّه رجاءً أنْ يسلمَ فصدَقَ ظنُّه، أوْ أنَّ الاستعانَّ كانتُ ممنوعةً فرخَص فيها وهذا أقربُ، وقد استعانَ يومَ حنين بجماعةِ منَ المشركينَ تألَّفَهُم بالغنائمِ، اشترطَ الهادويةُ أنْ يكونَ معهُ مسلمونَ يستقلُّ بهمْ في إمضاءِ الأحكام.

وفي فشرح مسلمه<sup>(1)</sup> أنَّ الشافعيّ قالَ: إنَّ كانَّ الكافرُ حسنَ الرأي في المسلمينَ ودعبّ حاجةً إلى الاستعانةِ استُعينَ بهِ وإلا تَيْكُونُ. ويجوزُ الاستعانةُ بالمنافقِ إلجماعاً لاستعانتِ ﷺ [يعبيًا<sup>(6)</sup> اللَّه بنِ أَبِيَّ وأصحابِه.

### (النهي عن قتل النساء في الحرب

1190/17 ــ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ زَأَى امْرَأَةُ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَأَنْكُرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَّانِ. مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. [صحيح]

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۸۱) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (۲۹۲۹)، وأخرجه عيد الرزاق رقم (۲۹۲۹)، وابن أي شينة (۲۱-۳۹۵)، ۱۹۲۹)، وابن عن الزمري، به، قال البيهغي : والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة.

<sup>(</sup>٢) في االسنن؛ رقم (١٥٥٨) وقال: هذا حديث حسن غريب.

إلى ومعرفة السنن والأثاره (١٧/١٧) رقم ١٧٨/١٣).
 ورواه إسحاق بن راهويه في ومسنده، والواقدي في كتاب «المغازي، بلفظ مختلف \_
 كما في انصب الراية، للزيلمي (٤٣٣/٤ \_ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) (١٢/ ١٩٩) للنوري. (٥) في (أ): العبدة.

 <sup>(</sup>٦) البخاري رقم (٢٠١٤)، ومسلم رقم (١٩٤٤).
 قلت: رأخرجه أبو داود رقم (٢٣٦٨)، والنوسذي رقم (١٩٦٩)، وابن ماجه رقم (١٨٤٨)، ومالك في «الموطأة (٤٧/٢) والكارمي (٢/٣١٨)، والمالك في «الموطأة (٤٧/٢) رقم (١٠٠٩).
 ١٦٢١. ١٦٢١).

روعن لين عمرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﴿ وَانَ الرَّبِّ اللَّهِ وَانَّهُ مَقَالِكُ فَي يعضِ مَغَازِيهِ فَالنَّحَ فَلْل قنساء والصبيانِ، متفقَّ عليهِ). وقدْ اخرجَ الطبرانيُ `` أَنُهُ ﷺ لمَّا دخلُ مَكَّ أَنِيَ بامرأةِ مقترلةِ فقالَ: (ما كانتُ هذهِ لقاتلَ ، أخرجهُ عن ابن عمر فيحتملُ أنَّها هذهِ.

وأخرجَ أبر داودَ في «المراسيلي "أ عنْ عكرمةَ أنهُ ﷺ: ﴿ رأى امرأةَ مقتولةً بالمطائف فقال: ألم أنَّهُ عَنْ قتلِ النساءِ، مَنْ صاحبُها؟ فقال رجلٌ: يا رسول اللَّهِ أردفتُها فارادتُ أنْ تصرعَني فتقنلُني، فقلتُها، فامرَ بها أنْ توازي، ومفهومُ قوله: «لتقاتل، وتقريرُه لهذا القاتل يدلُّ على أنَّها إذا قاتلتُ تُتِلَتُ، وإليهِ ذهبَ الشاهعُ.. واستدلُّ أيضاً بما أخرجَهُ أبر داودَ " والنسائقُ"، في غزوةٍ فرأى الناسَ مجتمعينَ فرأى الربيع التعيميُّ قالَ: كنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في غزوةٍ فرأى الناسَ مجتمعينَ فرأى أمرأةً مقتولةً فقالَ: ﴿ مَا كَانَ هَذَهُ لِعَاتَل، ﴿

#### [قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم]

المُشرِكِينَ وَاسْتَبَقُوا شَرِّحُهُمُّهُ ، رَوَاهُ أَلُو دَالُورَ اللَّهِ ﷺ: الْتُشْلُولُ السَّيوخُ المُشرِكِينَ وَاسْتَبَقُوا شَرْخَهُمْ ، رَوَاهُ أَبُو دَالُورَ (٢٠) وَصَحَّحُهُ التَّرْفِذِيُّ (٢٠) . [ضعيف]

(وعنْ سَشَرة قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اقتلُوا شيوخَ المشركينَ واستبقُوا شرَحُهُم) بالشين المعجمة وسكونِ الراءِ والخاءِ المعجمة، وهمُ الصغارُ الذينَ لم يُدْرِكُوا، ذَكُرهُ في «النهايةِ» (٨٠).

- (١) في الأوسط؛ رقم (٦٧٣) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك.
  - (٢) رقم (٣٣٣) ورجاله ثقات رجال الشيخين. (٣) في السنن، رقم (٢٦٦٩).
    - (٤) في (السنن الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) (٣/١٦٦).
       (٥) رقم (١٦٥٦ ـ موارد).
- قلت: وأخرجه أحمد (٣٨٨٣) و(٤/٣٤٦)، وابن ماجه وقم (٢٨٤٣)، والبيهقي (٩/ ٩١)، والطبراني رقم (٤٦١٩) و(٤٦٢٠) و(٤٢٢) و(٤٦٢٠) من طرق...
  - وهو حديث صحيح. (٦) في «السنن» رقم (٢٦٧٠).
  - (۷) في «السنن» رقم (۱۵۸۳) وقال: حديث حسن صحيح فريب.
     قلت: وأخرجه أحمد (۱۲/۵) وهو حديث ضعيف.
    - (A) (Y/ FO3 \_ VO3).

(رواة لبو داوة وصححَه الترمنيُّ) وقالُ: حسنٌ غريبٌ، وفي نسخةِ صحيحٌ وهوَ منْ روايةِ الحسنِ عنْ سَمُرةَ وفيها ما قلَّننا.

والشيخُ مَنِ استبانتُ فيهِ السنَّ أَوْ مَنْ بِلغَ خمسينَ سنةَ أَوْ إحدى وخمسينَ كما في «القاموسي»()، والمرادُ هنا الرجالُ الشبان أهلُ الْجَلَدِ والقوةِ على القتالِ ولم يرو الهزمَى، ويُختَمَلُ أنهُ أُرِيدَ بالشيوخِ مَنْ كانُوا بِالغِيْنَ مظلقاً فَيُقْتُلُ، ومَنْ كانَّ صغيراً فلا يُقْتُلُ ،فيوافقُ ما تقدَّمُ مَنْ النَّهِي عنْ تَقْلِ الصبيانِ، ويحتملُ أنهُ أُرِيدُ بالشرخ مَنْ كانَّ في أولِ الشبابِ فإنهُ يُطْلَقُ عليهِ كما قال حَانُ ():

إِنَّ شَرْخَ السَّبابِ والسُّعْرِ الأسْ حَوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونا

فإنهُ يستبقى رجاءً إسلامِه كما قالُ أحمدُ بنُ حنبلِ: الشيخُ لا يكاهُ يسلمُ، والشبابُ أقربُ إلى الإسلامِ، فيكونُ الحديثُ مخصوصاً بِمَنْ يجوزُ تقريرُه على الكفرِ بالجزيةِ.

# (المبارزة في الحرب

۱۱۹۷/۱۸ ـ وَعَنْ عَلَيْ ﷺ أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَنْدٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۲)</sup>، وَالْحَرْجُهُ أَبُو وَاوُدُ مُطَوَّلًا (۱). [صحيح]

(7)

في (ب): (في).

<sup>(</sup>١) ﴿القاموس المحيط؛ (ص٣٢٥).

٢) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص٤٦٦).

شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته.
 مَا لَمْ يعاص: أي ما لم يعص.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه رقم (٤٧٤٤). (٤) في «السنز» رقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>۵) سورة الحج: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ).

وتفصيلُه ما ذكرَهُ ابنُ إسحاقَ أنهُ برزَ عبيدةُ لعتبةَ وحمزةُ لشيبةَ وعليٌّ للوليدِ.

وعند موسى بن عقبة: فَقَتَلَ عليَّ وحمزةً مَنْ بارزَاهُما، واختلفَ حبيدةً ومَنْ بارزَهُ بضربتينِ فوقعتِ الضربةُ في ركبةِ عبيدةً فماتَ منها لما رجعُوا بالصفراء. ومالَ عليَّ وحمزةُ على مَنْ بارزَ عبيدةً فَأَعَانَاهُ على تَئِله.

والحديثُ دليلٌ على جوازِ المبارزةِ وإلى [ذلك] (`` ذهبِ الجمهورُ. وذهبِ الحسنُ البصريُّ إلى عدم جوازِها وشرطَ الأوزاعيُّ والثوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ إِذْنَ الأميرِ كما في هذهِ الروايُّو('').

## (الحمل على صفوف الكفار

۱۹۹۸/۱۹ ـ وَعَنْ أَبِي أَثِوبَ عَلَى قَالُ: إِنَّمَا أَنْزِكَ مَنْهِ الْآيَةُ فِينَا مَمْشَرُ الأَنْصَارِ، يَغْنِي قَوْلُهُ تَعَانَى: ﴿وَلَا تَشْوَا إِلَيْبِكُمْ إِلَّ الْفَلِكَةُ ۗ ۖ ثَانَ رَدًا مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفَّ الرَّومِ حَمْنَ دَحَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الشَّلَاقَةُ ۖ وَصَحَّحَهُ الزَّمِذِيُ ۚ وَابْنُ جَبَّانُ ۖ والحاجِمُ ۗ . [صحح]

(وعَنْ لِمِي اليوبَ رَضِّهُ قَالَ: إِنَّمَا النَّزِلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ فَيِنَا مَعَشَرُ الاِنصَالِ يَعَنَيْ: وْزَلَا نَلُمُوا إِنْهَيْكُو إِلَّ الْفَلِكُوُ \*\*\* فَقَالُهُ رِنَّا عَلَى مَثْنَ الْحَرَّ عَلَى مَنْ (حَمَلَ عَلَى صفَّ الرومِ حتَّى يَشَلُ فِيهِمْ، رواة الثلاثةُ وصحَّحَمَّة السّرِمِنْيُّ) رقالَ: حسنَّ صحيحٌ غريبٌ، (واليثُّ

<sup>(</sup>١) في (أ): المذاة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير» (١٠/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٥.

 <sup>(3)</sup> الترمذي رقم (۲۹۷۲)، والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحقة الأشراف» (٣/).
 ٨٨)، وأبو داود رقم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٥) في السنن؛ (٥/٢١٢) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) رقم (١٦٦٧ ـ موارد) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٧) في الاستدرك (٢٠٥/٣) على شرط الشيخين روافقه الذهبي.
 قلت: وأخرجه الطيالسي وقم (١٩٥٩)، والبيهقيي (١٩٥٩)، والطبري رقم (٢١٧٩)
 و (١٩٠٨)، والطبراني في الكبير، وقم (٤٠٦٠) من طرق...
 و خلاصة القرل: أن الحديث صحيح.

حيان والحتاف) أخرجمه المذكورونَ من حديثِ أسلمَ بن يزيدَ أبي عمرَانَ قال: «كتًا بالقسطنطينيةِ فخرجَ صفَّ عظيمٌ من الروم فحملَ رجلٌ من المسلمينَ علَى صفّ الروم حتَّى حصلَ فيهمْ ثمَّ رجعَ مقبلًا فصاع الناسُ، سبحانَ اللَّهِ أَلْقَى بيدهِ إلى النهائكة، فقالَ أبو أيوبُ: أيُّها الناسُ إِلَّكم تُؤَوِّلُونَ هذهِ الآيةَ على هذا التاويلِ وإنَّما [انزلت] (() هذهِ الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ، إنا لما أحرَّ اللَّهُ [الإسلام] (() وكُثُرَ ناصِرُوهُ قَلْنا بِينَا سراً: إنَّ أموالَنا قدْ ضاعتُ فلوْ أنا قمنا فيها وأصلخنا ما ضاعَ منْها، فأنزَل اللَّهُ تعالَى هذهِ الآية، فكانتِ النهائكةُ الإقامةَ التي أردَنا».

وصحَّ عنِ ابنِ عباسِ ﷺ وغيرِه نحوُ [هذَا في تأويلِ]<sup>(٢)</sup> الآيةِ. قبل: وفيهِ دليلٌ على جوازِ دخولِ الواحدِ في صف القتالِ ولؤ ظنَّ الهلاكَ.

قلتُ: أما ظنُّ الهلاكِ فلا دليلَ فيه إذْ لا يعرفُ ما كانَ ظنُّ مَنْ حملَ هنا،
 وكانَّ القائلَ يقولُ إنَّ الغالبَ في واحدٍ يُحْمَلُ على صف كثير أنه يظنُّ الهلاك.

قال المصنف كلَّلْهُ في مسألةِ حَمل الواحدِ على العددِ الكثيرِ من العدوْ. إنهُ صرَّح الجمهورُ أنهُ إذا كانَ لفرطِ شجاعتِه وظنَّه أنهُ يرهبُ العدوَّ بذلكَ أَرْ يجزئُ المسلمينَ عليهم أَوُ نحوَ ذلكَ منَ المقاصدِ الصحيحةِ فهرَ حسنٌ، ومَتى كانَّ مجرَّدَ تهوُّرِ فعمنوعٌ لاَ سَيَّما [إذا] أن تَرتَّب على ذلكَ وَهُنُ المسلمينَ.

قلتُ: وأخرجَ أبو داودَ<sup>10</sup> من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ ـ قال ابنُ كثيرِ ولا بأسَّ بهِ ـ عنِ ابنِ مسعودِ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ اتَحجِبَ رَبُّنَا مِن رجلِ غَزَا في سبيلِ اللَّهِ فانهزمَ أصحابُه فعلمَ ما عليهِ فرجحَ رضبَّةً فيما عندي [وشفقةً مما عنديآ<sup>0)</sup> حتَّى أُمْرِيْنَ دمُه. قال ابنُ كثيرِ: والأحاديثُ والآثارُ في هذا كثيرةً تدلُّ

 <sup>(</sup>۱) فی (ب): (زلت، (۲) فی (ب): ادینه،

<sup>(</sup>٣) في (ب): (إنَّا،

<sup>(</sup>٤) في «السنز» رقم (٣٥٦٦). وفي إسناده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: من سمع منه قديماً فهو صحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن معين أيضاً كما في «المختصر» (٣٨٢/٣).

<sup>.</sup> قلت: واخرجه أحدد مطولًا رقم (٣٩٤٩) وهو عنده وعند أبي داود من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السانب، وحماد سمع من عطاء قبل تغيره، فالحديث صحيح ــ شاكر.

<sup>(</sup>٥) زیادة من سنن أبی داود.

على جوازِ المبارزةِ لمنْ عرفَ مِنْ نفسهِ بلاءً في المحروب وشدةً وسَطْوةً.

## [إتلاف أموال المحاربين]

٠٠/ ١١٩٩ ـ وَعَن ابْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ ﴿ قَالَ: حرُقَ رسولُ اللَّهِ ﴾ نخلَ بني النضير وقطُّعَ. متفقًّ عليهِ)، يدلُّ علَى جوازِ إفسادِ أموالِ أهلِ الحربِ بالتحريقِ والقطع لمصلحةٍ في ذلكَ، ونزلتِ الآيةُ: ﴿مَا قَطَعْتُم يَن لِمِنَةٍ﴾ (٢٪ الآيةَ، قَالَ المشركونَ: إَنَّكَ تَنْهَى عنَّ الفسادِ فى الأرض فما بالُ قطع الأشجارِ وتحريقِها؟ قالَ فى «معالم التنزيل<sup>٣١)</sup>: اللَّيْنَةُ فِعلةٌ منَ اللونِ ويُجْمَعُ على ألوانِ، وقيلَ منَ اللَّيْنِ ومعناهُ النخلةُ الكريمَةُ وجَمْعُها لِيْنٌ، وقدُ ذهبَ الجماهيرُ إلى جوازِ التحريقِ والتخريبِ في بلادِ العدرُ وكَرَهَهُ الأوزاعيُّ وأبو ثورٍ واحتجًّا بأنَّ أبا بكرٍ ﴿ وصَّى جيوشَهُ أَنَّ لا [يفعلُوا](٢) ذلكَ.

وأُجِيْبَ بِأَنهُ رأى المصلحة في بقائِها؛ لأنهُ قدْ علمَ أنَّها تصيرُ للمسلمينَ، فأرادَ بقاءَها لهم وذلكَ يدورُ على ملاحظةِ المصلحةِ.

## (النهي عن الغلول)

١٢٠٠/٢١ \_ وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا تَغُلُوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ في الذُّنْيَا وَالآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup> وَالنَّسَائِئُ (٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧). [حسن]

البخاري رقم (٣٠٢١)، ومسلم رقم (١٧٤٦). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦١٥)، وابن ماجه رقم (٢٨٤٥)، وأحمد (٢/٨، ٥٢،

<sup>.(12. . 177 . 1).</sup> (٣) للإمام اليغوى (٨/ ٧١ \_ ٧٢). سورة الحشر: الآية ٥. (1)

نى (أ): «تفعلوا». (1) ني المسندة (٥/ ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣١٩ - ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٣٢٣ ، ٤٢٣). (0)

في دالسنن؛ (٧/ ١٣١). (1)

رقم (١٦٩٣ \_ موارد). (V)

(وعن عبادةً بن قصامتِ ﷺ قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ؛ لا تغلُوا فإنَّ الخُلُولُ) بضمٌ النمِنِ المعجمةِ رضمٌ اللام (فال وعال على اصحابِهِ في العنيا والأخرةِ، رواهُ لحمدُ والنسائيُ وصحُكةَ فِنُ جِبُانً). تقدَّم أنَّ الخُلولُ الخيانةُ في الغنيمة.

قال ابن تُخْتِية (الله المُمْنِي بذلك لانَّ صاحبُ يغلَّه في متاجِو ابي يُخْفيو، وهوَ منَ الكبائرِ بالإجماعِ كما نقله النوريُ (((الله في الله) النفسيحة، ففي اللُّنها إذا ظهرَ افتضح به صاحبُ، وأما في الآخرة فلملُّ المارَ يغيدُه ما أخرجَه البخاريُ (((الله في الله) مراحد حليث أبي هريرة هي قال: فقامَ فينا رسولُ اللَّه في وذكرَ الغلول وعظم أمرَه فقال: لا الفينُّ احدَكم يومَ القيامةِ على رقبتِه شاةً لها نغالاً، على رقبتِه فرسُ لهُ حَمْمُمَةٌ يقولُ: يا رسولُ اللَّهِ اعْشِي فاقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قذ أبلغُنُكَ ــ الحديثُ، وذكرَ قه البخة، وغره.

فإنهُ دَلُّ الحديثُ علَى أَنهُ يأتِي الغالُّ بهذهِ الصفةِ الشنيعةِ يومَ القيامةِ على رؤوسِ الأشهاءِ، فلحلً هذا هوَ العارُ يوم القيامة ، ويحتملُ أنهُ شيءٌ أعظمُ منْ هَلَا ، ويُؤخَذُ منْ هذا الحديثِ أنَّ هذا ذُنْبُ لا يُشْقُرُ بالشفاعةِ لقولِه ﷺ: ولا أملكُ لكَ منَ اللَّهِ شيئًا، ويحتملُ أنهُ أوردَه في محلِّ التغليظِ والتشديدِ، ويُحْتَمَلُ التعليظِ والتشديدِ، ويُحْتَمَلُ التعليظِ والتشديدِ، ويُحْتَمَلُ التعليظِ عليهِ عنه اللهِ شيئًا، ويحتملُ اللهِ الموقفِ.

والحديثُ الذي سُقْنَاهُ وردَ في خطابِ العاملينَ على الصدقاتِ، فدلَّ على أنَّ الغلولَ عامُّ لكلِّ ما فيهِ حقَّ للعبادِ وهوَ مشتركُ بينَ الغالُّ وغيرِه.

فإنْ قلتَ: فهل يجبُ على الغالُّ ردُّ ما أخذَ.

قلتُ: قالَ ابنُ المنذرِ: إنَّهم أجمعُوا على أنَّ الغالُّ يعيدُ ما غلَّ قبلَ

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٥٦١)، وابن ماجه رقم (٢٨٥٢)، والطبري رقم (١٥٦٤)، والبيهتي في اللسن الكبرى؛ (٢٠/٩، ٢١، ٥٧) من طرق، وهو حديث حسن، انظر: الصحيحة، وتم (٩٨٥).

في اغريب الحديث (٢/ ٤٥).
 في اشرح صحيح مسلم (٢١٧/١٢).

 <sup>(</sup>۳) في صحيجه رقم (۳۰۷۳).
 قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۸۳۱/۲۶).

<sup>(</sup>٤) ني (أ): (أنه.

القسمةِ، وأمَّا بعدَها فقالَ الأوزاعيُّ والليثُ ومالكُّ: يدفعُ إلى الإمامِ خُمُسَتُهُ ويتصدقُ بالباقي، وكانَ الشافعيُّ لا يَزَى ذلكُ، وقالُ: إنْ كانَ ملكِه فليسَ عليهِ أنْ يتصدقُ به وإنْ لم يكن [ملكم]<sup>(17</sup> فليسَ لهُ التصدقُ بعالِ [الغير]<sup>(17)</sup>، والواجبُ أنْ يدفَعَهُ إلى الإمام كالأموالِ الضائمةِ.

# من قتل قتيلًا فله سلبه

الله عَلَمُ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَضَى بِالسَّلَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(وعَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ انَّ النَّبِيِّ 瓣 قَضَى بالسلبِ للقاتلِ، رواهُ لِبو داودَ، وأصلُه عندَ مسلمٍ).

<sup>(</sup>۱) في (ب): الملكه.

كه). (۲) في (ب): تغيره). م (۲۷۱۹). (٤) في صحيحه رقم (۱۷۵۳).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٢٧١٩).
 (٥) كالمرأة والصبي والعبد...

أخرجه البخاري وقم (١٤١٦)، ومسلم رقم (٤٢/ ١٧٥٢) من حديث عبد الرحمن بن

 <sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (٢٠٠١ - ٢٠٠١) وسكت عليه الحاكم واللغمي، بينما قال في «سير أحلام النبلاء» (٤/٤٤): «إسناده مظلم»، لأن هارون بن يحيى قال المقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٣٦١): لا يتابع على حديثه، وأبو ربيعة مجهول.

وقوله ﷺ في يوم تحتين: همن قتل قتيلة فله سلبه (١٠) بعد القتال لا ينافي 
هذا بل هو مقرّرُ للحكم السابق، فإنَّ هذا كانَ معلوماً عندَ الصحابة منْ قبل ختين 
ولذا تال عبدُ اللَّه بنُ جحش: اللهم ارزُفني رجلًا شديداً \_ إلى قوله \_ أقتله وآخذُ 
سَلَبُهُ كما قدَّمناهُ قريباً، وأما قولُ أبي حنيفة والهادرية إنهُ لا يكونُ السلبُ للقاتل 
إلا إذا قال الإمامُ قبلَ القتالِ مثلًا: مَنْ قتلُ قنيلًا فلهُ سلبُهُ، وإلَّا كانَ السَّلبُ منْ 
جملة المنبمة بينَ الفانمينَ فإنهُ قولُ لا توافله الأدلة، قال الطحادئُ: ذلك موكولٌ 
إلى زأي الإمام فإنهُ ﷺ أعظى سَلَبَ أبي جهلِ لمعاذِ بنِ الجموحِ بعدَ قولِه لهُ 
ولمشاركه في قُلُه يَلا تُحلَّدُ لما أَرْبَاهُ سَيْقَتِهَا.

وأُجِيبَ عنهُ بأنْ ﷺ إِنَّمَا أعطاهُ معاذاً؛ لأنهُ الذي أثَّر في قلِه لمَّا رأى عُمْقَ الجنايةِ في سيفهِ، وأما قولُه: كِلَا كُما قتله، فإنهُ قالهُ تَظْيِينًا لَنضِ صاحبِه. وأما تخميسُ السَّلَبِ الذي يُعْظَاهُ القاتلُ فعمومُ الأدلةِ منَ الأحاديثِ قاضيةً بعدمِ تخميسُه.

ويهِ قالَ أحمدُ وابنُ المنذوِ وابنُ جريرٍ، وآخرونَ كانَّهِم يخصُّصُونَ عمومَ الآيةِ بالأحاديث، فإنهُ أخرجَ حديثَ عوفِ بنِ مالكِ أبو داودَ<sup>(١٢</sup> وابنُ جِبَّانَ<sup>(١٢)</sup> بزيادةِ: فولم يخمِّسِ السلبَ، وكذلكَ أخرجُهُ الطبرانغُ<sup>(١)</sup>.

واختلفُوا هلْ تلزمُ الفاتلُ اللِيّنُةُ على أنْهُ قَتَلَ مَنْ يريدُ أَخَذَ سَلُه؟ فقالُ الليثُ والشافعيُّ وجماعةً منَ المالكيّةِ إنْهُ لا يُقْتِلُ قولُه إلاَّ باللِينةِ لورودِ ذلكَ في بعضِ الرواياتِ بالفظِّ: •مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لهُ عليهِ بيّنةً فلهُ سَلَيْهُ ٥٠٠ ، وقالَ مالكُّ والأوزاعيُّ:

 <sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢)، ومسلم رقم (١٧٥١/٤١) من حديث أبي قنادة.

٢) في «السننَّ رقم (٢٧٢١).

 <sup>(</sup>٣) في صحيحه رقم (٤٨٤٤).
 قلت: وأخرجه سعيد بن متصور رقم (٢٦٩٨)، والبيهقي (٢٦/٦)، وابن الجارود في المنتشئ، وقم (١٠٧٧)، وأحمد (٢٦/٦).

وهو حديث صحيح. (٤) في االمعجم الكبير؛ (٩٩/١٨ رقم... (٨٦).

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم (٤).

يُقْبَلُ فُولُه بلا يَبَنَق، قالُوا: لأنهُ ﷺ قَدْ قبلَ قولَ واحدِ ولم يحلُّفُهُ بلِ اكْتَفَى بقولِه، وذلك في قصةِ معاذ بنِ الجموحِ وغيرِها فيكونُ مخصَّصاً لحديثِ الشُّغوى والبيّنةِ .

## للإمام أن يعطي السلب لمن يشاء

17٠٢/٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْبِ ﷺ مِن \_ يَصَّةِ قَتلِ أَبِي جَهْلِ \_ قَالَ: فَابْتَذَرَهُ بِسَيْئَيْهِمَا حَى قَتَلاهُ، ثَمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، قَقالَ: الْكِمَّا قَتْلُهُ؟ مَلْ مَسَحْثُمَا سَيْفَيكُمَا؟، قَالاً: لا، قال: فَنَظَرَ يَهِمَا قَقَالَ: وَكِلاَتُمَا قَتْلُهُ، فَقَضَى ﷺ بِسَلِّهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ الْجُمُوحِ. مُثَنِّقُ عَلَيْهِ ( . \_ [صحيح]

(وعنَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِي ﷺ في قَصْةِ قَتْلِ لَبي جهلِ) يرمَ بدرِ (قالَ فالبَّنَدَاهُ) أي تسابقاً إليه (بسيْقَيْهَا) أي ابني عفراء ـ (حتَّى فَكَلَاهُ ثَمُّ الْصَرَفَّا إلى رسولِ قلُه ﷺ فاهبراهُ، فقالَ: الكُمَّا قتلَّه؛ هلَّ مسختُما سيفَكَما؛ قَالَا: لا، فنظرَ فيهِنَا) أي في سَيِّنَهِمَا (ققالُ: كِلَاكُما قتلَه فقضَى ﷺ بِسَلَبِهِ لمعاذِ بنِ فَجَموحٍ) بنتحِ الجمِ آخرَه حاءً مهملةً بِزِنَّةٍ فَمُولٍ (مَقَقَّ عليه).

استدلَّ بهِ على أنَّ للإمام أنْ يعطيّ السَّلَبِ لِمَنْ شاء وأنهُ مفرْضٌ إلى رأيهِ؛ لانهُ ﷺ أخبرَ أنَّ ابني عفراء قُتلا أبا جهلِ ثمّ جملَ سَلَبُهُ لغيرِهما، وأُجِيْبُ عنهُ بانهُ أَنّما حكمَ بهِ ﷺ لمعاذِ بن عمرو بنِ الجموحِ؛ لانهُ رأى أنْرَ صديته بسيفه هيّ المؤثرةُ في تَثْلِه لِمُمْقِها فاعطاهُ السلب، وطَيِّبُ قلبَ ابني عفراء بقوله: كِلاَكُما قنله وإلَّا فالجنايةُ القاتلةُ ضربةُ معاذِ بنِ عمرو ونسبةُ التنل إليهما مجازً أيّ كِلاَكُما أرادَ قَتَله، وقرينةُ المجازِ إعطاءُ سَلَبِ المقتولِ [لاحدهما] أنّ، وقدْ يُقَالُ هذا محلُّ النزاع.

#### (يجوز قتل الكفار إذا تحصّنوا بالمنجنيق

١٢٠٣/٢٤ \_ وَعَنْ مَكْحُولِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْل

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٣١٤١)، ومسلم رقم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) في (ب): الغيرها».

# الطَّائِفِ. أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (١٠). [موقوف] وَوَصَلَهُ الْمُقَلِيلُ بِإِسْنَادِ ضَعِيف (١٠) عَنْ عَلِي ﷺ. [موضوع]

#### (ترجمة مكحول

(وعق متحدول)<sup>(٣)</sup> هو أبو عبد اللَّهِ مكحولُ بنُّ عبدِ اللَّهِ الشَّمي كانَ منْ سَبِّي كائِل<sup>(2)</sup>، وكانَ مُؤلَّى لامرأةِ منْ قبسِ وكانَ سندياً لا يفصحُ، وهوَ عالمُ الشامِ ولم يكنُّ أبصرَ منهُ بالثُنِّيَّا في زمانِه، سمّعَ مِنْ أنسِ بنِ مالكِ وواثلةَ وغيرِهمًا، ويُروي عنهُ الزهريُّ وغيرُه وربيمةُ الرأي وعطاءُ الخراسائيُّ، ماتَ سنةَ ثمانِ عشرةَ ومانةِ.

(أنَّ النبيّ ﷺ نصبَ المنجنيق على الهلِ الطائفِ، لخرجَهُ أبو داودَ في «المراسيل» ورجاله لِقاتُ، ووصلَه العقيليُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عنَّ عليُ ﷺ)، واخرجَهُ الترمائيُّ عن ثورِ روايةَ عن مكحولِ ولم ينذرُ مكحولاً فكان مِنْ فِيسَم المعضلُّ (<sup>3)</sup>، قال السُّهَيْليُّ: ذكرَ الرمي بالمنجنين الواقديُّ كما ذكرهُ مكحولٌ، وذكرُ أنَّ اللي أشارَ بِه سلمانُ الفارسيُّ ﷺ. وَرَزَى ابنُ أبي شبيةً منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ سنانٍ ومنَ حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ أنهُ ﷺ حاصرَهم خمساً وعشرينَ لِلهُ ولم يذكرُ

وفي الصحيحينِ (٦) منْ حديثِ ابنِ عمرَ حاصرَ أهلَ الطائفِ شَهْراً. وفي

أبو داود في «المراسيل» رقم (٣٣٥) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي، فإنه من رجال البخاري.

 <sup>(</sup>٢) العقيلي في «الضعفاء» (٢٤٤/٢) من حديث علي. وفيه عبد اللَّهِ بن خراش قال عنه
البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/١/ ٨٠) منكر الحديث.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: آصير أعلام النبلاء، (٥/ ١٥٥ - ١٦٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات،
 (٢) - (١١٣ / ١١٤)، و«تهذيب التهذيب، (١/ ١٥٨)، و«النجوم الزاهرة» (٢٧٢/).

 <sup>(3)</sup> من ثفور خراسان، وهي اليوم عاصمة (أفغانستان) وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر

 <sup>(</sup>٥) المعضل: وهو ما سقط من إسناوه اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعين.
 «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، (١٦٧/١).

٦) البخاري رقم (٤٣٢٥)، ومسلم رقم (١٧٧٨/٨٢)، وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر.

# إقامة الحدود بالحرم

١٢٠٤/٢٥ ـ وَعَنْ أَنْسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﴿ تَحَلُّ مَكُمَّ وَعَلَى رَأَبِهِ الْمِعْمَدُونَ وَاللَّهِ الْمُعَمَّدُونَ وَاللَّهِ الْمُعَمِّدُونَ وَاللَّهُ وَمُؤْلُ فَقَالَ: الذُّ خَطَلٍ مُتَمَلِّنُ بِأَسْتَارِ الْكُمْنَةِ، فَقَالَ: «فَقَلْ مَنْتُونُ عَلَيْهِ". [صحيح]

(وعن أنس علله النبي الله بخل مكة وعلى راسه المبغقر) بالغين المعجمة نفاء، في «القاموس»<sup>(1)</sup>: المغفرُ كوئتر وبهاء وككتابة، زَرَدٌ من الدرع يُلْبَسُ تحتَ القَلْنَسُرَةِ، أَوْ جَلَقُ يَعَنَّمُ بها المسلَّخ، (اللها فزعَ المعفق جاءة رجلٌ فقال: البنَّ خَطَلِ) بفتح الخاءِ المعجمةِ وفتح الطاءِ المهملةِ (متعلقٌ بالستادِ الكعبةِ، فقالَ: القتلُوه، متفقً علده،

فيهِ دليلٌ علَى أنْ ﷺ دَشَلَ مَكُمَّ غَيْرَ مُحرِمٍ يومَ الفتح؛ لأنهُ دَخلَ مَثَانَلَا، ولكنه يختصُّ بهِ ذلكَ، فإنهُ محرَّمُ القتالُ فيها كما قال ﷺ: ﴿وَإِنَّمَا أُجِلَّتُ لِي ساعةً مِنْ نهارٍهِ الحديثَ، وهوَ متثنَّ عليهِ(\*).

وأما أمرُهُ ﷺ بقتلِ ابنِ خَطَلٍ، وهوَ أحدُ جماعةٍ تسعةٍ أمرَ ﷺ بِقَتْلِهِمْ ولوْ

- (۱) في صحيحه رقم (۱۳۹/۱۳۹). (۲) زيادة من (أ).
- ٣) البخاري رقم (٣٠٤٤)، ومسلم رقم (١٣٥٧).

قلت: وأخرجه أبر داود رقم (۲۱۸۵)، والترمذي رقم (۱۲۹۳). وابن ماجه رقم (۲۸۰۵)، ومالك (۹۳۸/۲ رقم ۲۸۰۵)، والنسائي (۲۰۰، ۲۰۱ وغيرهم

- (٤) القاموس المحيطة (ص٥٨٠).
- ه) البخاري رقم (٤٢٩٥)، ومسلم رقم (١٣٥٤).
   قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٨٠٩)، والنسائي (٨٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠،)، وأحمد (٤/
  - ٣١) من حديث أبي شريح.
     وأخرجه مسلم رقم (١٣٥٣)، والنسائي (٢٠٣/٥) من حديث ابن عباس.
    - وأخرجه مسلم رقم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.

تعلَّقُوا باستار الكمبة فاسلَم منهم سنة وقتل ثلاثة منهم ابن تحقلل. وكانَ ابنُ تحقللِ قدْ أسلَم فبعثه النبيُ هِلله مصدَّقاً وبعث معهُ رجلًا منَ الأنصارِ وكانَ معهُ مولَى يخدمُهُ مسلِماً فنزلُ منزلًا وأمرَ مولاهُ أنْ يفبعَ لهُ تُئِساً ويصنعَ لهُ طعاماً، فنامَ فاستيقظ ولمْ يصنعُ لهُ شبِئاً فعدًا عليهِ فقتلَه ثمَّ ارتدُّ مشرِكاً، وكانتُ له قبنتانِ [تغنيانه](" بهجاءِ النبيّ هُلُهُ فَامَر يَقْتُلِهماً معهُ تَقْتِكُ إحدًاهُما واستُؤمِنَ للأُخْرَى فائتَهَا، قالَ الخطابِهُ("): قتلَه هُلُه بحقَّ ما جَنَاهُ في الإسلام، فدلُّ على أنَّ الحرمَ لا يعصمُ مِنْ إقامة واجبٍ ولا يؤخَرُهُ عنْ وأَتِيه، انتَهى.

وقد اختلف الناسُ في هذا، فذهب الشافعيُّ ومالكُ إلى أنهُ يستوفي الحدودُ والقصاص بكلِّ مكانِ وزمانِ لعموم الأدلةِ ولهلِه القصةِ، وذهب الجمهورُ منَ السلنِ والخلّفِ هو قولُ الهادويةِ إلى أنهُ لا يستوفى [في مكة]<sup>(٢)</sup> حدُّ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن دَكَلُمُ كُانَ بَلِنَا﴾ (<sup>٢)</sup> ولقولِهِ ﷺ: لا يُسْقَكُ بها دمُّهُ (<sup>6)</sup>، [واجيباً (<sup>٢)</sup> عما احتجُ بو الأولونَ بأنهُ لا عمومَ للأدلةِ في الزمانِ والمكانِ بلُ هيَ مطلقاتُ مقيدٌ بما ذكرنًا منَ الحديثِ وهرَ متأخَّر، فإنهُ في يوم الفتح بعدَ شرعية الحدويه وأما قتلُ أبنُ خَطَلٍ ومَنْ ذكرَ معهُ فإنهُ كانَ في الساعةِ التي أُجِلَّتُ فيها مكةً لرسولِ اللَّهِ ﷺ واستمرتُ من صبيحةِ يومٍ الفتحِ إلى المصرِ، وقدُ ثُولَ ابنُ خَطَلٍ

وهذا الكلامُ فيمنِ ارتكبَ في غيرِ الحرمِ ثمُّ التجاً إليهِ، وأما إذا ارتكبَ إنسانُ في الحرمِ ما يوجبُ الحدَّ فاختلف القاتلُونَ بانهُ لا يُقَامُ فيهِ حدَّ، فلهبَ بعضُ الهادوية أنهُ يُخرُّجُ مَنَ الحرمِ ولا يُقَامُ عليهِ الحدُّ وهوَ فيهِ، وخالف ابنُ عباسِ فقال: مَنْ سرقَ أَذْ قَلَلَ في الحرمِ أَيْمَ عليهِ الحدُّ في الحرمِ. رواهُ أحدثُ<sup>٢٨</sup> عن طاوسِ عنِ ابنِ عباسٍ وذكرَ الأثرةُ عنِ ابنِ عباسٍ أيضاً: امَّنُ أحدثَ خَلَنًا

<sup>(</sup>۱) في (أ): ايغنيان؛.

<sup>(</sup>٢) في دمعالم السنن؛ (٣/ ١٣٥ \_ هامش السنن).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): فيها؟.
 (٤) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

 <sup>(</sup>a) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٦) في (ب): قرأجابوا».
 (٧) لم أعثر عليه؟١.

في الحرم أُقيْمَ عليهِ ما أحدثَ فيهِ منْ شيءً، واللَّهُ تعالَى يقولُ: ﴿وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْعِدِ ٱلْمُزَارِ عَنَّى يُتَنْتِلُوكُمْ فِيقًا فَإِن قَنْتُلُوكُمْ الْمُتَالُوكُمْ ﴿ ( ) ، وفرَّقُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ الملتجئ إليهِ بأنَّ الجاني فيهِ هاتكٌ لِحُرْمَتِهِ والملتجئُ معظِّمٌ لها، ولأنهُ لو لم يقم الحدَّ علَى مَنْ جَنَّى فيهِ منْ أهلهِ لعظُمَ الفسادُ في الحرم وأدَّى إلى أنَّ مَنْ أرادَ الفسادَ قصدَ الحرمَ ليسكُنه وفعلَ فيهِ ما [تتقاضاهُ](٢) شهوتُه.

وأما الحدُّ بغيرِ القتلِ فيما دونَ النفسِ منَ القصاصِ ففيهِ خلافٌ أيضاً، فَلَهَبَ أحمدُ في روايةٍ عنه أنهُ يستَوفى لأنَّ الأدلةَ إنَّما وردتْ فيمَنْ سفكَ الدمَ وإنَّما ينصرفُ إلى القتلِ ولا يلزمُ مِنْ تحريْمِهِ في الحرم تحريمُ ما دونَه لأنَّ حُرْمَةَ النفسِ أعظمُ والانتهاكُ بالقتلِ أَشَدُّ، ولأنَّ الحدَّ فيما دَونَ النفسِ جارٍ مَجْرَى تأديبِ السَّيْلِ عبدَه فلا يمنغ منهُ. وَعَنهُ روايةٌ [أخرى](٣) بعدم الاستيفاءِ لشيءٍ عملًا بعموم الأدلةِ. ولا يَخْفَى أَنَّ الحكمَ للأخصِّ حيثُ صحَّ أنَّ سَفْكَ الدَّم لا ينصُّوكُ إِلَّا إِلَى الْقتل.

قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ الدليلَ قاض بالقتلِ، والكلامُ مِنْ أُولِهِ في الحدودِ فلا بدَّ منْ حَمَّلِها على القتلِ، إذْ حدُّ الزِّنَى غيرُ الرَّجم وحدُّ الشُّربِ والقذفِ يُقَامُ عليهِ.

## (القتل صبراً)

(٣)

١٢٠٥/٢٦ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرِ ثَلَاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ<sup>(1)</sup>. [سنده صحيح]

## (ترجمة سعيد بن جبير)

(وعن سعيد بن جبير ﷺ)(٥) هو أبو عبدِ اللَّهِ سعيدُ بنُ جُبَيْرِ بضمَّ الجيم وفتح الباءِ الموحدةِ فمثناةٍ فراءٍ، الأسديُّ مولَى بني والبَّةَ بطنٌ منْ بني أسدِ بنِّ

<sup>(</sup>٢) في (أ): التضيء. سورة البقرة: الآية ١٩١. (1)

زيادة من (أ). في ﴿المراسيل؛ رقم (٣٣٧). زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال (٤) الشيخين.

انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ١٦٤)، و«الكاشف» (١/ ٢٨٢)، و«تذكرة الحفاظ، (١/ ٧٦)، ووتهذيب التهذيب؛ (٤/ ١١ \_١٣) وذكر أسماء التابعين (١/ ١٤٧).

خزيمة، كوفئيّ أحدُ أعلام التابعينُ. سمعُ ابنَ مسعودِ وابنَ عباسٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزبيرِ وانساً وأخذَ عنهُ عمرُو بنُ دينارٍ وأيوبُ. قتلَه الحجاجُ سنةُ خمسٍ وتسعينَ في شعبانَ منها، وماتَ الحجاجُ في رمضانَ منَ السنّرِ المذكورةِ.

(الله للنبع ﷺ قتل تلاقة يوم بدر صبراً) في «القاموس» (١٠) صُبْرُ الإنسانِ وغيره على القتلِ أَنْ يُخبَسَ ويُونَى حتَّى يموتَ، وقذ قتلَه صَبْراً وصبَّره عليه، ورجلُ صبورةً مصورٌ للقتل، انتهى.

(لضربجه قبو داوت في «المعراسيل» ورجاله يقائث)، والثلاثة هم: 'طُعَيْمَةُ بنُ عديًّ، والنضرُ بنُ الحاربُ، وعقبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ، ومَنْ قالَ بدلَ طعيمة المطهمَ بنَ عديًّ فقد صحَّف كما قالَه المصنفُ.

وهذا دليلٌ علَى جوازِ قَتْل الصَّبِرِ، الَّا أَنْهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ ﷺ برجالِ ثقاتِ وفي بعضِهم مقالٌ: •لا يُقْتَلَنَّ قَرْشِيَّ بعدَ هذا صِبْراً '<sup>(۱)</sup>، قالَّ ﷺ بعدَ قَتْلِ ابنِ خَطّلِ يومَ الفتح.

## (جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين)

٧٠٠٦/٣٧ ـ وَعَنْ عِمْدَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْوِكِ، أَخْرَجَهُ النَّرْبِلِيُّ، وَصَحَحَهُ<sup>٣٧</sup>، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمِ<sup>١١</sup>٠. [صحيح]

- (1) \* القاموس المحيط؛ (ص١٤٥).
- (٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٦٥٣)، والبزار (٣/ ١٨١ ـ كشف) مختصراً.
- من حديث الزبير بن العوام. وأورده الهيشمي في دمجمع الزوائده (٩٩/٩) وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيشمة
- مصعب بن سعدً، وفي إسناد البزار عبد اللَّهِ بن شبيب، وكلَّاهما ضعف. • وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٤٢٤٣) عن السائب بن يزيد. وأورده الهيشمي
- في امجمع البحرين ( (م / ۱۲۳ رقم ۲۷۹۲) وقال: انفرد به أبو معشر . • واخرجه الطبراني في االأوسطه رقم (۲۰۲۸) من حديث ابن تمطيم عن أبيه وقال:
- تفرد به سلیمان بن عمر بن خالد.
  - (٣) في السنن؛ رقم (١٥٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
    - (٤) في صحيحه رقم (١٦٤١).

(وعنْ عِمرانُ بِنِ حصينِ ﷺ أنَّ رسولَ للهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مَنَ المسلمينَ برجلِ مشركِ. لخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ واصلُه عندَ مسلمٍ)، فيهِ دليلٌ علَى جوازِ مُفَاداةِ المسلم الأسيرِ باسيرِ منَ المشركينَ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.

وقالَ أَبُو حنيفةَ: [لا تجوزُآ<sup>(۱)</sup> المفاداةُ ويتعيَّنُ إما قتلُ الأسيرِ أوِ اسْيَرْقَاقُهُ. وزادَ مالكُ أو مفاداتُهُ بأسيرِ.

وقال صاجبا أبي حنيفة: تجوزُ المفاداة بغير، أو بمالي أو قتلِ الأسيرِ أو استروقاؤه، وقذ وقع منه ﷺ قتلُ الأسيرِ كما في قصةِ عقبةً بن أبي معيط<sup>(٢٣)</sup>، والمن عليه كما منَّ على أبي غرة يوم بدرٍ على أن لا يقاتِلُ في أسّارَى بدرِ<sup>٣٣)</sup>، والمنَّ عليه كما منَّ على أبي غرة يومُ بدرٍ على الذل يقاتِلُ فعادَ إلى القتالِ يومَ أَكْدِ فأسرَهُ وقتلَه وقالَ في حقّه: «لا يُلْذَعُ على أمن جُخرٍ مرتينَ<sup>(١٤)</sup>، والاسترقاقُ وقع منه ﷺ لأهل مكة منهً أعتقهم<sup>(٥)</sup>.

## (من أسلم من الكفار حرم دمه وماله)

الله المُعَامِّةِ عَنْ صَحْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: الِنَّ الْقَوْمُ إِذَا أَسْلَمُوا الْمَاءَ، وَرَجَالُهُ مُوتَّقُونٌ\'. [سنده ضعيف] أَخْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، أَخْرَبُهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوتَّقُونٌ\'. [سنده ضعيف]

 <sup>(</sup>۱) في (أ): الا يجوزا.
 (۲) انظر: اسيرة ابن هشام؛ (۲/۲٤٧).

آ) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (١٩٩١) عن ابن عباس، أن النبي ﷺ بعدل تفاء أمل الجاهلية يوم بدر أربعمائة، وفي سنده أبو العبس وهر مقبول كما قال الحافظ في «التوريب» (١/٤٠٦ قم ١٤٤٥). وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١/٣٣١) الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف، انظر: همجمع الموادة (٢/١٩)، وأخرجه الطبراني في «اللالان) (٢/١٠) باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع مائة دينار. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١/٤٥١)، وهوالأوسطة دربال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٤٥٠)، و«الأوسطة دربال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٩٥)، دو «الأوسطة دربال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٩٥)، دو «الأوسطة» دربال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٩٥)، دو «الأوسطة» دو دربال دوبال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٩٥)، دو الأوسطة دوبال الصحيح» انظر: «المجمع» (١/٩٥)، دوبال الصحيح» (١/٩٥)، دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله دوباله المحيح» (١/٩٥)، دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله الصحيح» (١/٩٥)، دوباله دوباله المحيح» (١/٩٥)، دوباله دوباله دوباله المحياً دوباله دوب

والخلامة: أنَّ العديك حسن، واللهُ أعلم. أخرجه البخاري ردم (١٩٦٣)، ومسلم رقم (٢٩٩٨)، وأبو دارد رقم (٤٨٦٢)، وابن

ماجه رقم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة. (ه) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱٤١ \_ ۱٤٢) بسند منقطع، وابن السني في «عمل

اليوم والليلة، وفي سنده عبد اللَّهِ بن المؤمل وهو ضعيف. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) دالسنن رقم (٣٠٦٧) بسند ضعيف.

## (ترجمة صخر بن أبي العيلة)

(وعنْ صفق)(") بالصادِ المهملةِ فخاءِ معجمةِ ساكنةِ فراءِ (فينِ العيليّةِ) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، ويُقَالُ ابنُ أبي العيلةِ، عِدادُه في أهلِ الكوفةِ وحديثُه عندُهم، رَوَى عنهُ عثمانُ بنُ أبي حازمٍ وهرَ ابنُ ابنُ ابنُ اللّهِ للّهِي ﷺ قال: إنَّ القومَ إذا السلفوا العرزُوا معاهم والعوالهم. لضربَهُ لهو داودَ ورجالُه موثلونُ).

وفي معناهُ الحديثُ المتفقُ عليهِ: ﴿أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يقولُوا لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، فإذا قالُوها أحرزُوا دماءهم وأموالَهم،(٢٠)، الحديث.

- انظر ترجمته في: قالإصابة، وقم (٤٠٦٩)، وفأسد الغابة، وقم (٢٤٩٠)، فوالاستيعاب، رقم (٢١٢١)، وقالوافي بالوقيات، (٢٨/١٦).
  - ١) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة.
     ١ ـ سعيد بن المسيب، عنه:

أخرجه مسلم (۱۳۱/۲۳)، والنسائي (٤/١ - ٩٥٠ ٧)، وابن حبان (٢٠/١ رقم ٢١٨٨) والطيراني في الأوسطة (١٨٨/١ رقم ١٣٩٤) والطحاوي في فضرع المعاشية (١٣/٣٦) وإن متمد في الأيمانية (١٣٨/ رقم ٢٣) و(١٣٥٩ رقم ١٩٩٩)، و(١٣٠ ٣٦٠) رقم ٢٠٠) من طريق الأوري، عنه.

قال ابن منده (۱۳۲/۱): همذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس، فيهم مقال». ٢ ـ عيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنه:

أخرجه مسلم (۱۲۵ / ۲۱)، وأبو داود (۲۲۱۰)، والترمذي (۲۲۰) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (۳۹۲۷)، واحمد (۲۷۷۷)، والطحاري في قشرح المعاني؛ (۳/ ۲۲۱)، وإبن منذه (۱۲۱، ۱۲۹ رقم ۲۲)، (۱۸۲۱ رقم ۲۸).

٤ \_ أبو صالح مولى التوأمة، عنه:

اخرجه أحمد (٢/ ٤٧٥) من طريق سفيان عنه، وسنده حسن في المتابعات.

٥ ـ الأعرج، عنه:

أخرجه الطحاوي (٢١٣/٣) عن أبي الزناد، عنه.

٦ .. أبو سلمة، عنه:

أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٢)، والشافعي في االسنن المأثورة (ص٤٣٦ رقم ٦٤٣)، وأبو عبيد في الأموال؛ (ص٢٢ رقم ٤٣)، والطحاوي (٢/٣١٣)، والبغري (١/ ٦٥ \_ ٦٦) من طريق محمد بن عمرو، عنه: وسنده حسن. ٧ ـ عبد الرحمن بن يعقوب، عنه:

أخرجه مسلم (٣٤/ ٢١)، وابن حبان (١٩٩/١ رقم ١٧٤) و(١/ ٢٢١ رقم ٢٢٠)، وابن منده (١/ ٣٥٨ رقم ١٩٦ و ١٩٧، ١٩٨)، والدارقطني (٢/ ٨٩ رقم ٤). ٨ ـ أبو حازم، عنه:

أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٧) من طريق يزيد بن كيسان، عنه. وسنده صحيح.

٩ ـ همام بن منيه، عنه:

أخرجه أحمد (٢/ ٣١٤)، وابن منده في اللإيمان؛ (١/ ١٦٧ رقم ٢٧)، والبغوي (١/ ٦٥). ١٠ ً ـ عبد الرحمن بن أبي عمرة، عنه:

أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٢) من طريق هلال بن على، عنه.

١١ ـ مجاهد بن جبر، عنه:

أخرجه أبو نعيم في اللحلية؛ (٣٠٦/٣) من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: اهذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من هذا الوجه، اه.

قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. [اللميزان، (٣/ ٤٢٠)، اوالمجروحين، (٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٤)، وقالجرح والتعديل؛ (٧/ ١٧٧، ١٧٩)]. ۱۲ ـ کثیر بن عبید، عنه:

أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٥)، وابن خزيمة (٨/٤ رقم ٢٢٤٨)، والبخاري في االتاريخ الكبير، (٧/ ٣٥ ـ ٣٦)، والدارقطني (١/ ٢٣١ رقم ١) و(٢/ ٨٩ رقم ٣)، والحاكم (١/ ٣٨٧) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في «المتابعات»، وسعيد بن كثير متكلم فيه ولكن تابعه عبد اللَّهِ بن دكين، عن كثير بن عبيد.

أخرجه ابن عدى في دالكامل (٤/١٥٤٢).

وعبد اللَّهِ بن دُكِّين، وثقه أحمد، وقال ابن معين: الا بأس به، وضعَّفه في رواية، وكذا أبو زرعة الرازي. [«الميزان» (٢/ ٤١٧ رقم ٤٢٩٦)] فالسند صحيح بمجموع الطريقين.

١٣ \_ ابن الحنفية عنه:

أخرجه الخطيب في التاريخ؛ (٢١/ ٢٠١) من طريق منذر الثوري، عنه وسنده تالف. وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدى: اتهم بوضع الحديث. [«الميزان» (٣/ ٢٧٢ رقم ٦٤٠٣)].

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَنْ أسلمَ مِنَ الكفارِ حَرُمَ دمُّهُ ومالُه وللعلماءِ تفصيلٌ في ذلكَ، قالُوا: مَنْ أسلمَ طَوْعاً مِنْ غير قتالِ مَلَكَ مالَه وأرضَه وذلكَ كأرض اليمن، وإنْ أسلمُوا بعدَ القتالِ فالإسلامُ قدْ عصَمَ دماءَهم، وأما أموالُهم فالمنقولُ غنيمةٌ وغيرُ المنقولِ فيءٌ.

ثمَّ اختلفَ العلماءُ في هذهِ الأرضِ التي صارتْ فيثاً للمسلمينَ على أقوالٍ:

الأولُ: لمالكِ(١) ونصرَهُ ابنُ القيم أنَّها تكونُ وثْفاً يُقْسَمُ خراجُها في مصالح المسلمينَ وأرزاقِ المقاتِلَةِ وبناءِ القناطرِ والمساجدِ وغيرِ ذلكَ منْ سُبُل الخيرات، إِلَّا أَنْ يَرَى الإِمامُ في وقْتِ منَ الأوقاتِ أنَّ المصلحةَ في قِسْمَتِها كانَ لهُ ذلكَ، قالَ ابنُ القيم(٢): وبهِ قالَ جمهورُ العلماءِ وكانتْ عليهِ سيرةُ الخلفاءِ الراشدينَ ونازعَ في ذلكَ بلالٌ وأصحابُه وقالُوا لعمرَ: إقسم الأرضَ التي فتحُوها في الشام، وقالُوا لهُ: خذْ خُمُسَها واقْسِمْها.

فقالَ عمرُ: هذا غيرُ المالِ ولكنْ أحبسُه فيثاً يجرى عليكم وعلى المسلمينَ، ثُمُّ وافقَ سائرُ الصحابةِ عمرَ ﷺ.

١٤ ـ زياد بن الحارث، عنه:

أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرة (٣/ ٣١٧) من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف \_ عنه، وقد أختلف في زياد هذا.

١٥ ـ الحسن البصري، عنه:

أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٩ رقم ٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية؛ (٢/ ١٥٩) و(٣/ ٢٥) وسنده ضعيف.

١٦ ـ عجلان المدنى، عنه:

أخرجه الطحاوي (٣/٣/٣) من طريق محمد بن عجلان، عنه. وسنده صحيح، قلت: وللحديث شواهد كثيرة \_ فهو متواتر \_ عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر، وجابر، وأوس بن أبى أوس، وجرير بن عبد اللَّهِ، وأبو بكرة والنعمان بن بشير، وابن عباس، وأبى مالك الأشجعي، وسهل بن سعد.

وانظَّر: قطف الأزْهَار المتناثرة؛ للسيوطي (ص٣٤ ـ ٣٥)، وفنظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ للكتاني (ص٢٩ رقم ٩). انظر: ﴿قُوانَينَ الْأَحْكَامُ الشَّرَعِيةِ لَابِنَ جَزِي (ص١٦٧ \_ ١٦٨). (1)

انظر: قزاد المعادة (٣/١١٧ \_ ١١٩).

وكذلك جَرَى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتكوها عُنْرَة، فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة: ثمَّ فان: ووافقهُ على ذلك جمهورُ الأنمة وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة، نظاهرُ مذهبٍ [الإمام] أن أحمد وأكثرُ نصوصه أنَّ الإمامَ مخيَّرٌ فيها تخييرُ مصلحةِ لا تخييرُ شهوة، فإنْ كانَ الأصلحُ للمسلمينَ قسمتُها قسمُها، وإنْ كانَ الأصلحُ أنْ يقفَها على المسلمينَ وقفّها عليهم، وإنْ كانَ الأصلحُ [ترك] البعض ووقف البعض فَمَلَه. فإنَّ رسونَ اللَّهِ ﷺ فعلَ الأقسامَ الثلاثة، فإنهُ قسمَ أرضَ قريظةً والنضيرِ وتركَ قسمةً مكةً وقسمَ يعضَ خيبرَ وتركَ بعضها لما ينوبُه منْ مصالح المسلمينَ.

وذهبَ الهادويةُ إلى أنَّ الإمامُ مخيَّرٌ فيها بينَ الأصْلحِ منَ الأربعةِ الأشياءِ: إما القسمُ بينَ الغانمينَ، أو يتركُّها لأهلِها على خراجٍ، أو يَتركُّها على معاملةٍ منْ عِلْمُها، أو يمنُّ بها عليهم. قالُوا: وقدْ فعلَ مثلَ ذلكَ النبيُّ ﷺ.

# (معرفة الجميل لأهله)

۱۲۰۸/۲۹ - رَعَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْمِع ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ في أَسَارَى بَدْرِ: طَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِي ّحَيَا ثُمُّ كَلَّمْنِي في هؤلاءِ النَّنَى لَتَرَكُنْهُمْ لَهُ، رَوَاهُ البُّخَارِيُّ". [صحح]

# ترجمة جبير بن مطعم

(وعَنْ جِيبِينِ) " بالجيم والموحدة والراءِ مصخّراً (لهنِ مطعم) بِزِنَّةِ اسم الفاعلِ أي ابنِ عديًّ. وجبيرٌ صحابيًّ [كان عارفاً] " بالانسابِ. [قيل إنه أخذ ذلك عن أبي بكر، وكانت وفاته [\*) سنة شمانٍ أو تسع وخمسينَ (**لنَّ النبيُّ ﷺ قالَ في** 

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه رقم (٣١٣٩).

قلّت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٨٩). (٣) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (١٠٩٤)، واتهذيب الأسماء واللغات، (١٤٦/١) وفأسد القابة، وقم (٢٩٨)، وفالاستيماب، وقم (٢٥٥)، وفالعقد النميز، (٢/٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ). (۵) زيادة من (أ).

أنشارى بدر: لؤ كانّ العطعة بنُ عديُّ) هزَ واللّه جبيرِ [المذكور هنا حياً]<sup>(١)</sup> (لهُ كَلَمْنَيْ في هؤلاءِ للنُّقْنَى) جمعُ نتن<sup>(١)</sup> بالنونِ والمثناةِ الفرقيةِ (ل**تركتُهم لهُ. رواهُ البخار**ئيُّ).

المرادُ بهم أَسَارَى بَدِر وصفهم بالتن ِلما هم عليهِ مَن الشركِ كما وصف اللهُ تعالَى المشركين بالنجس (٢) والمرادُ لو طلبَ مني تَرْكهم وإطلاقهم من الأسرِ بغيرِ فداء لفعلتُ ذلك مكافاة له على يد لهُ عند رسولِ اللهِ ﷺ، وذلكَ أنهُ ﷺ لما رحح من الطانف دخل ﷺ في جوارِ المطعم بن عدي إلى مكة، فإنَّ المطعم بن عدي الى مكة، فإنَّ المطعم بن عدي (١٠) أمر أولاده الأربعة فلبسُوا السلاحُ وقامَ كلَّ واحدٍ منهم عند ركن من الكمية، فيلغ ذلك قريشاً فقالُوا لهُ: انتَ الرجلُ الذي لا تُخفَّرُ وَتَمْتُك، وقيلُ: إنَّ اليد التي كانتُ لهُ أنهُ أعظمُ مَنْ مَنْ مَن عَن نقض الصحيفةِ (١٠) التي تعبنها قريشٌ في قطيعة بني هاشم ومَنْ مَعَهُم من المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشَّغبِ.

وكانَ المطعِمُ قدْ ماتَ قبلَ وقعةِ بدرِ كما رواهُ الطبرانيُّ.

وفيهِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ تركُ ألحَمٰو الفداءِ منَ الأسيرِ والسماحةِ بهِ لشفاعةِ رجلِ عظيم وأنهُ يُكافَأُ المحسنُ وإنْ كانَ كافِراً.

## (لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع

١٢٠٩/٣٠ - رَعَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذْرِيُ ﷺ قَال: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ
 أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَوْرَاجُ، فَتَحْرَجُوا، فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُمْسَتُكُ مِنَ السَّلَةِ إِلَّا مَا
 مَلْكُفْ إِنْنَائِكُ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّ

<sup>(</sup>۱) زیادة من (أ).

 <sup>(</sup>٢) نَتن: بفتح النون وسكون المثناة الفوقية. كما في «مختار الصحاح» (ص٢٦٩).

 <sup>(</sup>٣) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّمَا ٱلسُّمْرِيُّونَ أَبُّسُ ﴾ [التوبة: ٢٨].

 <sup>(</sup>٤) أخرج حديث دخول الرسول ﷺ في جوار المطعم بن عدي بن سعد في «الطبقات» (١/ ٢١٢) من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة: أنَّ اللخديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۵) انظر: ﴿سيرة ابن هشام؛ (١٦/٢ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) صورة النساء: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٧) في صحيح رقم (١٤٥٦).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٥٥)، والترمذي رقم (١١٣٢)، والنسائي (٦/ ١١٠).

(وعن أبي سعيد للخدري على قال: اصبئنا سيايا يوم لوطاس لهن لزواج فتحرَجُوا، فلنزلَ قلفُ: ﴿ وَلَلْمُسَكَّ بِنَ الرَّبَهُ إِلَّا مَا مَلَكَ أَيْنَسُكُمْ ﴿ ` ) الْإِيَّ. أخرِجَهُ مسلمُ قالُ أبو عبيدِ البكريُ أوطاسٌ وإدِ في ديار هوازنَ.

والحديث دليلٌ على انفساخ تكاح المسيية، فالاستثناء في الآية على هذا متصلٌ. وإلى هذا ذهبت الهادويةُ والشافعيُّ، وظاهرُ الآية الإطلاقُ سواءٌ شيئ منها زرجُها أم لا . ودل أيضاً على جوازِ الوظو ولو قبلَ إسلام المسبيةِ سواءً كانت كتابيّةً أو وثنيّةً، إذ الآيةُ عامةً ولم يعلمُ أنهُ ﷺ عرضَ على سَبّاياً أوطاسٍ<sup>٢٢</sup> الإسلامَ ولا أخبرُ أصحابَّةً أنّها لا تُوتَلاً مسبيةً حتى تُشلِمَ، معَ أنهُ لا يجوزُ تاخيرُ البيانِ عنْ وقبِ الحاجةِ.

ويدلُ لِهِنَا ما اخرجَهُ الترمذيُ<sup>(٢)</sup> منْ حديثِ العرباضِ بنِ صارية أنَّ النبيُ ﷺ وهذا للجورة عالمَّ النبيُ ﷺ وهذا السبايا حتَّى يضعَنَ ما في بطونِهنُّ، فجعلَ للتحريم غالةً واحدةً وهي وضعَ المحمَّلِ، ولمْ يذكرِ الإسلام، وما أخرجَهُ في «السنن» (١٠ مرفُوعاً: ولا يحلُّ لامريا يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ منَّ السَّبِي حتَّى يستربَها، ولمْ يذكر الإسلام، أخرجَهُ أحمدُ (١٥ عمدُ ١٥ على السَّبِي

واخرجَ احمدُ<sup>(۱)</sup> ايضاً: فمن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ [فلا ينكمُ]<sup>(۱)</sup> شيئاً منَ السبايا حتَّى تحيضَ حيضةً، ولم يذكرِ الإسلامُ، ولا يعرفُ اشتراطُ الإسلام في العسبيَّةِ في حديثِ واحدٍ.

وقدْ ذهبَ إلى هذَا طاوسُ وغيرُه. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ منَ الأنمةِ إلى أنهُ لا يجوزُ وَظَّهُ المسبيةِ بالمملُّكِ حتَّى تُشْلِمَ إذا لم تكنُّ كتابيةً، وسَبَايا أوطاسِ هنَّ

النساء: الآية ٢٤.

٢) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي ﷺ ببني هوازن. المعجم البلدانه (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) في االسنن رقم (١٥٦٤٠) وقال: حديث غريب. قلت: هو حديث صحيح بشواهده.

أخرجه أبو داود رقم (٢١٥٨)، والترمذي رقم (١١٣١) وقال: حديث حسن وهو كما قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) في قالمسندة (١٠٨/٤ ـ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) في المسندة (١٠٨/٤) من حديث رويفع أيضاً.

<sup>(</sup>٧) في (أ): (لا ينكحن؟.

وثنياتٌ فلا بدَّ عندَهم منَ التأويلِ بأنَّ جِلَّهُنَّ بعدَ الإسلامِ، ولا يتمُّ ذلكَ إلا لمجردِ الدغوى وقد عرفتَ أنهُ لم يأتِ دليلُ شُرطيةِ الإسلام.

## تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء

١٣١٠/٣١ ــ رَعَن ابْنِ عُمْرَ ﴿ قَالَ: بَمْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنّا لِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّ

(وعن ابن عمر ﴿ قَالَ: بعث رسولُ قلْهِ ﷺ سريةً) بفتح السين المهملةِ وكسر الراء وتشديد الياء (ولتا فيهم قبلُ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهةً رئيدِن فغنشوا إبلاً كغيرةً وكانتُ شهمَالُهم) بضمُّ السين المهملةِ جَمْعُ سَهْمٍ وهوَ النصيُّ (قني عشرَ بعيراً وفَؤَلُوا بعيراً بعيراً متلقَّ عليه).

السريةً قطعةً من الجيشِ تخرجُ منهُ وتعودُ اليو وهيَ من ماقةِ إلى حمسمائةٍ، والسريةُ التي تخرجُ بالليل والساريةُ التي تخرجُ بالنهارٍ، والعرادُ منْ قولِه سُهمَانِهم إي أنصبَاؤُهم، أي أنهُ بلغَ نصيبُ كلّ واحدِ منْهم هذا القدرَ، أعني اثني عشرَ بعيراً، والغلُّ زيادةً يُؤادُها الغازي على نصيهِ منَّ المغنّمِ.

وقوله: (قُطِلُوا) مبنئ للمجهول فيحتَمَلُ أنهُ نَفَلُهِم أميرُهم وهو آبو تفادة، ويُختَمَلُ أنهُ لَفلَهم أميرُهم وهو آبو تفادة، ويُختَمَلُ أنهُ النبئ ﷺ، وظاهرُ رواية الليث عن نافع عند مسلم ألله النبئ ﷺ، والتغيل كان من أمير الجيئ ﷺ، فقل وأما رواية ابن عمرَ عند مسلم بلفظ: وونفلنا رسولُ الله ﷺ بمراً بعراً، فقل قال النوعيُّ ألب النبئ ﷺ لما كانَ مقرراً لذلك، ولكنَّ الحديث عند أبي داودً<sup>11</sup> بلفظ: فقاصمة بيننا غنيمتنا، فأصلاً أميرًا بعيراً بعيراً

 <sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۳۱۳۳) ومسلم رقم (۱۷٤۹).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷٤۱) ومالك (۲/ ٤٥٠ رقم ۱۵).

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه رقم (۱۷٤٩/۳۱).
 (۳) في اشرح مسلم؛ (۱۲/٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر.

الخمسِ،، فدلُّ علَى أنَّ [التنفيلَ منَ الأميرِ والقسمةَ منهُ ﷺ.

وقد جمع بين الرواياتِ بالنَّا<sup>(1)</sup> التنفيل كانَ منَ الأميرِ قبل الوصول إلى النبي ﷺ، ثم بعد الوصولِ قسّم النبي ﷺ بين الجيشِ وتولى الأمير قبض ما هرّ للسرية جُمْلَةً ثمّ قسمَ ذلك على أصحابِه، فمن نسبَ ذلك إلى النبيّ ﷺ لَلِكُوْزِهِ الذي قسمَ أولًا، ومَنْ نسبَ ذلك إلى الأميرِ فباعبارِ أنَّه الذي أعظى ذلكَ أصحابَه إنجاً.

وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش ودَعْوَى الله على التعشر والميش قلا لا دليل عليه بلز التنفيل للجيش ودَعْوَى الله عليه الم تنفيل الأمير قبل الوصول إليه على في هذه القصة دليل على عدم الاختصاص، وقول مالك إنه يُحْرَهُ أن يكونَ التنفيل بشرواء من الأمير بأنْ يكونَ التنفال للدنيا فلا الأمير بأنْ يقولَ مَنْ فعل كَذَا قَلَهُ سَلَمُهُ عَلَى الله على المتال للدنيا فلا يجوزُ، يردُهُ قولُه على المتال الدنيا والمحدة بعده لائهُ تشلَيهُ الله الله المنال اللدنيا فالمحدة الماعث على فائه لا يصيرُه قولُ الإمام: مَنْ فعل كَذَا قَلْهُ كَذَا، قَالًا للدنيا بعدَ الإعلامِ أنْ المعامدة لي سبيلِ الله مَنْ جاهدَ لتكونَ كلهُ الله هميّ المُلْيَا.

فَمَنْ كَانَ قَصْدُه إعلاءً كلمةِ اللَّهِ لم يضرَّهُ أَنْ يريدَ معَ ذلكَ المغنَّم والاسترزاقَ كما قالَ ﷺ: قواجعلُ رزقي تحتّ ظلٌ رُمْجِي، (1).

واختلفَ العلماءُ هلْ يكونُ التنفيلُ منْ أصلِ الغنيمةِ، أوْ منَ الخمسِ، أوْ

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).
 (۲) زیاد من (ب).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح.

أخرجه البخاري وقم (۲۰۱۰)، ومسلم رقم (۱۷۷۱)، وأبو داود رقم (۲۷۷۱)، والترمذي رقم (۱۵۲۲)، وابن الجارود رقم (۱۸۷۲)، والبغوي رقم (۱۷۷۲) وغيرهم مخصراً ومطولاً من حديث أبي قنادة. وققدم في شرح حديث رقم (۲۲/ ۱۲۰۲).

أخرج أحمد (٩/٠٥)، وابن أي شبية في «المصنف» (٣١٣٥٥) عن ابن عمر 機能 قال:
 قال رسول أنه 機等: بعثت بين بدي الساحة بالسيف، حتى يعبد أنه وحده لا شريك له شي،، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. . . . . وأخرجه البخاري تعليقاً (٩/٨).

وله شاهد بإسناد حسن، لكنه مرسل، أخرجه ابن أبي شبية في (المصنف؛ (٥/ ٣٢٢) عن طاووس عن النبي ﷺ شل حديث ابن عمر.

منَ خمسِ الخمسِ؟ قالَ الخطابيُّ<sup>(١)</sup>: أكثرُ ما رُوِيَ منَ الأخبارِ يدلُّ على أن التنفيل منُّ أصلِ الغنيمةِ.

### (سهم الفارس والفرس والراجل)

المَّمُّرُ ١٢١١/٣٢ ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: فَسَمَ رَسُولُ ﷺ يَوْمَ خَبْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُثَقَّقُ عَلَيْدِ وَاللَّمُظُ لِلْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>. [**صحيح**]

ــ وَلَأْبِي دَاوُدُ<sup>٣)</sup>؛ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ فَلَائَةَ أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، سَهْماً لَهُ.

(وعثهُ) أي ابنِ عمرُ (قالَ: قسمَ رسولُ اللّهِ ﷺ يومَ خيبرَ للفرَسِ سهمينِ وللراجلِ شهْماً، متفقَّ عليهِ واللفظُّ للبخاريُّ، ولابي دلودُ) أي عن ابنِ عمرُ (اسهمَ للرجلِ ولفرسِه ثلاثةً مُشهُمِ سهمينِ لفرسِه وسهماً لهُ).

الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة له سهم ولفرسو سهمان. وإليه ذهب الناصر والفاسم ومالك والشاقعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داوذ أن من حديث أبي عجرة أنَّ النبيّ ﷺ: أغطّى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما، فكانَ للفارس ثلاثة أسهم، ولما أخرجه النسائي أن من حديث الزبير أن النبيّ ﷺ: فضرب له أربعة أسهم: سهمين لفريه وسَهْماً لهُ وسَهْماً لهُ وسَهْماً لهُ النبيء من من النبيّ ﷺ.

وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أن الفرسَ لهُ سهمٌ واحدٌ لما في بعض

<sup>(</sup>١) في امعالم السنن؛ (٣/ ١٧٨ \_ هامش السنن).

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۲۸۸۳)، ومسلم رقم (۱۷۲۲). قلت: رأخرجه أبر داود رقم (۲۷۳۳)، واين ماجه رقم (۲۸۵۶)، وأحمد (۲/۲، ۲۲، ۷۲)، والترمذي رقم (۱۹۵۵، والدارمی (۲۰۵۲\_ ۲۲۲)، والشافعی (۱۳٤/۲ رقم

٩ ﴿ كَانَ وَالدَّارِقُطِي (٢٠١/)، والبيهقي (٦/ ٣٢٥) من طرق.

أي السنن؛ رقم (٢٧٣٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (السنن) رقم (٢٧٣٤)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٣/ ٤٤٣٤).

الروايات بلفظ: «فأعظى للفارس سهمين وللراجل شهماً»، وهرَ منْ حديثٍ مجمع بن جاربةً، ولا يقاومُ حديثُ الصحيحين. واختلقُوا إذا حضرَ بفرسين، فقالَ الجمهورُ: لا يُشْهَمُ إلا لفرسِ واحدِ ولا يُسْهَمُ لها إلا إذا حضرَ بها القتالَ.

وعن معنى) بفتح الميم وسكون المين المهملة، هو أبو يزيد معن بنُ يزيدَ السُّلُسُ بضمَّ السين المهملة وفتح اللام، لهُ ولابيو ولجدُّو صحبةٌ، شهدُوا بُدراً كما قبلُ ولا يملمُ مَنْ شهدَ بدراً هو وابوهُ وجدُّه غيرهم، وقبلَ لا يصحُّ شهودُه بُدراً. يُمَدُّ في الكوفيينُ (ابنِ يزيدَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: لا نَقَلَ) بفتح الدونِ وفتح الفاءِ هوَ الغنيمةُ (الا بعدَ الشَّمْسِ، وواهَ لحمدُ وابو داودَ وصحَته المعداويُ).

المرادُ بالنَّقُلِ هوَ ما يزيدُه الإمامُ لأحدِ الغانمينَ على نصيبهِ. وقدِ اتفقَ العلماءُ على جوازِه، واختلفُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أوْ منَ الخمُس، وحديثُ معن هذا لبسَ فيه دليلٌ على أحدِ الأمرينِ بلُ غايةُ ما دلَّ عليهِ [أنّها] تُخَمَّسُ الغنيمةُ قبلَ التغيلِ منها.

وتقدّم ما قالَه الخطابيُّ من أنَّ أكثرُ الأخبارِ دالَّة على أنَّ التنفيلَ منْ أصلِ الغنيمةِ. واختلفوا في مقدارِ التنفيلِ، فقالَ بعضُهم: لا يجوزُ أنْ ينفلَ أكثرُ منَ الثلثِ أو منَ الربع كما يدنُّ عليهِ قولُه.

## (تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام)

الرُّبُعَ فِي الْبَدَّةِ، وَالشُّلُكَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَالُوَ<sup>(1)</sup>، وَصَحْمُهُ النُّلُ الرُّبُعَ فِي الْبَدَّةِ، وَالشُّلُكَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَالوَ<sup>(1)</sup>، وَصَحْمُهُ النُّ

في «السنن» رقم (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>١) في المستدة (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في شرح المعاني الآثار؛ (٣/ ٢٤٢).

قلت: وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٢٧٥٠) و(٢٧٤٨) و(٣٧٤٩).

#### الْجَارُودِ (١) وَابْنُ حِبَّانَ (١) وَالْحَاكِمُ (١). [حسن]

#### (ترجمة حبيب بن مسلمة)

(وعن حبيب بن مسلمة)(1) بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما مثناة تحتية، هر عبد الرحمن حبيب بن مسلمة الفرسي الفهري وكان يُقَالُ لهُ حبيبُ الروم لكترة مجاهدته لهم، ولأهُ عمرُ فله أعمالُ الجزيرة وضمَّ إليه أرمينية وأذربيجان، وكان فاضلًا مجابَ الدعوةِ. ماتَ بالشامِ أوْ بارمينية سنةَ اثنتينِ وأربيينَ رضى اللهُ عنهُ وأرضاه.

(قالَ: شهدتُ رسولَ اللهِ ﷺ نقُل قريعَ في البدَاقِ) بنتِح الباءِ المرحدةِ وسكرنِ الدالِ المهملةِ (والثلثُ في الرجعةِ، رواهُ فيو داودَ وصحُحهُ فِينُ الجارودِ ولِينُ حِبَّانُ والحاكمُ).

دَّلُ الحديثُ على أنَّهُ ﷺ لم يجاوزِ الثلثُ في التنفيلِ، وقال آخرونُ: للإمام أنْ ينفلُ السريةَ جميعَ ما غنمتُ لقولِه تمالَى: ﴿ثُمِّ الْأَمْثَالُ بَقْ وَالرَّشِرَالُهِ ﴿\*\*)، فقرَّصُها إليه ﷺ. والحديثُ لا دليلَ فيهِ على أنْهُ لا يُمُثُلُ أكثرُ منَ الثلثِ.

واعلمُ أنَّهُ اختُلِفَتُ في تفسيرِ الحديثِ فقالُ الخطابيُّ روايةً عن ابنِ المنذرِ: إنُّ ﷺ إنما فرق بينَ البدأة [والقفول]<sup>(١٠)</sup> حينَ فضُل [إحدى]<sup>(١٠)</sup> العطيَّينِ على الأُخرى لقوةِ الظهرِ عندَ دخولِهم وضغَةِ عندَ خروجِهم، ولأنَّهم وهمْ داخلونَ

- (١) في المنتقى، رقم (١٠٧٨) و(١٠٧٩).
  - (۲) رقم (۱۹۷۲ \_ موارد).
- ني «المستدرك» (۱۳۲۷)، ووافقه الذهبي. قلت: وأخرجه احمد (۱/۱۵۵ ۱۹۵ - ۱۱۰ - ۱۲۱)، وابن ماجه رقم (۲۸۵۱)، وسعيد بن منصور رقم (۲۷۱) و(۲۷۷)، والطحاري (۲۶۵/۲)، والطبراتي في والكبيرة رقم (۲۵۵۸)، والبيهةي (۲۱۳۸، ۱۳۵۶)، وجد الرزاق رقم (۲۳۳۱) والكبيرة رقم (۲۵۳۸)، والبيهةي (۲۱۳۲، ۱۳۵۶)، وجد الرزاق رقم (۲۳۳۱)
  - (٤) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب، (١٦٧/٢ رقم ٣٤٩).
  - ه) سورة الأنفال: الآية ١. (٦) أي (ب): «الرجمة».
    - (V) في (أ): اأحدة.

أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلادِ العدرُ وأجمُّ، وهمُ عندَ القفولِ تضعف دوابُهم وأبدانِهم وهمُ أشْهَى للرجوع إلى أوطانِهم وأهاليهم لطولِ عهدِهم بهمُ وحبُّهم للرجوع فيرَى أنهُ زادَهم في القفولِ لهذِه العلةِ، واللَّهُ أعلمُ.

قال الخطابيُّ بعد نقلِه كلام ابنِ المنثور: هذا ليسَ بالبيِّن لأنَّ فحواهُ يوممُ أنَّ الرجعةَ هي اللغونُ البدأةُ إنَّما هيَ ابتداءُ الرجعةَ هي القنولُ إلى أوطانِهم وليسَ هوَ معنى الحديث، والبدأةُ إنَّما هيَ ابتداءُ السفو للغزو إذا نهضتُ سريةً من جملةِ العسكرِ، فإذا وقعتُ بطائفةِ منَ العدوَّ كانَّ لهمْ فيهِ الربيعُ ويشركُهم سائرُ العسكرِ في ثلاثةٍ أرباعه، فإنْ ففلُوا منَ الغزوةِ ثمَّ رجعُوا فأوقعُوا بالعدوُّ ثانِةً كانَّ لهم معا غنتُوا الثلثُ لأنَّ نهوضَهم بعدَ القفولِ أشدُّ لكونِ العدوُّ على حَذْرٍ وخَرِّم انتَهى، وما قالَه هوَ الأقربُ. واللَّهُ سبحانه أعلم.

ما / ۱۲۱۴ ـ وَعَنْ الْمِنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ دَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَنْعَتُ مَنْ يَنْعَتُ مِنَ السِّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُثَقَّقٌ عَالَيْدِ". [صحيح]

(عنِ ابنِ عمرَ ﴿ قَالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّلُ بعضَ مَنْ يبعثُ منَ السَّرايا لانفسِهم خاصةً سوى قسمةِ عامةِ الجيشِ، متفقّ عليهِ).

فيو أنه 織 لم يكن ينفلُ كلُّ مَنْ [يبعثُه]<sup>(٢)</sup> بلُّ بحسبٍ ما يراهُ منَ المصلحةِ في التنفيلِ.

## (الأخذ من طعام العدو قبل القسمة

١٣١٥/٣٦ - رَعَنْهُ ﴿ قَالَ ثُمَّا نُصِيبُ فِي مَعَازِينَا الْمَسَلُ وَالْجِنَبَ، فَتَأْمُونِ اللّهَ وَالْجَنْبَ، فَتَأَمُ يُوخَذْ مِنْهُ النّحُمُسُ. فَتَأَكُمُ وَلا رَوَاهُ اللّهُ عَلَمْ يُوخَذْ مِنْهُ النّحُمُسُ. وَصَحْمَهُ ابْنُ جِنَادٌ ( . [صحح]

في صحيحه رقم (٣١٥٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۳۱۳۵)، ومسلم رقم (۴۰/ ۱۷۵۰).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷٤٦). (۲) ني (أ): ابعثه، (۳)

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٢٧٠١).

<sup>(</sup>۵) رقم (۱۳۷۰ ـ موارد)، وهو حدیث صحیح.

(وعثه قال: عنّا نصيب في مغازينًا العسلَ والعنبِ فنكلُه ولا نرفقه. رواهُ البخاريُّ، ولابي داودَ) أي عن ابنِ عمرَ (فلمَ يُؤُخَذُ [منه]<sup>(۱)</sup> الخسسُ، وصحّتهما ابنُ حيانً). لا نرفهُ: لا نحملُه على سبيلِ الانَّارِ، أَوْ لا نرفهُه إلى مَنْ يترلَّى أمرَ النبيةِ ونساذَنُه في أكْلِهِ اكتفاءً بما عُلِمَ مِنَ الإذْنِ في ذلكَ.

وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يجرزُ للغاندينَ أخذُ القوبِ وما يصلحُ يهِ وكلُّ طعام اغينَدَ أكدُ عموماً، وكذلكَ علفُ الدوابُ قبلُ الفسمةِ سواءٌ كانَ بإذنِ الإمامِ أوَّ إيغير إذنهاً "". ودليلُهم هذا الحديثُ وما أخرجَهُ الشيخان "" من حديثِ ابن مغللِ قال: «أصبتُ جرابُ شحم يوم خيبرَ فقلتُ: لا أعطي منهُ أحداً، فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ ﷺ يتسمُّه. وهذهِ الأحاديثُ مخصصةٌ لأحاديثِ النَّهي عنِ الغُلولِ، ويدلُّ له أيضاً الحديثُ الآني وهرَ قرلُه:

## (المحافظة على الفيء)

١٣١٣/٣٧ - رَعَنْ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى ﷺ قَالَ: أَصَبُنَا طَعَاماً يُزْمَ عَبِيْرَ، فَكَانَ الرَّجُلُّ يَجِيءُ قَبَاتُحُدُّ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَخْفِيهِ، ثُمْ يُنْصَرِفُ. أَخْرَجُهُ أَبُو دَارُدُ<sup>(10</sup> وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ<sup>(10</sup> وَالْعَاجِمُ<sup>(10</sup>. [صحح]

(وعن عبير اللّه بنِ ابي لَوْفَى ﷺ قالَ: السَّبَنَا طعاماً يومَ خيبرَ فعانَ الرجلُ يجيءُ فيافذُ منهُ مقدار ما يخفيه ثمُ ينصرفُ. افرجَهُ ابو داودَ وصحَحَهُ ابنُ الجارودِ والحاكمُ)، فإنهُ واضحٌ في الدلالةِ على أَخْذِ الطعامِ قبلَ الفسمةِ رَبَّبلَ التخميس، قالَه الخطابِيُّ<sup>(٧)</sup>.

وأما سلاحُ العدرُ ودوابُّهم فلا أعلمُ بينَ المسلمينَ خلافاً في جواذِ

 <sup>(</sup>١) في (ب): قمنهم،
 (١) في (أ): (لا).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٤٢١٤)، ومسلم رقم (٧٢/ ١٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٢٧٠٤) وإسناده قوي. (٥) لم أعثر عليه في «المنتقى».

 <sup>(</sup>٦) في (المستدرك؛ (١٢٦/٢) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
 قلت: وأخرجه البيهتي في «السنن الكبرى» (١٠/٩)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٧) في المعالم السنن؛ (٣/ ١٥٣ ـ هامش السنن؛.

استعمالِها، [فإذا](١) انقضتِ الحربُ فالواجبُ ردُّها في المغنَم. وأما الثيابُ والحرُّثُ والأدواتُ فلا يجوزُ أنْ يُسْتَعْمَلَ، شيءٌ منْها إلَّا أنْ يقوَّلَ قائلٌ إنهُ إذا احتاجَ إلى شيءٍ مِنْها لحاجةٍ ضروريةٍ كانَ لهُ أنْ يستعملَهُ مثلَ أنْ يشتدُّ البردُ [فيستدفئ](٢) بثوبٍ ويتقوَّى بهِ على المقام [بأرض](٢) العدوِّ ومرصداً لقتالِهم. وسُثِلَ الأُوزاعيُّ عنْ ذلكَ فقالَ: لا يَلْبَسُ النُّوبَ إلا أنْ يخافَ الموتَ.

قلتُ: الحديثُ الآتي:

٣٨/ ١٢١٧ - وَعَنْ رُوَيْفِع بْن ثَابِتِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكُبْ دَالَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدُهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسُ لَوْياً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذًا أَخْلَقَهُ رَدُهُ فِيهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup> وَالدَّارِمِيُّ (٥)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. [اسناده حسن]

(وعنْ رويفع بنِ ثابتٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يؤمنُ بِاللَّهِ واليوم الآخْرِ فلا يركبُ دابَّةَ منْ فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أَعْجَفَها ردُّها فيهِ، ولا يلبسُ ثوبِاً منْ فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا لخُلَقَهُ ردَّهُ فيهِ. لخرجَهُ أبو داودَ والدارميُّ ورجالُه لا باسَ بهمْ).

يُؤْخَذُ منهُ جوازُ الركوبِ ولبسُ الثوبِ، وإنَّما يتوجهُ النَّهيُ إلى الإعجافِ والإلخلاقِ للنوبِ، ولو ركبَ مَنْ غيرِ إعجافٍ ولبسَ منْ غيرِ إخلاقٍ وإتلافٍ جازَ.

## (يجير على المسلمين أدناهم)

١٢١٨/٣٩ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَاحِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ﴾ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً (٢) وَأَحْمَدُ<sup>(٧)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح لفيره]

نى (ب): دفأمًا إذا،

نی (أ): (نیشند نی). في السنن، رقم (٢٧٠٨). (1)

في (ب): الله بلادا. (T)

في دالسنن، (٢/ ٢٣٠) وإسناده حسن. (0) في االمصنف، (١٢/ ٤٥٢ رقم ١٥٢٣٥). (7)

ني (المسئدة (١/ ١٩٥). (V)

قلَّت: وأخرجه أبو يعلى في المسند، وقم (٧/ ٨٧٦)، والبزار وقم (١٧٢٧ ـ كشف). =

(وعنْ لبي عبيدةً بن الجراحِ) [بالجيم والراءِ والحاءِ المهملةِ](١) (قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: يُجِيْرُ) بالجيمِ والراءَ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، مِنَ الإجارَةِ وهيَ الأمانُ (على المسلمينَ بعضُهم. لخَرجَهُ ابنُ ابي شيبةَ واحمدُ وفي إسنادِه ضعفٌ) لأنَّ في إسنادِه الحجَّاجَ بنَ أرطأةَ ولكنَّه يَجْبُرُ ضَعْفَهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

7 2 7

٠٤/ ١٢١٩ ـ وَلِلطَّيَالِسِيِّ (٢) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: ﴿يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ اللهِ [صحيح لغيره]

(وللطيالسي منْ حديثِ عمرو بنِ العاصِ: يجيرُ علَى المسلمينَ أَنْنَاهُمْ)، وما في الصحيحين وهوَ:

٤١ / ١٢٢٠ ـ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) عَنْ عَلِيٌّ عَلَيْكِ: افِئَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، زَادَ ابنُ مَاجَهُ (٤) مِنْ وَجُهِ آخَرَ: ﴿ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَتُّصَاهُمْ . [صحيح]

(عنْ عليَّ ره الله المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها الناهُم. زادَ ابنُ ماجهُ) منْ حديثُ عليٌّ أيضاً (منْ وجُهِ آخر: ويجيرُ عليهم ألْصَاهم) كالدنعِ لتوهُمِ أنهُ لا يجيرُ إلا أدناهم فتدخلُ المرأةُ في جوازِ إجارتِها على المسلمينَ كما أفادَه الحديثُ الآتي:

وأورده الهيشمي في «المجمع» (٩/ ٣٢٩) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس اه. وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، انظر: قمجمع الزوائد؛ (٣٢٩/٥)، والحديث

رقم(١٢١٨/٤٠)، (١٢١٩/٤١) و(٢٤/ ١٢٢٠) من كتابِناً هذا. والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره، واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

لم أعثر عليه في «مسند الطيالسي».

بل أخرجه أبو يعلى رقم (٩/ ٧٣٤٤) إسناده ضعيف فيه جهالة.

وأخرجه أحمد (١٩٧/٤) من حديث عمرو بن العاص.

وأورده الهيثمي في المجمع؛ (٣٢٩/٥) وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يُسَمُّ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، اهـ.

ويشهد له حديث أم هانئ عند البخاري رقم (٣٥٧)، ومسلم رقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (١٧٥٥)، ومسلم رقم (١٣٧٠).

في االسنن رقم (٢٦٨٣) من حديث ابن عباس،

١٢٢١/٤٢ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثٍ أَمُّ مَانِيْ: فَقَدْ أَجْزِنَا مَنْ أَجْرِبِهُ. [صحيح]

## ترجمة أم هانئ

(وفي الصحيحين. من حديث الم هاندي؟ "" بنتِ أبي طالبٍ، قبلَ اسمُها هندُ وقبلَ فاطمةً وهيَ أختُ عليَّ بنِ أبي طالبٍ كرم اللَّهُ وجهه (قدَ لَهَوْتَا هَنْ لَهَوْتِه) وذلكَ أنَّها أجارتُ رجلينِ من أخمَانِها، رجاءتُ إلى النبيَّ ﷺ تخبرُهُ أنَّ علياً أخاها لم يُجزَّ إجارتُها نقالُ ﷺ: (قدْ لَجَرَتا) الحديثَ.

والأحاديثُ دالةً على صحةِ أمانِ الكافرِ من كلَّ مسلم ذكرِ أو أَنْسَ، حرَّ أَمُ عيد، مأذونِ أوْ غيرِ مأذونِ، لقوله: «أدناهُم، فإنهُ شاملٌ لكلَّ وضيى، وتُغلَمُ صحةً أمانِ الشريفِ بالأَوْلَى، وعلَى هذا جمهورُ العلماءِ إلَّا عندَ جماعةِ من أصحابٍ مالكِ فإنَّهم قالُوا: لا يصحُّ أمانُ المرأةِ إلا بإذنِ الإمام وذلكَ لأنَّهم حملُوا قولَه ﷺ لامٌ هاني: «قد أجزنا مَن أَجَرْتِ، على أنهُ إَجَازَةً منهُ، قالُوا: [ولو] " لم يجزُ لم يصحُّ أمانُها، وحملُه الجمهورُ على أنهُ ﷺ امضَى ما وقعَ منها وانهُ قدْ انعقدَ أمانُها لأنهُ ﷺ سمَّاها مجيرةً ولأنَّها داخلةً في عمومِ المسلمينَ في الحديثِ على ما يقولُه بعضُ أمنةِ الأصولِ، أوْ منْ بابِ التغليب بقريةِ الحديثِ الآتي:

## (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان

النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُوجَلُ النَّبِهُودَ اللَّهُودَ اللَّهُوجَلُ النَّبِهُودَ اللَّهُودَ اللَّهُودَ المُرتِبُ خَتَى لا أَدْعَ إِلاَّ مُسْلِماً ، رَزَاهُ مُسْلِمٌ (<sup>1)</sup>. [صحيح]

 <sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۳۷)، ومسلم رقم (۳۳۲).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۲۳)، والترمذي (۲۷۳۵)، والنسائي (۱۲۲/۱).

ومالك (۲/۱۱ وقم ۲۸)، وأحد (۳۴/۲)، ۴۲۵، ۲۵۵). (۲) انظر ترجعتها فر: «الإصابة» وقد (۱۲۲۸»، والد الفاية»، قد (۲۲۲۷)، والاستماس»

<sup>. &</sup>quot; ) انظر ترجمتها في: «الإصابة» وقم (١٣٢٨)، وقاسد الغابة» وقم (٧٦٢٠)، ووالاستيعاب، وقم (٣٦٨٤)، وفطيقات ابن سعده (٨/٤)، وفالجرح والتعديل، (٨/٤٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه رقم (١٧٦٧).

(وعنْ عمنَ ﷺ سعمَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: لاَخْرِجِنُّ اليهونَ والنصارى منْ جزيرةِ العربِ حتَّى لا انغَ إلا مسلماً، رواهُ مسلمٌ). وأخرجَهُ أحمدُ<sup>(١)</sup> بزيادة: الأنْ عشتُ إلى تابُلِّ،

واخرج الشيخان<sup>(۱۱)</sup> من حديث ابن عباس أنه ها أنه ها أوضى عند موقه بثلاث: «أخرجُوا المشركينَ من جزيرة العرب، وأخرج البيهقيُ<sup>(۱۱)</sup> من حديث مالكِ عن ابنِ شهاب أنَّ رسولَ اللَّه ها قال: «لا يجتمعُ دينانِ في جزيرة العرب، قال مالكُ<sup>(۱)</sup>: قال ابنُ شهابٍ ففحصَ عمرُ عن ذلكَ حتَّى أتاهُ الثَّلَخ والبقينُ عن رسولِ اللَّه ها قال: «لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العرب، فأجلَى يهودَ خيرَ، قال مالكُ<sup>(۱)</sup>: وقد أَجَلَى يهودَ نجرانَ وقدكَ أيضاً.

والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنَّصارى والمجوسِ منْ جزيرة العربِ لعمومِ قوله: ﴿لا يجتمعُ دينانَ فَي جزيرةِ العربِ»، وهوَ عامَّ لكلٌّ دينٍ، والمجوسُ بخصوصِهم خُكُمُهم حكمُ أهلِ الكتابِ كما عرف.

وأما حقيقةً جزيرة العرب، فقال مجدُّ الدينِ في القناموسي<sup>970</sup>: جزيرةً العرب ما أحاظ به يَحرُ الهندِ وبحرُّ الشام ثُمَّ دِجَلَةٌ والقُراث، أو ما بينَ عَدَنِ أَبَيْنَ إلى أطرافِ الشام طولاً، ومَنْ جُمَّةً إلى [أطرافِ] ريفِ العراقِ عرْضاً. انتهى.

واضيفتُ إلى العربِ لانُّها كانتُ أوطانَهم قبلَ الإسلامِ وأوطانَ أسلافِهم وهي تحتَ أيديْهم. وبما تضمئهُ الأحاديثُ منْ وجوبِ إخراجِ مَنْ له دينٌ غيرُ دينِ

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٠٣٠)، والترمذي رقم (١٦٠٧) وقال: حديث حسن صحيح، والبغري في «المصنف» رقم (٩٧٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (٩٨٥) (و١٩٣٥) وهو حديث صحيح.

 <sup>)</sup> في «المستند» (۲۰۲۱).
 ) والبزار رقم (۲۲۲)، والبزار رقم (۲۲۲)، والحاكم (۲۷۲٤)،
 والترمذي رقم (۲۰۲۱)، والنسائي في «الكبري» وقم (۸۲۸)، والطحاوي في «مشكل
 الآثاري (۲/۲۱) من طرق.

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۳۰۵۳)، ومسلم رقم (۱۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) في والسنن الكبرى، (٢٠٨/٩). (٤) في والموطأ، (٢/ ٨٩٣).

<sup>(</sup>ه) في «الموطأ» (٢/ ٨٩٣) رقم (١٩).

 <sup>(</sup>٦) والقاموس المحيطة (ص٤٦٥) وما بين القوسين زيادة من القاموس.

الإسلام من جزيرة العربِ قال مالكُ والشافعيُّ وغيرُهما، إِلَّا أنَّ الشافعيُّ والمِرُهما، إِلَّا أنَّ الشافعيُّ والله الموادية خصُّوا ذلكَ بالحجازِ قالَ الشافعيُّ: وإنْ سألَ مَنْ يعطي الجزية أنْ يعطيُها وبجري عليهِ المحكمُ على أنْ يسكنَ الحجازَ لم يكنُ له ذلك، والمرادُ بالحجازِ: مكةُ والمدينةُ واليمامةُ ومخاليفُها كُلُها، وفي القاموسِ، ((): الحجازُ مكةُ والمدينةُ والمعافقُ ومخاليفُها، لكأنها حجزتُ بن نجدِ وتهامةً أنْ بينَ نجدِ وتهامةً أنْ بينَ نجدِ وتهامةً أنْ بينَ نجدِ وتهامة السراةِ، أو لأنُها احتجزتُ بالحرارِ الخمسِ، حرَّةِ بني سليمٍ، وواقمٍ، ولينًى، وشورانَ، والنارِ.

قالُ الشافعيُّ: ولا أعلمُ أحداً أُجْلَى أحداً منْ أهلِ الذمةِ من اليمنِ وقدْ كانتُ لها ذمةً، وليسَ اليمنُ بعجازٍ فلا يجلِيهم أحدٌ منَ اليمنِ ولا بأسَ أنْ يصالحَهُم على مُقَايِهم باليمنِ.

قلف: لا يتخفى أنَّ الأحاديث الماضية فيها الأمرُ بإخراجٍ مَنْ ذَكِرُ مِنْ أَهُلِ الأَدْبِ الْحَدَّانِ بَعْضُ جَرِيرَةِ العربِ. ووردَّ العربِ، والحجازُ بعضُ جَرِيرةِ العربِ. ووردَّ في حليبُ أَبِي عبيدة ألَّ الأمرُ بإخراجِهم من الحجازِ وهوَ بعضُ مسمًى جزيرةِ العربِ، والحكمُ على بعضِ الحَمْلِية الا يحارِضُ الحكمُ على بعضِ الحَمْلِية الا يحارِضُ الحَمْمُ على بعضِ الحَراثِ الحكمُ على بعضِ الحَراثِ العربِ منَّ الناقِظ الحكم، كما قرَّرْ في الأصولِ أنَّ الحكمُ على بعضِ الحَراثِ العالمُ لا يختصُصُ العامُ وهذا نظيرُه، وليستُح جزيرةُ العربِ منَّ الناقِظ العامِي حَمْلُ الحراجِهم من الحجازِ تحتَ الأمرِ بإخراجِهم من الحجازِ العربُ، ثمُّ أَفرُ بالأمرِ زيادةً في التأكيدِ لا أنَّ تخصيصُ أنَّ نسخم، وميثَ وقد كانَ آخرَ كلايه ﷺ: الخوجُوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ، الحربُ عالمَ اللهُ اللَّي عالى، أَوْضَى عندُ موتِهُ.

<sup>(</sup>١) قالقاموس المحيطة (ص٢٥٣).

<sup>(7)</sup> ذكره أبن عبد البر في الاستذكارة (٢٦٢ رقم ٢٨٧٠٩) ولفظه: وقال أبو عُبيئةً: جزيرة العرب ما بين عفر أبي موسى إلى أقصى الليمن في الطول، وأما في العرض، فمن بتر بيرين إلى مقطع السماوة، وكذلك ذكره في التعبيد (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه وهو متفق عليه.

واخرجَ البيهةيُ (١ من حديثِ مالكِ عن إسماعيلَ بنِ ابي حكيم أنهُ سمعَ عمرَ بنَ عبدِ المعزيْرِ يقولُ: بلغني أنهُ كانَ منْ آخِرِ ما تكلَّم بهِ رسولُ اللَّهِ ﷺ أنهُ قال: فقاتلَ اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى اتخذُوا قبورَ النيائِهم مساجدَ، لا يبقينَّ دينانِ بارضِ العربِ،

واما قولُ الشافعي: ولم أعلم أحداً أجلاهم منَ البمن، فليسَ تركُ إجلائهم بدليل، فإنُّ أعذارَ مَنْ تَرَكُ ذلكَ كثيرةً، وقدْ تركُ أبو بكو ﷺ إجلاءَ أهلِ الحجازِ معَ الاتفاقِ على وجوبِ إجلائهم لشغلته بجهادٍ أهلِ الرِقَّةِ ولم يكنُ ذلكَ دليلًا على أنَّهم لا يجلونَ بلُ أجلالُم عمرُ ﷺ، وأما القولُ بأنهُ ﷺ أقرَّهم في اليمنِ بقولِه لمعاذِ: فخذُ من كلُّ حالمٍ ديناراً أو غذلُه معافرياً "، فهذا كانَ قبلَ أمرِه ﷺ بإخراجهم فإنهُ كانَ عندَ وفاته كُما عرفتَ.

فالحقَّ وجوبُ إجلابهم من البمن لوضوح دليله، وكذلك القولُ بأنَّ تقريرُهم في اليمن قدْ صارَ الجماعاً سكوتياً كلام لا ينهضُ على دَفعِ الأحاديث، فإنَّ السكوتَ منَ العلماءِ على أمرٍ وقعَ منَ الآحادِ مِنْ خليفةٍ أو غيرٍ مِنْ فعلِ محظورٍ أوْ تركِ واجبٍ لا يدلُّ على جوازِ ما وقعَ ولا علَى جوازِ ما تركَّ، فإنهُ إنْ كانَّ الواقعُ فعلًا أوْ تَرْكاً منكراً وسكتُوا لم يدلُّ سكوتُهم على أنهُ ليسَ بمنكرٍ لما عُلمَ

#### (١) في قالستن الكبرى، (٩/ ٢٠٨).

وأورده ابن عبد البر في النمهية (١/ ١٦٥)، وقال: اهكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطّات كلها مقطوعاً، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي 義 من حديث أبي هريرة، وعاشة، ومن حديث علي بن أبي طالب، وأسامة...، اه.

(٢) وهو حديث صحيح.

أخرجه أبو وارد رقم (۱۹۷۸) والشرمذي رقم (۱۳۲۳)، والنسائي (ه/ ۲۰ ۲۲)، وأحد (ه/ ۲۰۱۳)، وهم الرزاق رقم (۱۹۸۱)، والطيالسي رقم (۲۷۷)، والدارمي (۱/ ۱۳۸۲)، والدارفطني (۱/۲/۱)، والحاكم (۱۸۹۸)، والبيهقي (۱۸۹۶)، و(۱۹۲۸) من طرق من الأحمد، عن أبي وائل، عن مسروق عند

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الُحاكم: صحيح على شَرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال ابن عبد البر في (التمهيد» (٢/ ٢٧٥): وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت؛ . . قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: «إرواء الغليل» وقم (٩٧٥).

(٢) في (أ): المنكرة.

منُ أنَّ مراتبُ [الإنكارِ<sup>(۱۱</sup> ثلاثُ: باليدِ أو اللسانِ أو بالقلبِ، وانتفاءُ الإنكارِ باليدِ واللسانِ لا يدنُّ على انتفايه بالقلبِ، فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان، وحيتذ فلا يدنُ سكونُّه على تقريرِه لما وقعَ حتَّى يُقالَ قد [أجمعت الأمة عليه]<sup>(۱۱</sup> إِجْمَاعاً سكوتياً، إذْ لا يثبُّ أنهُ قذْ أجمعَ الساكثُ إلا إذا عُلِمَ رضاهُ بالواقعِ، ولا يَعْلَمُ ذلكَ إلاَّ علَّمُ الغيوبَ.

وبهذا أَيُّمْرُفُ (<sup>(\*)</sup> بطلانُ القول بانُ الإجماعُ السكوتيُّ حجةٌ ولا اعلمُ احلاً قد حرَّرَ هذا في ردُ الإجماعِ السكوتيُّ معَ وضوحِه، والحمدِ للَّهِ المنعم المتفضلِ، وقد أوضحناهُ في رسالةِ مستفلةِ فالعجبُ معنَّ قال: ومنلُه قد يفيدُ القطع، وكذلك قولُ مَنْ قال: إنهُ يحتملُ أنَّ حديثَ الأمرِ بالإحراجِ كانَ عندَ سكوتهم بغير جزيةِ باطلٌ لأنَّ الأمرَ بإخراجِهم عندَ وفاته ﷺ والجزيَّةُ أَرْضَتْ في الناسعةِ مَنْ الهجرةِ عندَ نزولِ براءةً فكيتَ يتمُّ هلّا، ثمَّ إنَّ عمرَ أَجْلَى أهلَ نجرانَ وقدْ كانَ صالَحَهُمْ على مالِ واسع كما هوَ معروفٌ وهرَ جزيةٌ. والتكلفُ إيشيلُ تعجبُ الناشِ وردُّ ما وردُّ من [النصوصُ] (\*) بمثل هذهِ التأويلاتِ مما يطيلُ تعجبُ الناظرِ المنصفِ.

قال النوويُّ: قال العلماءُ رحمُهم اللَّهُ تعالَى: ولا يُمنَّعُ الكفارُ منَ التردي مسافرينَ إلى الحجازِ ولا يمكثونَ فيهِ أكثرَ منْ ثلاثةِ أيام، قال الشافعيُّ ومَنْ وافقَّهُ: إلَّا مكةً وحَرَمُها فلا يجوزُ تمكينُ كافرٍ منْ دخولِها بحالٍ. فإنْ دخلَ في خفيةٍ وجب إخراجُه، فإنْ ماتَ وَدُفِنَ فِيهُ نُبِسَ وأَخْرِجَ [ما لم يتغيزًا ١٠٠]، وحجَّتُه قولُهُ تعالَى: ﴿إِلَّنَا النَّشُوْكِ نَجَسٌ فَكُ يَقْرَبُواْ النَّسَعِيدُ آلْمَكَرَمُهُ ١٠٠).

قلتُ: ولا يخفَى أنَّ [البانيان] (٨) همُ المجوسُ، والمجوس حكْمُهم منْ حكم أهلُ الكتاب (١٠)، فيجبُ إخراجُهم منْ

<sup>(</sup>١) في (أ): «المنكر». (٢) في (ب): «أجمع عليه».

 <sup>(</sup>٣) في (أ): قتعرف، (٤) في (ب): قالتقويم،

<sup>(</sup>ه) في (أ): «المنصوص». (١) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٧) سورة التوبة: الآية ٢٨.
 (٨) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٩) • أخرجه مالك في اللموطأ، (٢٧٨/١ رقم ٤٤) من حديث عبد الرحمن بن عوف
ورجاله ثنات إلا أنه منطع السند.

أرضِ اليمنِ ومِنْ كلِّ محلِّ منْ جزيرةِ العربِ، وعلَى فَرَضِ أنَّهم ليسُوا بمجوسِ فالدليلُ على إخراجِهم دخولهُم تحتّ: «لا يجتمعُ دينانِ في أرضِ العربِ، (١٠

## [إجلاء بني النضير من المدينة

1477/8٤ وَمَنْهُ ﷺ قَالَ: كَانَتُ أَمْوَالُ بَنِي النَّفِيرِ مِنَّا أَمَاهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتُ لِلنَّبِيُ ﷺ خَاصَةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِ نَفَقَةً صَنَةٍ، وَمَا بَقِينَ يَجْمَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ، عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَى وَالسَّلَاحِ، وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاحِ، وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاحِ، وَالسَلَّلِمُ وَالْمُوالِعُ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلَاءِ وَالسَلَّاءِ وَالسَلَّاحِ وَالسَلَّاءِ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِيْلُوا وَالسُلَاءِ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِيْلُوا وَالْمَالِيْلُوالْمَالِيْلُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُونَ وَالْمَالِعُ

(وعنه) أي عمر ﷺ (تلان كانت أموال بني التُضير) بنتح النون وكسر الضاء المعجمة بعدّما مثناة تحتية (مما قاءة الله على رسوله مما لم يوجف) الإبجاف من الوجيف وهرّ السيرُ السريمُ (عليه قمسلمونَ بخيلِ ولا ركانٍ) الرّكابُ بكسرِ الراء الإبلُ (وكانت للنبي ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقى [يجعله] ألا هي المُراع) بالراء والعين المهملة بزنة غُرابِ اسمٌ لجميعِ الخيلِ (والسلاحِ عدة في سبيل الله تعالى، متفق عليه).

بنو النَّصيرِ قبيلةٌ كبيرةً من البهودِ وادَعَهم النبيُّ ﷺ بعدَ قدويه إلى المدينةِ على انْ لا يحاربُوا وانْ لا يعينُوا عليهِ عدوَّهُ وكانتُ أموالُهم ونخيلُهم ومَازِلُهمُ بناحيةِ المدينةِ فنكفُوا العهدَ وسارَ معهم كعبُ بنُ الأشرفِ في أربعينَ راكباً إلى قريشٍ فحالفُهم وكانَ ذلكَ على رأسٍ سنةِ أشهرٍ منْ واقعةِ بدرِ كما ذكرهُ الزهريُّ،

وأخرجه الطبراني كما في قمجمع الزوائدة (١٣/١) من حديث مسلم بن العلاء
 المشرس: قبقوًا بالمجرس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقطاء وقال الهيئمي:
 وفيه من لم أجرفهم.
 وأخرج إبو صيد في والأمواله (ص٣١) بسند صحيح من أبي موسى الأشعري قال:

واخرج ابو عبيد في الاموال؛ (ص١٩) بسند صحيح عن ابي موسى الدسموي قال.
 لولا أنى رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها \_ يعني المجوس.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۲۹۰۶)، ومسلم رقم (۱۷۵۷).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۱۹۲۵)، والترمذي رقم (۱۷۱۹)، والنسائي (۱۳۲/۷).

<sup>(</sup>٣) ني (أ): اجعله،

وذكر ابنُ إسحاقَ في «المعازي» أنَّ ذلك كانَ بعد [وقعة] (ا أُخه ويتو معونة "ا وخرج النبي يستعينُهم في دية رجلين تتلهما عمرُو بنُ أمية الضميريُّ من بني عامر قد أشهم النبي ﷺ ولم يشعر عمرو بذلك، فجلسَ النبيُّ ﷺ إلى جنب جدادٍ لهم فتمالنوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدادٍ وقامَ بذلك عمرُو بنُ چخاشِ بن كسبٍ، فاتاهُ الخبرُ من السماءِ فقامَ مظهراً أنْ يقضي حاجةً وقالَ لاصحابٍ، ذلا تبرخوا، ورجع مسرِها إلى المدينة، فاستبطاهُ اصحابُه فاخبرُوا انهُ رجع إلى المدينة فلحقُوا به فامرُ بحريهم والمسير إليهم، فتحشيُوا فامرُ بقطح النخل والتحريق وحاصرُهم ستَ لبالٍ، وكانَ ناسٌ منَّ المنافقين " بعنُوا إليهم أنْ النخل والتحريق وحاصرُهم ستَ لبالٍ، وكانَ ناسُ منَّ المنافقين " بعنُوا إليهم أنْ يشروهم، فسألُوا أنْ يُعتِدُوا عن أرضِهم على أنَّ لهمُ ما حملت الإبلُ، فشولِكوا على ذلكُ إلا الحَلقَة بفتح الحاءِ المهملة وفتح اللام فقافٍ ومِن السلامِ فخرجُوا إلى أذرعابٍ (أوريوام من الشام وآخرونَ إلى الحيوة، ولحق آلُ أبي على ذلكُ إلى أذرعابٍ ()، وأربحاءٍ من الشاع وآخرونَ إلى الحيوة، ولحق آلُ أبي تعالَى: ﴿ يَأْلِ المَنْتُورِ عَمَا المَانِي مِنْ خيرَ وكانوا اولَ مَنْ أَجِلِي منَ اليهودِ كما قالَ تعالَى: ﴿ يَأْلُولُ المَنْتُمُ \* "، والحدُرُ النانِي مِنْ خيرَ في أيامٍ عمرَ ﷺ.

[وقوك](\*\*)؛ ﴿ وَمَا آلَةَ اللّهُ كُلُ رَسُولِهِ ﴾ الفيءُ ما أُخِذَ بغيرِ قتالٍ، قالَ في المجهدِ، المناجهِ، (أنه للم يوجَف عليها المجهدِ، العلماء. وإنما لم يوجَف عليها بخيلٍ ولا ركابٍ لأنَّ بني النضيرِ كانتُ على ميلينِ من المدينةِ فَمَشُؤا إليها مشاةً غير رسولِ اللَّهِ ﷺ فإنهُ ركبَ جملًا أو حماراً ولم تنلُ أصحابُه ﷺ مشقةً في ذلكُ. وقولُه: «كانَ ينفقُ علَى أُهْلِهِ أي مما استِقالُه لنضيه، والمرادُ أنهُ يعزلُ لهمْ نفقةً سنةٍ ولكَّه كانَ ينفقُ قبلَ انقضاءِ السنةِ في وجوهِ الخيرِ ولا ينمُّ عليهِ السنةُ،

<sup>(</sup>١) ني (ب): اتضياء.

<sup>(</sup>۲) وهو الأرجع، انظر: «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) منهم: عبد الله بن أبي بن سلول، ووديعة، ومالك بن أبي قوقل، وشويد، وداعس.
 (٤) أن عات: للدة أطراف الشاه بحال أرض الباتاري من الهادي (١٠) .

أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. انظر: (معجم البلدان) (١/ ١٣٠).
 أريحاء: بلد من الشام.

 <sup>(</sup>۵) سورة الحشر: الآية ٢. (٦) في (أ): قوقولهم).

<sup>(</sup>٧) (١/ ٣٧٦) المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد الحفيد (٢/ ٣٧٦) بتحقيقنا.

ولهذَا تُوُفِّي ﷺ ودرعُه [مرهون](١) على شعيرِ استدانَه لأهلِه(٢).

وفيو دلالة على جواز أدُخارٍ قوب سَّنَةٍ وأنهُ لا ينافي التوكلَ. واجمعَ العلماءُ على جواز [الادخار]<sup>(())</sup> مما يستغلُه الإنسانُ منْ أرْضِهِ، وأما إذا أرادُ أنْ يشتريُّهُ منَّ السوقِ ويدُّخره فإنْ كانَّ في وقتِ ضيقِ الطعامِ لم يجزُ بل يشتري ما لا يحصلُ بهِ تضييقٌ على المسلمينَ كقوتِ أيام أو شهرٍ، وإنْ كانَّ في وقتِ سَمَةٍ اشترى قوت السنةِ، وهذا الضميلُ نقلُه القاضي عياضٌ عنْ أكثرِ العلماء<sup>(())</sup>.

## (دليل على تنفيل الجيش

المَّلِّ ١٩٧٤ - وَعَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: غَرْوَنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْبَرَ، قَاصَيْنَا فِيهَا غَنَماً، فَقْسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قائِفَةٌ، وَجَعَلَ بَقِيْتُهَا في المُغَنَّم. رَوْلُهُ أَبُو دَاوُدُوْنَ، وَرِجَالُهُ لاَ بَأْسَ بِهِمْ. [حسن]

وعن معاذ بن جيل ﷺ قال: غزُّونا مغ رسول الله ﷺ خيبت فاصبنا فيها غنماً، فقسم فينا رسولُ الله ﷺ طائفةً وجعلَ بقيتَها في المغنم: رواهُ ابو داودَ ورجلُه لا باسَ بهمْ). الحديثُ مِنْ أدارُ التنفيلِ، وقدْ سلفَ الكلامُ فيه، ولو ضمُّه المصنفُ ﷺ إلها لكانَ أَوْلَى.

#### (لايحبس الرسول ولاينقض العهد)

المُنهُ اللهُ ا المُنهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ب): امرهونة؛.

٢) أخرجه البخاري في اصحيحه رقم (٢٠٦٩)، وأحمد (٣/ ١٣٣)، والنسائي (٢٨٨/٧)، وابن ماجه رقم (٢٤٤٧)، والبيهقي (٢٦٦).

 <sup>(</sup>۳) في (أ): قادخار الإنسان؟.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الصحيح مسلم بشرح النووي، (١٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) في «الستن» رقم (٢٧٠٧)، وهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>٦) في «السنن» (رقم (٢٧٥٨).
 (٧) في «السنن الكبرى» كما في «التحقة» (١٩٩/٩).

<sup>(</sup>۷) في قالسنن الخبرى، فقا في ۱۰۰ (۸) في صحيحه رقم (٤٨٧٧).

(وعن أبي والمع ﴿ الله قالُ وسولُ الله ﷺ: إنه لا أفيس) بالخاء المعجمة فعثناة تحتية فسين مهملة، في النهاية؛ لا أنقضُه (بالعهد، ولا لحبيش الرسل، رواة أبو داون والنسائل وصحّحه ابنُ جِبّانُ).

في الحديثِ دليلٌ على حفظِ العهدِ والوفاءِ بهِ ولوْ لكافرٍ، وعلَى أنهُ لا يُعْشِنُ الرسولُ بلُ يُردُّ جوابُه، فكانَّ وصولَه أمان لهُ لا يجوزُ أنْ يُخْشِنَ بل يُردُّ.

## حكم الأرض المفتوحة

۱۲۷۳/٤۷ - رَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِنَّ قَالَ: وَأَيْمَنَا قَرَيْةٍ أَلَا رَسُولَ اللَّهِ هِنَّا قَالَ: وَأَيْمَنَا قَرَيْةٍ مَصْبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ الْجَيْمُوطُ فَأَقْدَنُمُ فِيهِمَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَلْهَمَا وَأَنْهَا قَرَيْةٍ عَصْبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَإِنْ الْخُمْنِينُ (١٠) - [صحيح]

(وعنَّ لِيهِ هريرةَ ﷺ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لِيُّما قريبٌ اليَّتَعَمُّم اللَّهِ فسهمُكم فيها، وليَّما قريبٌ عصبَ اللَّهِ ورسولَه فإنَّ خُمُسُها للَّهِ ورسولِه ثمَّ هيَ لكمَّ. رواة مسلمٌ).

قال القاضي عياضٌ في فشرح مسلم (٢٠٠٠: فيُختَمَلُ أَنْ يُكُونَ المبرادُ بالقريةِ الأولى هي التي لم يوجِف عليها المسلمونُ بخيلِ ولا رِكَابٍ بل أَجْلِيَ عَنْها أهلُها أو صالتُّخرا فيكرنُ سهمُهم فيها أي حقُهم منّ العطاءِ كما تقررَ في الفيء، ويكونُ العرادُ بالثانيةِ ما أُخِذَتُ عُمْرةً فيكونُ غنيمةً يخرجُ منها الخمس والباقي للغانمينَ، لوهوَا معنىَ قوله: هي لكمَّه، أي بافتها. وقد احتَجُ بو مَنْ لم يوجِ الخمس في الفيء، قال ابنُ المنظر: لا نعلمُ أحداً قبلَ الشافعُ قال بالخمس في الفيءِ؛ اهـ.

帝 帝 帝

قلت: وأخرجه الحاكم (٩٩٨/٣)، والبيهقي (٩/ ١٤٥)، والطبراني في االكبير، وتم
 (٩٩٣) وغيرهم، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) في صحيحه رقم (١٧٥٦). قلت: وأخرجه أحمد (٢/٢١٧)، وأبو داود رقم (٣٠٣٦).

<sup>(</sup>۲) للنوري (۱۲/ ۲۹).

### [الباب الثاني] باب الجزية والهدنة

الأظهرُ [في الجزيق] أنّها مأخوذةً منّ الإجزاءِ لأنّها تكفي مَنْ تُوضَعُ عليهِ في عصمةِ دمو، (والهدنةُ): هي مناركةُ أهلِ الحربِ مدةً معلومةً لمصلحةٍ، ومشروعيةُ<sup>(١)</sup> الجزيةِ سَنةً تسعِ على الأظهرِ وقيل: سنةً ثمانٍ.

#### (أخذ الجزية من المَجوس

١٣٢٧/١ ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْقٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَخَلَـهَا يَغْني الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup>. [**صحيح**]

وَلَهُ طَرِيقٌ في «الْمُوطَّإِ»(٣) فِيها انْقِطَاعٌ. [مرسل منقطع]

(عن عبو الرحمن بن عوفي أنَّ النبيّ ﷺ اخذُها - يعني الجزية - منَّ مَجوسٍ هَجَرَ. رواة البخاريُّ ولهُ طريقٌ في «الموطاء فيها انقطاعٌ)، وهيَّ ما أخرجَهُ الشافعيُّ<sup>(1)</sup> عن ابنِ شهابٍ أنهُ بلغَهُ \*أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أخذَ الجزيةَ منْ مجوسٍ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطات ولعلها (وشرعت).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه رقم (۳۱۷)، وقال ابن حجر في والقتمة (۲۱/۱۲): وإن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر من عبد الرحمن بن عرف، ويذلك وقع التصريح في رواية الترمذي رقم (۲۰۵۸) ولفظ: فقهاما كتاب عمر: إنظر مجوس من يتلك فخذ منهم الجزيرة، فإذا عبد الرحمن بن عوف أخيرتيء، فذكره...

ن والموطأة (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد عن أيد؛ أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله 羅 يقول: (منأوا بهم منة أهل الكتاب)، وهذا منظم مع ثقة رجاله...

ن في «الأمة (٤/ ١٨٣) ط: دار الفكر.

البحرينِ. قالَ البيهقيُ<sup>(١)</sup>: وابنُ شهابٍ إنَّما أخذَ حديثَه عنِ ابنِ المسيِّبِ وابن المسيِّب حسنُ المرسلِ، فهذا هوَ الانقطاعُ الذي أشارَ إليهِ المصنفُ.

وأخرج الشافعيُ<sup>(۱)</sup> من حديثِ عبدِ الرحمنِ ابن عوف<sup>1) ان</sup> اذْ عمرَ بنَ الخطابِ ذكرَ المجوسُ قال: لا ادري كيف أصنعُ في أمرِهم، قال عبدُ الرحمنِ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: وسنُوا بهمْ سنةُ أهلِ الكتابِ، واخرجَ أبو داردُ<sup>(4)</sup> والبيهةيُ<sup>(6)</sup> عن ابنِ عباسِ قال: جاءَ رجلٌ من مجوسٍ مَجَرَ<sup>(1)</sup> إلى النبيع ﷺ فلما خرجَ قلتُ لهُ: ما قضَى اللَّهُ ورسولُه فيكمُ؟ قال: شراً، قلتُ: مه، قال: الإسلامُ أبو القالُ.

قالَ: وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: قَبِلَ منهمُ الجزيةَ.

قالَ ابنُ عباسٍ: وأخذَ الناسُ بقولِ عبدِ الرحمنِ وتركُوا ما سمعتُ أنا.

قلتُ: لأنَّ روايةَ عبدِ الرحينِ موصولةٌ صحيحةٌ وروايةُ ابنِ عباسِ هيّ عنْ معود للله العلاءِ العضرميّ في معوديّ ألله العلاءِ العضرميّ في أخوصيّ الله القلاء العلاءِ العضرميّ في أخو حديث بلغظ: فستُّوا بالمجوس سنةُ أهلِ الكتابِ، وأخرجَ البههيّ عن عن المغيرة في حديثٍ طويلٍ مع فارسَ وقالَ فيه: اقامرًا نبيًّنا ﷺ أنْ نقائلكم حتَّى تعبدُوا اللهُ وحبّهُ أوْ تؤدُّوا الجزية، وكانَ أهلُ هجرَ خضوصاً كما دلتِ الآيةً على أغيْها منْ أهلِ الكتابِ الهودِ والنُصارى، قالَ الخطابيُّ ": وفي امتناع

 <sup>(</sup>١) في «السنن الكبرى» (١٩٠/٩) بعد عبارة وابن العسيب حسن الموسل، عبارة: وكيف وقد انضم إليه ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في المدائع المنز؛ (٢/ ٣٤ رقم ١١٨٣). (٣) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٣٠٤٤).
 (٥) في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٠)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

 <sup>(</sup>٦) خَجُر: بفتح الهاء والجيم، مدينة في بلاد البحرين، وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة المدينة

 <sup>(</sup>٧) في اللمجم الكبير، (١٧/٩٩ وتم ١٩٠/١٠٥)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد؛
 (١٣/٦) وقال الهيثمي: وفيه من لم اعرفهم. وقال الحافظ في الإصابة، (١٦/٣٠):
 ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو سائط.

<sup>(</sup>۸) في قالسنن الكبرى، (۹/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٩) في دمعالم السنن؛ (٣/ ٤٣٢ \_ هامش السنن).

عمرَ ﴿ عَنْ أَغَلِهُ الجزيةِ مَنْ المجوسُ حَمَّى شهفَ عبدُ الرحمنِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اعْذَهَا مَنْ مجوسِ هجرَ، دليلُ عَلَى أَنَّ رأي الصحابةِ أَنْ لا تُؤخَذُ الجزيةُ مَنْ كلِّ مشركِ كما ذهبَ إليهِ الاوزاعيُّ وإنَّما تُقْتِلُ مَنْ أَهْلِ الكتابِ.

وقد اختلف العلماء في المعنى الذي آمن أجلماً (\*) أَخِلَتِ الجزيةُ [ويُقهماً \*\*)، فذهبَ الشافعيُّ في أغلبِ قولَيْهِ إلى أنّها أَشِا قُبِلتُ مَعْم الأَنهم منْ أهلِ الكتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب هذا. وقال أكثر أهل العلم: إنَّهم ليسُوا منْ أهلِ الكتابِ وإنَّها أُجِذَبُ الجزيةُ منَ اليهودِ والنَّصاري بالكتابِ ومنَ النجوسِ بالسنة، انتهى.

قلتُ: قد قدَّمَنا لكَ أنَّ الحقَّ أخْذُ الجزيةِ من كلَّ مشركِ كما دلُّ لهُ حديثُ بُريدةً، ولا يخفّى أنَّ في قولهِ: •سنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب؛ ما يُشْجِرُ أنهم ليسُوا بأهل كتابٍ. ويدلُّ لما قدْنَاهُ قولُه:

## أخذ الجزية من العرب

١٢٢٨/٢ - وَعَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنْسٍ، وَعَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي
 شَلْبَمَانَ ﴿ أَنَّ النَّيْ ﷺ بَمْتَ خَالَة بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى أَكْثِيدِ دُومَةِ الْجَنْدَل، فَأَخَذُوهُ أَنْ الْجَلْقِدِ وَلَنْ أَكْثِيدِ دُومَةِ الْجَنْدَل، فَأَخَذُوهُ الْجَنْدِ وَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ٣٠.
 [حسن]

#### (ترجمة عاصم بن عمر)

(وعن علصم بني عمرَ) (\*) هرَ أبو عمرو عاصمُ بنُ عمرَ بنِ الخطابِ الله العدويُ القرشيُ. وُلِدَ قبلَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ بستيْن وكانَ وسيماً جسيماً خيراً

 <sup>(</sup>۱) في (أ): الأجله).
 (۲) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في االسنن رقم (٣٠٣٧)، وهو حديث حسن.

 <sup>(3)</sup> انظر ترجمته في: تتهذيب التهذيب (٥/٢٦ رقم ٨٣)، والاستيعاب وقم (١٩٣٩)، والإصاباء وقم (١٩٦٩)، والمد الغابة، وقم (١٩٦٧)، والتاريخ الكبير، (١٩٧٧)، والثقات، لاين حيان (٥/٣٣٣)، والوافي بالوفيات، (١/١/٠٥).

فاضلًا شاعراً، مات سنة سبعين قبل موت اخيو عبدِ اللهِ باربع سنينَ، وهوَ جدُّ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ لأمُّهِ. رَوَى عنهُ أبو أمامةً بنُ سهلٍ بنِ حنينهِ وعووةً بنُ الزبير.

(عن أنس) أي ابن مالكِ (وعن عثمان بن نبي سليمان) أي ابن جبير بن مطعم القرشيِّ المحكيّ، سمع آباءاً (" أبا سلمة بن عبد الرحمن رعامر بن عبد الرحمن رعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم (أن النبي ﷺ بعث خالة بن الوليدَ إلى أَكْلِيرٍ) بضمُّ الهزية بدالًا مهلةً فراءٌ (يُومةٍ) بضمٌّ الدالِ المهملة ومحكون الواء وهي دُومةُ الجندلِ أَسمُ محلً (فاخقُوه فحقن منهُ وصالحه على الجذيةِ، رواهُ أبو داوة) قال الخطابيُ (": أكيدُ ودهةً رجل من العرب يقالُ من عُسَانَ.

ففي هذا ذليلٌ على أُخْذِ الجزيةِ منَ العربِ كجوازهِ منَ العجَم، انتَهى.

قلتُ: فهوَ منْ أدلاً ما قلّمناهُ، وكانَ ﷺ بعث خالداً منْ تبوكُ والنبئ ﷺ بها في آخرِ خالة أمن تبوكُ والنبئ ﷺ حتى خالدً من حيولاً والنبئ خالدً حتى خالدً من حصيه بعبضر العين في ليلة مقموة أقام وجاءت بقرُ الوحني حتى حكّت فرونَها بباب القصر فخرج إليها أكيدرُ في جماعةٍ منْ خاصّةِ وتلقّبُهم خيل رسولُ اللهِ همّه فاحتُول أخاهُ حسانَ، فحقنَ رسولُ اللهِ دمّهُ وكانَ نصرانياً واستلبَ خالدُ [من عاصل قباء ديباج مُحَوَّصاً باللهم وبعتَ به إلى رسولُ اللهِ همّه وابعتَ به إلى رسولُ اللهِ همّه وابعتَ به المي يفتح لهُ دومةَ الجندل، ففعل، وصالحهُ على ألفن بعيرٍ وثمانياته رأسٍ والني درع وأرمعمائة رمع، فعزلُ رسولُ اللهِ ﷺ على أن الغنه عيرٍ قدانياته رأسٍ والني درع وأرمعمائة رمع، فعزلُ رسولُ اللهِ ﷺ صلى الغنيمةً ل

<sup>(</sup>١) زيادة من (١).

<sup>(</sup>٢) في امعالم السنن؛ (٣/ ٤٢٧ \_ بهامش السنن؛.

 <sup>(</sup>٣) وهو حديث ضعيف.
 أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) من طريق ابن إسحاق، وقد صرّح عنده بالسماع وسنده منقطع، لأن يزيد وعبد اللّه لم يسمّيا من حدّثهما.

وعزاه صاحِب االكنز؛ (١٠/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤) إلى ابن منده، وابن عساكر.

الصَّفيُّة: ما كان يأخذُه رئيسُ الحيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القِسمة، ويقال له:
 الصُّفيَّة. والجمعُ الصَّفايا. «النهاية» (٢٠/٣).

الحديثَ، وفيهِ أنهُ قيمَ خَالدٌ بأكيدرَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُ إلى الإسلامِ فأَبَى فَأَتَّرُهُ عَلَى الجزيةِ.

#### (مقدار الجزية على كل حالم)

" ٣/ ١٧٢٩ \_ وَعَنْ مُمَاوَ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: بَعَنِي اللَّبِيُ ﴾ إِنَّى الْيَمَنِ. فَأَمْرَيِي فَأَنْ آخَذَ مِنْ كُلُ حَالِم بِيَعْارَا، أَوْ مِلْلَهُ مَعَافِرِنَاهِ. أَخْرَجُهُ الثَّلَاثَةُ '' وَصَحْمَهُ ابْنُ جِنَّانَ '' وَالْعَاتِمُ 'ثُنَّ. [صحيح]

(وعن معاذ بن جبل ﷺ قال: بعنني رسولُ الله ﷺ إلى العين وامرني انْ لَفَذَ منْ كلّ حالِم بيناراً او عِنْلُه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، العنلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه من چنسه، وبالكسرِ ما ليسَ من جنسه، وقيلَ بالعكسِ كما في «النهايةِ"كُ ثُمَّ دالُ مهملةً.

(معافرية) بفتح الميم فعين مهملة العدما الف") ففاء وراءً بعدَها ياءُ النسبة إلى معافر وهي بلذّ باليمنِ تُشنَعُ فيها النيابُ فنسبتُ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوباً معافرياً.

<sup>(</sup>۱) أبو داود رقم (۱۵۷٦) و(۱۵۷۷) و(۱۵۷۸)، والترمذي رقم (۱۲۳)، والنسائي (۲۲/۵).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه رقم (٤٨٨٦).

 <sup>(</sup>٣) في «النستدرك» (٣٩٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلّت: وأخرجه ابن الجارود رقم (۱۹۰۶)، والدارقطني (۱۹۰۶، رقم ۲۹۹)، والبيهقي (۱۹/۵)، (۱۹/۹۹)، والبغوي في قشرح السنة (۱۹/۱)، وابن ماجه رقم (۱۸/۱۰) وأبو عبيد في الأموال رقم (۲۱)، وعبد الرؤاق (۱۵/۱۷ رقم (۸۲۸)، وابن آلمي شية (۱۳ ۱۲/۲۰۷۱)، والطالسي ((۱۶/۲۰ رقم ۲۷۰۷) منحة المعبوری، وأحمد (۱۹۳۰)

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن منهان عن الأعمن، عن سروق، عن التي هجّ: بهت معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ...، وهذا أصع-وقال ابن عبد البر في التصهياء (٧/ ٢٥): فراستاده متصل، صحيح، ثابت. قلت: وقد تكلم بعض الملماء في سعاع صروق من معاذ، وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في العلمائ ورجّحا الرواية المرسلة.

ولكنَّ الراجع أنه سمع منه. وانظر: ﴿التَّلْخَيْصِ الْحَبِيرِ ۚ (٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣).

٤) في فغريب الحديث؛ (١٩١/٣).

(لذريجة الدلالة، وصححة ابن حبان والحاكم) وقال الترمذيُّ (": حديثُ حسنٌ. وذكرَ أنَّ بعضهم رواهُ مرسلًا وأنهُ أصعُ وأعلَّه ابنُ حرمٍ " بالانقطاع وأنَّ مسروقاً لم يلنَ معاذاً، وفيه نظرٌ. وقال أبو داودَ "": إنَّه منكرٌ، قال: وبلغني عن أحمدَ أنهُ كانَ ينكرُ هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال البيهغيُّ ": إنَّما المنكرُ روايةُ أي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فاما روايةُ الأعمشِ عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمشِ جماعةً منهم سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ ومعمرٌ وجرير وأبو عوانةً ويحيى بنُ سعيد وحفصُ بنُ عالى إلى عشهم عن معاذ، وقالَ بقضهم: إنَّ النبيُّ ﷺ لما بعثَ معاذاً إلى البين ومعاهُ.

والحديث دليل على تقلير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالِم أي بالغ، وفي رواية محتلِم. وظاهر الطلاق سواء كان غنيا أو نقيراً، والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر في السنة، وإلى هذا ذهب الشافعي فقال: اقرأ ما يؤخذ من العلق المؤفري لا يزاد عليه ولا ينقض، إلا أنَّ الشافعيّ جعل ذلك حدّاً في جانب من العام الزيادة فتجوزُ لما أخرجه أبو داوزُ<sup>(0)</sup> من حديث ابنِ عباس: «أنَّ التيَّة، وأما الزيادة فتجوزُ لما أخرجه أبو داوزُ<sup>(0)</sup> من حديث ابنِ عباس: «أنَّ التي تلقدة على المسلمين وعارية ثلاثين ورعاً وثلاثين فرساً، وثلاثين بميراً وثلاثين من أسمني لها حتَّى يردُوها عليهم إنْ كانَ باليمن كيدًه.

قالَ الشافعيُّ: قدْ سمعتُ بعضَ أهلِ العلمِ منَ المسلمينَ ومنْ أهلِ اللَّمةِ منْ أهلِ نجرانَ يذكرُ أنَّ قيمةً ما أخذُوا منْ كلَّ واحدٍ أكثرُ منْ دينارٍ، وإلى هذا

<sup>(</sup>١) في السنن (٣/ ٢٠).

 <sup>(</sup>۲) قلت: بل قال ابن حزم في المحلّى: (۱/ ۳٤۸): اومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه
باليمر...

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ٢٣٦).
 (٤) في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) في السنن؛ (رقم (٣٠٤١)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

ذهب عمرُ فإنهُ أخذَ زائداً على الدينارِ، وذهب بعضُ أهلِ العلم إلى أنه لا توقيف في [قدرًا<sup>(۱)</sup> الجزيةِ في القلةِ ولا في الكثرةِ وأنَّ ذلكَ موكولٌ إلى نظرِ الإمامٍ، ويجعلُ هذهِ الأحاديثَ محمولةً على النخيرِ والنظرِ في المصلحةِ.

وفي الحديث دليلٌ على أنها لا تُؤخَذُ الجزيةَ مَنَ الأَنْتَى لقوله: «حالمٍ» قال في «نهاية المجتهيه<sup>701</sup>: انفقُوا على أنها لا تجبُ الجزيةُ إلا بثلاثة أوصائب: الذكورية والبلوغ والحرية. واختلفُوا في المجنونِ المقعدِ والشيخ وأهلِ الصوامع، [والكبير]<sup>701</sup>، والفقير، قال: وكلُّ هذهِ مسائلُ اجتهاديةٌ ليسَ فيها توقيفٌ شرعيٍّ، قال: وسبُّ اختلافِهم هل يقتلونَ أمْ لا. اهد

هذا وأما رواية البيهقي<sup>(1)</sup> عن الحكم بن عنية أنَّ النبي ﷺ كتب إلى معاذِ بالبمنِ اعلى كلِّ حالم أن حالمة ديناراً أو قيمتُه، فإسنادُها منقطعٌ، وقدْ وصَلَه أبو شبية عن الحكم بن عنية عن مقسم عن ابن عباس بلغظ: افعلى كلُّ حالم [دينانًا(1) أو عَلْلُه من المعافِر ذكر أو أأثنى، حرَّ أو عبد، دينارُ أو عِرْضَه منَّ الثياب، لكتُه قالَ البيهقيُ(1): أبو شبية ضعيف، وفي الباب عن عمود بن حزم (1) ولكنَّه منقطعٌ وعن عروة (1) وفيو انقطاعٌ، وعن معموع عن الأعمش عن أبي وأتل عن مسروقي عن معاذِ وفيو: اوحالمةٍ، لكن قالَ أئمةً الحديث؛ إنَّ معمراً إذا رَوَى عن غيرِ الزهريُ يغلط كثيراً، وبو يُهُرَفُ أنهُ لم يثبتُ في أشخِذ الجزيةِ منَ الأنَّق حديثُ يُعَلُّ بو.

وقال الشافعيُّ: سألتُ محمدَ بنُ خالدٍ وعبدِ اللَّهِ بنَ عموِه بنِ مسلمٍ وعدداً منْ علماءِ أهلِ المدينةِ وكلَّهم حَكَوْا عنْ عددِ مَصُّوا قَبْلَهم يحكونَ عنْ عددِ مَصَّرًا قَبَلَهم كلَّهم ثَقَةً أنَّ صلحَ النبيُّ ﷺ كانَ لأهلِ اللْمةِ باليمنِ على دينارٍ كلَّ سنةِ ولا

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (۱).

<sup>(</sup>۲) (بداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد الحفيد (۳۷۸/۲ ـ ۳۷۹).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).
 (٤) في السنن الكبرى، (٩/١٩٣ ـ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ): اديناراً،

 <sup>(</sup>٦) أُخرجه البيهقي في االسنن الكبرى (١٩٤/٩) وهو منقطع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٤) وهو منقطع.

يثبتونَ أنَّ النساءَ كُنَّ ممنْ يؤخذُ منهُ الجزيةُ، وقالَ عامتُهم: ولم يؤخذُ مِنْ زروبهم وقدْ كانَ لهم زروعٌ، ولا منْ مواشيْهم شيئاً علمُناهُ.

تال: وسالتُ عدداً كثيراً منْ دَمَةِ الهلِ البِمنِ متفرقينَ في بلدانِ البِمن فكلُهم اثبتَ لهي لا يختلفُ قولُهم انَّ معاذاً اخذَ منْهم ديناراً عنْ كلِّ بالغِ منْهم وسمُّوا البالغَ حالِماً، قالُوا: وكانَّ [ذلك] (\* في كتابِ النبيُّ ﷺ معَ معاذِ النَّ علَى كلِّ حالم ديناراًه.

واعلم أنه يُفهَمُ من حديثِ معاذِ هذا، وحديثِ برينة المتقدم (() أنهُ يجبُ قبولُ الجزية ممن بذَلَها ويحرمُ قنله وهو المفهومُ من قولِه تعالَمُ: ﴿ حَتَى لِيَمُلُوا الْجِرْيَةُ اَمَّن يَكِوا ((() الآية، أنْ ينقطعُ القتالُ المامورٌ بو في صدرِ الآيةِ من قولِه تعالَى: ﴿ فَنَيْلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ إِلَّهَ وَلا بِأَلْيُوا الْآثِينُ ﴾ (() بإعطاءِ الجزيةِ، وأما جواذُه وعدمُ قَبولِ الجزيةِ فندلُ الآيةُ عَلَى النَّهِي عَنِ القتالِ عندَ حصولِ الغايةِ وهوَ إعطاءُ الجزيةِ، فيحرمُ قتالُهم بعدُ إعطائها ..

## علو الإسلام بالوقوف عند العمل به

النَّبِي ﷺ قَالَ: عَمْرِو الْمُزنِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّارَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱).

 <sup>(</sup>۳) ریادة من (۱).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (٢٩).

 <sup>(</sup>۵) في «السنن» (۳/۲۵۲ رقم ۳۰).

قلت: وأخرجه البيهقي (٢٠٥/٦) وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان، كما في انصب الرايّة للزيلمي (٢١٣/٣).

وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (ق١/٦): الوحشرج بن عبد الله، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً».

وقال الألباني في الإرواء، (١٠٦/ه) ١٠٠٧ معتباً على الضياء: «ذكره ـ ابن أبي حاتم ـ (١/ ٢٣١) برواية جماعة من القنات عنه ، وقال عن أبيه: «شيخ». وطمة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّه، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً (٢/ ٢/ ٤٤)، (١/ ٢/ ١٩٠٤ ـ ٣٦٩) وقال في كل منهما عن أبيه: «لا يحرف»، وأقرّه، المنافظ في اللسان».. . . .

(وعن عائمة بن عمرو العزني عن الدبئ ﷺ قال: الإسلامُ يعلُو ولا يُغلَى، الخريجَهُ العالِقطنهُ)، فيهِ دليلٌ على عُلُوٌ أهلِ الإسلام على أهلِ الأديانِ في كلُّ أمرِ الإطلاقِ، فالحقُّ الأهلِ الإيمانِ إذا عارضَهم غيرُهم من أهلِ المللِ كما أُثِيرُ إليهِ في الحائِهم إلى مضايقِ الطرق، ولا يزالُ الدينُ الحقُّ يزدادُ عُلُواً والداخلونَ فيهِ اكثرُ في كلِّ عصرِ منَ الأعصارِ<sup>(1)</sup>.

#### (السلام على الكفار وحكمه)

١٢٣١/٥ - رَعَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَلَى أَرْسُونَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ: وَلا تَبْعَلُوا الْمُجَالُوا الْمُجَالُونَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُجَلِّدِة، الْمُجَلِّدِة، وَإِنَّهُ الْمُجَلِّدِة، وَرَاهُ مُسْلِيَّةً ". [صحيح]

(وعنْ ابي هريرَةَ ﷺ أنَّ لنبيُ ﷺ قالَ: لا تبدأوا اليهودَ والنَّصارى بالسلام، وإذا لقيتُم أحدَمَم في طريقِ فَاضْطُرُوْهَ إلى أَضْيَقِهِ. رواهُ مسلمٌ)، في دليلٌ على تحريمِ

وأخرج يَحشَل في اتاريخ واسطة (ص٥٥) عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «الإيمان يعلق ولا يعلى». وعزاه إليه الزيلعي في انصب الرابة» (٣/٣١٣) وسكت عليه وتبعه الحافظ في «الدراية» (٣/٣٦ وقم ٥٥٥).

قلت: وفيه عمران ابن أبان وهو أبي موسى الطحان الواسطي، قال الخافظ في «التغريب» فضيف». ويقة رجال القات مورفون فير إسماعيل بن عيسى وهو يغذادي واسطي وثقه الخطيب وغيره. قال الآلياني في «الإرواء» (١٠٨٠/٥). • وأخرج الطحاري في فشرح معاني الآثاري (١/١٥٠/) والبخاري تعليقاً (٢١٨/٣ رقم

واخرج الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱۰۰٪)، والبخاري تعليقا (۲۱۸/۳ رقم الباب ۷۹) عن ابن عباس موقوقاً بلفظ: «الإسلام يعلو ولا يُعلى».
 وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه، وإلله أعلم.

<sup>(</sup>١) إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح... ومنها إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا... ومنها وحدة الصف وجمع الكلمة... ومنها العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جبل ورابية...

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه وقر (۲۱۱۷). قلت: (اعرجه أحمد (۲۱۲۷) ۲۲، ۲۶۱ (۱۶۵ ) ۵۵، ۲۵۵)، والمبخاري في والأدب السفرده رقم (۱۱۱۳)، ۱۱۱۱)، وابو دارد رقم (۲۰۱۰)، والترصلي رقم (۲۰۱۲)، والطالس رتم (۱۶۲۶)، والييقي (۲۰۲۸)، م طرق.

ابتداءِ المسلمِ لليهودي والنصراني بالسِلامِ لأنَّ ذلكَ أصلُ النَّهي، وحَمْلُهُ علَى الكراهةِ خلافُ أصلِه وعليهِ حملُه الأقلُّ.

وإلى التحريم ذهب الجمهورُ من السلفِ والخلفِ، وذهبَ طائفةٌ منهم ابنُ عباسِ إلى جوازِ الابتداءِ لهم بالسلامُ وهوَ وجهٌ لبعضِ الشافعيةِ إلا أنهُ قالَ المازريُّ إنهُ يُقَالُ: السلامُ عليكَ بالإفراو، ولا يقالُ االسلامُ عليكم، واحتجُ له بعموم قولِه تعالى: ﴿ وَتُولُولُوا لِقَالِين حُسْنَا﴾ (١٠) وأحاديثُ الأمرِ بإفشاءِ السلام.

والجوابُ أنَّ هذه العموماتِ مخصوصةً بحديثِ البابِ، وهذا إذا كانَ الذميُّ [منفردًا] "، وأما إذا كانَ معهُ مسلمُ جازَ الابتداءُ بالسلامِ ينوي بهِ المسلمُ، لأنهُ قدْ ثبتُ أنْ ﷺ سلمَ عَلَى:مجلسِ فيو أخلاطُ منَ المشركينَ والمسلمينَ.

ومفهومٌ قوله: لا تبدئوا، أن لا نهي عن الجوابٍ عليهمُ إن سلَّموا، ويدلُّ لـهُ عــمــومُ قــولِـه تــمــالَــى: ﴿وَلَوْا جُيْنِهُمْ يَسَيِّقُو مَشَوَّا إِخْسَنَ يَهُمَّ أَوْ دُوْهَاً ﴿<sup>(7)</sup> وأحاديثُ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عليكُمْ إِهلُ الكتابِ فقولُوا: وعليكَمُ<sup>(1)</sup>، وفي روايةِ: ﴿إِنَّ الهودَ إذا سلَّموا عليكُمْ [يقولُ أحدُم السَّامُ عليكُمْ]<sup>(0)</sup> فقولُوا: وعليكَ، (<sup>7)</sup>، وفي روايةً: ﴿قَلْ: وعليكَ، (<sup>7)</sup>، أخرِجَها مسلمٌ.

واتَفَقَ العلماءُ علَى أَهُ يُرَدُّ على أهلِ الكتابِ ولكَّهُ يقتصرُ على قولِه وعليكمُ وهوَ مكذًا بالواوِ عندُ مسلم في رواياب<sup>(6)</sup>. قالَ الخطابيُّ: عامَّةُ المحدُّنينَ يَرُوُوْنَ هذا الحرف بالواوِ، قالُوا: وكانَّ ابنُ عينةً يرويهِ بغيرِ الواوِ، وقالَ الخطابيُّ: هذا هرَ الصوابُ لأنهُ إذا خَذَفَ الواو صارَ كلائه بعينِه مردوداً عليهمْ خاصةً، وإذا

سورة البقرة: الآية ٨٣. (٢) في (أ): قمفرداً».

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في اصحيحه، رقم (٦/ ٢١٦٣) من حديث أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٥) زیادة من (ب).
 (٦) آخرجه مسلم في الصحیحه، رقم (٨/ ٢١٦٤) من حدیث ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في اصحيحه؛ رقم (٢١٦٤/٩) من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>A) رقم (۲۱۱ر۲۱۸) من حدیث عائشة، ورقم (۲۱۲۸/۱۲) من حدیث جابر بالإضافة لما
 تقده.

أثبت الواز اقتضى المشاركة معَهُم فيما [قالُوه](١٠)، قال النووي(١٠): إثباتُ الواوِ وحذلُها جائزُ إنْ صحَّت الرواية به، فإنَّ الواوَ وإن اقتضتِ المشاركةَ فالموتُ موَّ علينا وعليهم ولا امتناعَ.

وفي الحديث دليل على إلىجايهم إلى مضايق الظُّرقِ إذا امتركُوا همُ [والمسلمون] أ<sup>(1)</sup> في الطريق، فيكونُ [طريقهم الفيق، والأوسع] أ<sup>(1)</sup> للمسلمين، فإنَّ خلكِ الطريقُ عنِ المسلمينَ فلا حرجَ عليهم، وأما ما يفعلُه اليهودُ في هذه الأزمنةِ من تعلَّدِ جَمَّلِ [المسلم] أ<sup>(2)</sup> على يسارِهم إذا لاقاهم في الطريق، فشيءً ابتدعُوه لم يُرزُ فيهِ شيءٌ، وكأنهم يريدونَ التفاولُ بالنهم أصحابِ المِمنِ فيتَنفي منصهُم مما يتعمَّدونَه من ذلك لشدةِ محافَقَاهِمْ عليه ومضادةِ [المسلمين] أ<sup>(1)</sup>.

# وليقة صلح الحديبية

٣/ ١٧٣٧ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَرَجَ عامَ الْحَدْنِيَةِ - فَلَكُوْرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَنِيهِ: اهْلَمَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بَنْ عَبْدٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِينَ يَأْتُنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُثُ بَعْشَهُمْ عَنْ مَنْهِينَ يَأْتُنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُثُ بَعْشَهُمْ عَنْ مَنْهِينَ يَأْتُنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُثُ بَعْشَهُمْ عَنْ مَنْهِينَ يَأْتُنُ فِي النَّامُ وَيَدُّنَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْهُ فَي النَّامُ وَيَوْلَانَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّامُ وَيَعْلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَيَوْلَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْه

(وعن العسور بن مخرمة ومروانَ أنَّ النبي ﷺ خرجَ عامَ الحديبية وتكو الحديث)، مكذًا في نُسُخ بلرغ المرام بإفراد [ضميراً ( وُخُر، وكانَ الظامُ فَلَكُرا بضميرُ التنبيَّ يَعْوَدُ إلى السروراً ( ( ) ومروانَ، وكانُهُ أرادَ فَلَكَرْ أي الراريُ (بطولِه وفيهِ: هذا ما صَلْحٌ عليهِ محمدُ بنُ عيدِ اللهِ سهيلَ بنَ عمرِه على وضَّع الحزبُ عَشَرَ سنينَ يامنُ فيها الناسُ ويكفُ بعضُهم عنْ بعضِ. اخرجَهُ أبو داودَ واصلهُ في البخاريُ).

<sup>(</sup>۱) في (أ): ﴿قَالُوا}، (٢) في (شرح صحيح مسلم؛ (١٤٤/١٤).ِ (٣) في (أ): ﴿المسلمينَّةِ، (٤) في (ب): ﴿وَاسِعَةٍ،

 <sup>(</sup>١) عي (١)، «المسلمين».
 (١) غي (١): «المسلمين».
 (١) غي (١): «المسلمين».

<sup>(</sup>۷) في دالسنز، رقم (۲۷۲۱) و (۲۲۲۱). (۸) في دصحيحه رقم (۲۷۳۱، ۲۷۳۲).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (١). (١٠) زيادة من (١).

الحديثُ دليلٌ علَى جوازِ المهادنةِ بينَ المسلمينَ وأعدائِهم المشركينَ مدةً معلومةً لمصلحةِ يراها الإمامُ وإن كرة ذلكَ أصحابُه، فإنهُ ذكرَ في المهادنةِ ما يُفيدُه الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

١٩٣٣/٧ - وَأَخْرَجُ مُسْلِمٌ " بَفْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ﷺ وَقِيدِ: «أَنْ مَنْ جَاءَتُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ﷺ وَقِيدِ: «أَنْ مَنْ جَاءَتُهُ مِنَا رَدَوْنُهُوهُ عَلَيْنَا» فَقَالِوا: أَنْكُتُ مِنَا يَا وَكُنُهُ مِنَا اللهِ، وَمَنْ جَاءَتَا مِنْهُمْ أَلْهُ وَمَنْ جَاءَتَا مِنْهُمْ أَلْهُ وَمَنْ جَاءَتَا مِنْهُمْ أَلْهُ وَمَنْ جَاءَتًا مِنْهُمْ فَايَسَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَتَا مِنْهُمْ أَنْ مَنْهُمْ وَأَوْ مَنْهُوْجَاً. [صحيح]

(ولفرجَ مسلمَ بعضَه من حديثِ انس وفيهِ: أنْ مَنْ جاءَ منحهُ لم نردُه عليكمْ ومَنْ جاءَكم منَّا ربدتُموه علينًا)، أي مَنْ جاءَ منَ المسلمِنَ إلى كنارٍ مكةِ لم يروُهُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، ومَنْ جاءَ منْ أهلٍ مكةَ الِيهِ ﷺ رقَّه إليهمُ، فكرةَ المسلمونَ ذلكَ: (قلقُو: لتحتبُ مذا يا رسولَ اللَّهِ قالَ: نعمَ إنهُ مَنْ ذهبَ مناً إليهمَ فابعدَهُ اللَّه، ومنْ جامَنا منْهم فسيجعلُ اللَّهُ لهُ فَرَجاً ومَخْرَجاً)، فإنهُ ﷺ كتبَ هذا الشرطَ معَ ما

والحديثُ طويلٌ ساقه أثمةً السُّيرِ في قصةِ الحديبيةِ واستوناهُ ابنُ القيم في فزادِ المعادِه (٢٠ وذكرَ فيهِ كثيراً منَ الفوائدِ، وفيهِ أنهُ ﷺ رةَ إليهم أبا جندلِ بنَ سهيلِ وقدَّ جاءَ مسلماً قبلَ تمام كتابِ الصلحِ، وأنهُ بعدْ رقْ إليهمْ جعلَ اللَّهُ لهُ فرجاً ومخرجاً، فقر من المشركين إلى أبي بصير عند سيف البحر حين أقام به على طريقهم يقطعها عليهم، وانضاف إليه جماعةً منَ المسلمينَ حتَّى ضيَّقَ على أهل مكة مسالكهم، والقصةً مسوطةً في كتب السُّير.

وقد ثبت أن 囊 لم يرد النساء الخارجات إليه، فقيل لأنَّ الصلح إنما وقعَ في حنَّ الرجالِ فقط دونَ النساء، وأرادت قريشٌ تمعيمَ ذلك في الفريقين، فإنَّها لما خرجت أمُّ كُلثوم بنتُ أبي معيط مهاجرةً طلبَ المشركونَ رجوعَها فمنعَ رسولُ اللَّه ﷺ عنْ ذلك وأنزلَ اللَّه تعالَى الآيةً.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه، رقم (١٧٨٤).

وفيها: ﴿فَلَا نَزِّمُومُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِّ ﴾(١) الآية. والحديثُ دليلٌ على جوازِ الصُّلح على ردٌّ مَنْ وصلَ إلينا منَ العدوِّ كما [فعلَه](٢) ﷺ، وعلَى ألَّا يردُّوا مَنْ وصلَّ إليهم منًّا.

#### [النهي عن قتل المعاهد]

٨/ ١٢٣٤ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ مْعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْيَعِينَ عَاماً، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضي النبيُّ ﷺ قالَ: مَنْ قتلَ معاهداً لم يَرِحُ) بفتح المثناةِ التحتيةِ وفتحِ الراءِ، أصلُه يَرَاحِ (<sup>4)</sup> أي لم يجدُ **(رائحةَ الجنةِ، وإنَّ رِيْحَهَا** ليوجدُ منْ مسيرةِ اربَعينَ عاماً. اخرجَهُ البخاريُ).

وفي لفظٍ للبخاريِّ<sup>(٥)</sup>: قمَنْ قتلَ نفساً معاهداً لهُ ذمةُ اللَّهِ وذمةُ رسولِه ـ الحديث، وفي لفظ له تقييدُ ذلكَ "بغيرِ جرْم،، وفي لفظ: بغيرِ حقّ، وعندَ أبى داود (٢) والنسائي (٧): بغير حلُّها، والتقييدُ معلومٌ من قواعدِ

وقولُه: (مسيرة اربعينَ عاماً) وقعَ عندَ الإسماعيليِّ (^ سبعينَ عاماً، ووقعَ

 <sup>(</sup>۲) ني (أ): دنمل». سورة الممتحنة: الآية ١٠. (1)

في صحيحه رقم (٣١٦٦). قلت: وأخرجه النسائي (٨٥/٨)، وابن ماجه رقم (٢٦٨٦). (4)

قوله: الم يَرَح رائحة الجنة؛، قال أبو عبيد: من رحتُ أراح: إذا وجد الربح. وقال أبو (1) عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت، أربح: إذا وجد الربح، وقال الكسائي: لم يُرح بضِم الياءُ مَنْ قُولُكَ: أرحتُ الشّيء، فأنا أريحه: إذا وجدت ريحه؛ اهـ. قشرح السنة؛ للبغوي (۱۰/ ۱۵۲).

 <sup>(</sup>٦) في «السنن» رقم (٢٧٦٠). في اصحيحه رقم (١٩١٤).

في «السنن» رقم (٨/ ٢٤ رقم ٤٧٤٧) و(٨/ ٢٥ رقم ٤٧٤٨) من حديث أبي بكرة، قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٠، ٥٠)؛ والتارمي (٢/ ١٣٥)، وهو حديث

عزاه إليه ابن حجر في الفتح؛ (١٢/ ٢٥٩).

عندَ الترمذي<sup>(١)</sup> منْ حديثِ أبي هريرةَ وعندَ البيهقيُّ <sup>(٢)</sup> منْ [روايةِ]<sup>(٣)</sup> صفوانِ بنِ سليم عنْ ثلاثينَ منْ أبناءِ الصحابةِ بلفظ: «سبعينَ خريفاً»، وعندَ الطبرانيُّ<sup>(1)</sup> منْ حديثِ أبي هريرة مائةً عام، وفيهِ<sup>(ه)</sup> من حديثِ أبي بكرةَ خمسمائةِ عامٍ، وهوَ في «الموطاً» مَنْ حديثٍ آخرَ فَي «مسندِ الفردوسِ»<sup>(١٦)</sup> عَنْ جابرٍ: ﴿إِنَّ رَبِحَ الَّجَنَّةِ لَيدرَكَ منْ مسيرةِ ألفِ عام». وقدْ جمعَ العلماءُ بينَ هذهِ الرواياتِ المختلفةِ.

قَالَ المصنفُ (٢٧) ما حاصلُه: إنَّ ذلكَ الإدراكَ في موقفِ القيامةِ، وأنهُ يتفاوتُ بتفاوتِ مراتبِ الأشخاصِ، فالذي يدركُه منْ مسيرةِ خمسمائةِ عام أفضلُ منْ صاحبِ السبعينَ إلى آخرِ ذلكَ، وقدْ أشارَ إلى ذلكَ شيخُنا في اشرح الترمذيِّ، ورأيتُ نحوَه في كلام ابن العربيِّ (^).

وفي الحديثِ دِلِيلٌ على تحريمِ قَتْلِ المُعَاهِدِ. وتقدُّمَ الخلافُ في الاقتصاص منْ قاتلِهِ، وقالَ المهلَّبُ: هذا فيهِ دَليلٌ عَلى أنَّ المسلمَ إذا قتلَ الْمُعَاهِدَ أوِ الذُّمِّيّ لا يُقْتَصُّ منهُ، قالَ: لأنهُ اقتصرَ فيهِ عَلَى ذِكْرِ الوعيدِ الأُخْرُويِّ دُونَ الدنيويِّ، هذا كلامُهُ.

في االسنن، رقم (١٤٠٣) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٦٨٧) وهو حديث صحيح.

في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٥). (٢)

ني (أ): احديث، (٣)

<sup>(£)</sup> 

في ﴿ الأوسط؛ رقم (٦٦٣) من حديث أبي هريرة. وأورده الهيشمي في االمجمع؛ (٢٩٤/٦) وقال: رواه الطبراني في االأوسط؛ عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه، ويقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو

أي في «الطبراني؛ كما في امجمع الزوائد؛ (٢٩٣/٦)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني (0) وفيه محمد بن عبد الرحمنُ العلاف وَلم أعرفه.

عزاء إليه الحافظ في فالفتح، (١٢/ ٢٦٠).

في «الفتح» (١٢/ ٢٦٠). (Y)

انظر: وفَتح الباري، (١٢/ ٢٦٠). (A)

# َ [الباب الثانِي] باب السبقِ والرمي

السَّبْقُ بَفتح السين المهملة وسكون الموحدة، مُصدَّدٌ، وهوَ المرادُ هنا. ويُقَالُ بتحريكِ الموحدة، وهوَ الرهنُ الذي يوضعُ لذلك. والرمي: مصدرُ رُمّي، والمرادُ هُنَا المناضلةُ بالسهام، وهي المراماة بالسهام للسيق.

### (سباق الخيل المضمرة وغيرها)

ا/ ١٩٣٥ ـ عَنِ ابْنِ هُمَرَ ﴿ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُ ﷺ بِالْخَيْلِ الَّتِي تَلَّذَ صُمُّرَتْ، مِنَ الْحَلْيَاءِ، وَكَانَ أَمْدُهَا ثَيِّنَةً الْوداعِ، وَسَبَقَ بَيْنَ الْخَلِي الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ النَّئِيرَ إِلَى مُسْجِدِ بَنِي وَرَبِّي، وَكَانَ ابْنُ عُمَّرَ لِيمَنْ سَابَقَ. مُثَقِّقٌ عَلَيْهِ (١).

زَادَ الْبُخَارِيْ<sup>(۱)</sup>، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى نَبِيَّةِ الْمِدَاعِ خَمْسَةُ أَفْيَالِهِ. أَوْ سِنَّةً، وَيَنَ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَقِ بِيلً<sup>(۱)</sup>. **[صحيح]** 

(وعني ليس عمر ﴿ قَالَ: سَابِقُ النَّبِيّ ﷺ بِالنَّخِيلِ اللَّتِي قَدْ صُمَّارَتُ ﴾ منّ التضمير، وهرّ كما في اللنهاية(١٠٠ أنّ الظاهر](٥٠ عليها بالعلف جنّّي تسمنَ لمَّ لا تُعلَّثُ إِلَّا قَرْبًا لِتَحَفَّ، زادٌ في الصحاحِ، وذلكَ في أربعينَ يوماً، وهذو المدةُ

(3) (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٤٢٠)، ومسلم رقم (١٨٧٠).

قلت: وأخرجه أبر داود رقم (۲۰۷۰)، والترمذي رقم (۱۳۹۹)، والنسائي (۲۲۲٬۲)، وابن ماجه رقم (۲۸۷۷) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه وقم (٢٨٦٨). (٣) الميل = ١٨٤٨م.

<sup>(</sup>۵) نی (أ): اتظاهرا.

تسمَّى المضمارَ، والموضعُ الذي تضمر فيه الخيلُ [أيضاً]<sup>(١)</sup> مِضْمارٌ، وقيلَ: تُشَدُّ عليها سروجُها وتُجَلَّلُ بالأجِلَّةِ حَتَّى تَعْرَقُ فيذهبَ رَهَلهَا ويشتذُ لحمُها.

(من الخفياء) بفتح [الحاء]<sup>(۱۱)</sup> المهملة وسكون الفاء بعدّها منناة تحتيةً معدودةً وقد تُفْصَرُ، مكانَّ خارج المدينة (وكانَ الشها) بالدالِ المهملة أي غابتُها (ونفية الوداع)، محلًّ قريبٌ منَ المغينةِ سُمُيّتُ بذلكَ لأنَّ الخارجَ منَ المدينةِ يعشي معهُ المودعونَ إليها.

(وسابقَ بِينَ الخيلِ التي لم تُضَعَّرُ منَ الثنيةِ التي مسجدِ بني زُرُقِقٍ، وكانَ ابنُ عمرَ هيمنُ سابقَ، متفقَّ عليهِ، زاك البخاريُّ) منْ حديثِ ابنِ عمرَ (قالَ سفيانُ؛ منَ الحفياءِ إلى ثنيةِ الوداعِ خمسةُ أميالِ أو ستةً، ومِنَ الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ مينًا،

الحديثُ دليلٌ على مشروعية المسابقة وأنهُ ليسَ منّ العبثِ بلُ منّ الرياضةِ المحمودةِ الموصلَةِ إلى تحصيلِ المقاضدِ في الغزوِ والانتفاعِ بها في الجهادِ، وهي دائرةً بينَ الاستحبابِ والإباحةِ بحسبِ الباعثِ على ذلكَ.

قال الفرطيق: لا خلاف في جوازِ المسابقةِ على الخيل وغيرها من الدوابٌ وعلى الأقدام، وكذا [الترابي]<sup>(٣)</sup> بالسهامِ واستعمالِ الأسلحةِ، لما في ذلك منَ [التدرب]<sup>(4)</sup> على الحربِ، وفيو دليلٌ على جوازِ تضميرِ الخيلِ المعدَّةِ للجهاءِ، [وقيلً]<sup>(4)</sup> إنهُ يستحبُّ،

١٣٣٦/٢ ـ وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﴾ سَابَنَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَنَصَّلَ الْفُرَّحُ فِي الْغَالِةِ. وَوَضَّلَ الْفُرَّحُ فِي الْغَالِةِ. وَوَاهُ أَخْمَدُ ( ) وَصَحِيحًا الْغَالِةِ. وَوَاهُ أَخْمَدُ ( ) وصحيحًا

(وعنة) أي ابنِ عمرَ ﷺ (انَّ النبيُّ ﷺ سابَقَ بينَ الخيلِ وفضًال القُرْحَ) جمعُ

زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ من (ب)

 <sup>(</sup>٣) في (أ): المراماة، (٤) في (أ): التمرين،

<sup>(</sup>a) زيادة من (ب). (r) في «المسئلة (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» رقم (٢٥٧٧).

 <sup>(</sup>A) في اصحيحه رقم (٢١٨٨).
 قلت: وأخرجه الدارقطني (٢٩٩/٤)، وهو حديث صحيح.

قارح، والقارحُ ما كملتُ مِنتُهُ كالبازِلِ في الإبلِ، (في الغليةِ، رواهُ لحمدُ وليو داودَ وصحُحهُ لينُ حيانُ).

فيه مثلُّ الذي قبلُه دليلٌّ على شرعية السّباقِ بينَ الخيلِ وأنهُ يجعلُ عايةً الشُّرِّ أبعدَ منْ عَايةِ ما دونَها لِقُوْتِها وجَلادتِها، وهوَ المرادُ منْ قولِه: وفضَّل الشُّرِّ.

### السباق على الخُف والحافر والنصل

١٣٣٧/٣ ــ وَعَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا مَنَتَى إِلَّا فِي خُفُ،
 أَوْ نَصْلٍ، أَوْ خَافِرٍ». رَوَاهُ أَخْمَدُ (١٠) والثَّلاثَة (١٠)، وصحيح]

(وعن أبهي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا سَبْقُ) يفتح السين المهملةِ وفتح الباء الموحدة، هو ما يُبغَثلُ للسابقِ [على السَّبِقِ]<sup>(1)</sup> من جُعُلُ ، (إلاَّ في خَفُ أو نصلٍ أو حافو، رواة احمد والثلاثة وصححة بين جبانً)، ورواه السَّانعي<sup>(2)</sup> والحاكم <sup>(1)</sup> من طُرق، وصحَّمة أبنُ القطّانِ وابنُ دقيق العيد، وأعلَّ الدارقطنيُّ بعضها بالوقيو<sup>(1)</sup>، ورواه الطبراني<sup>(3)</sup> وأبو الشيخ من حديث ابن عباس.

وقولُه: (إلا في خفًّ) المرادُ بهِ الإبلُ، والحافرُ: الخيلُ، والنصلُ: السهمُ، أي ذي خُفُ أو ذي حافرٍ أو ذي نصلٍ، على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مقامَدُ.

<sup>(1)</sup> في (المستدة (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) أبو داود رقم (۲۰۷٤)، والترمذي رقم (۱۷۰۰)، والنسائي (۲/۲۲۲).

 <sup>(</sup>٣) في قصعيده رقم (١٤٦٩).
 قلت: وأخرجه الشافعي في فترتيب المسندة (١٢٨/٢ ـ ١٢٩)، والبغوي في قسند ابن الجعده رقم (١٨٥٥) و(١٨٥٧)، والبههقي (١٢/١٠)، والبغوي في فشرح السنةة رقم

وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). (٥) في انرتيب المسند، (٢/ ١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) عزام إليه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٦١).

 <sup>(</sup>٧) كما قي التلخيص الحبير؛ (١٦١/٤).

 <sup>(</sup>A) في الأكبير (۱۰/ ۳۸۲ وقم ۱۹۷۶). وأورده الهيشمي في «المجمع» (۲۲۳/٥) وقال:
 فيه عبد الله بن هارون الفروي، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.

والحديث دليلٌ علَى جوازِ السباقِ على جُمُلٍ، فإنَّ كانَ الجُمُلُ منْ غيرِ المتسابقين كالإمام يجعلُه للسابِقِ حلَّ ذلكَ بلا خلافٍ، وإنْ كانَ منْ أحلِ المتسابقينَ لم يحلَّ لأنهُ منَ القمارِ.

وظاهرُ الحديبُ أنْ لا يشرعُ السَّبُقُ إِلَّا فِيما ذَكِرَ مِنَ الثَلاثَةِ، وعلى الثلاثةِ فَصَرَهُ مالكُ والشافعيُّ، وأجازُهُ عطاءٌ في كلُّ شيء، وللفقهاءِ خلافُ في جوازِه على عِرَضِ أو لا، ومَنْ أجازَه عليهِ فلَهُ شرائطٌ مستوفاةً وقد ذكرها في الشرح<sup>(1)</sup>.

## محلّل السباق

المُمَّلًا - ١٣٣٨ مُرَعَتُهُ ﷺ عَنِ النَّمِيُّ ﷺ قَالَ: هَنْ ادْخَلُ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُو لَا يَأْسَ أَنْ يُسْبَقَ - فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنْ فَهُوْ قِمَانًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>٢٠٠</sup> وَأَبُو دَاوَدُّ ۖ وَإِسْمَانُهُ صَمِيتً. [طعيف]

(وعنهُ) أي عن أبي هريرةً ﷺ إلى قال: عن أنحلَ فَرساً بينَ فَرسَدِي وهوَ لا يامنُ ان يُسْبَقُنُ منيَّر الصينة أي يسبقُه غيرُه (فلا بلسَ بهِ، فإنْ أَمِنَ فهوَ قمارَ. رواهُ لحمدُ وليو داودَ وإسنادُه ضعيفٌ).

ولأنمة الحديث في صحيه إلى أبي هريرة كلامٌ كثيرٌ حتَّى قال أبو حاتم <sup>(1)</sup>: أحسنُ أحوالِه أنْ يكونَ موقوفاً على سعيدِ بنِ المسيبِ، فقدْ رواهُ يحيى بنُ سُعيدِ عنْ سعيدِ منْ قولِه. انتَهى.

وهوّ كذلكُ في االموطأ، <sup>(ه)</sup> عن الزَّهريُّ عن سعيدِ قالَ ابنُ إبي خيشـةُ: سألتُ ابنَ معينِ عنهُ فقال: هذا باطلً وضَرْبٌ على أبي هريرةً، وقدْ غَلَّظ الشافعيُّ سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيدِ عنْ أبي هريرةً.

<sup>(</sup>١) وهو «البدر الثمام» للمغربي. وهو أصل «سبل السلام». ولديٌّ مخطوطة له.

 <sup>(</sup>۲) في المستدة (۲/ ۲۰۰۵).

 <sup>(</sup>٣) في االسنر؛ وقم (٢٥٧٩) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايت عن الزهري.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٧٧): والحاكم (٢١٤/١٠)، والبيهفي (٢/١٠)، وأبو

نعيم في «الحلية (٧/ ١٧٥)، والبغوي في قشرح السنة (٢٩٦ /١٦). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر ما قاله الحافظ في: «التلخيص الحبير» (١٦٣/٤).

في دعلل الحديث؛ (٢/ ٣١٨). (٥) (٢/ ٦٨).

وفي قوله: (وهو لا يتأتنُ أنْ يُشتِيقُ) دلالةً على أنَّ السحلُلُ وهوَ الفرسُ الثالثُ في الرهان يُشتَرَكُ فيه أنْ لا يكونَ متحققَ السبقِ وإلا كانَ قماراً. وإلى هذا الشرطِ ذهبَ البعضُ، وبهلًا الشرطِ يخرجُ عن القمارِ، ولعلَّ الوجْهَ أنَّ المقصودَ إنَّما هوَ الاختبارُ للخيلِ، فإذَا كانَ معلوم السبقِ فاتَ الغرضُ الذي يُشرَعُ لاجلِه، وأما المسابقةُ بغيرِ جُمَلٍ فمباحةً إجماعاً.

#### (شرعية التدرب على القوة)

(وعنْ عقبة بنِ عامِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهوَ على المنبرِ يقرأ: وَزَاِّمِثْرًا لَهُمْ نَا اَسْتَقَلَّتُ بَن ثُوَّا﴾، ألّا إنَّ القوةَ الرميّ؛ الا إنَّ القوةَ الرميّ الا إنَّ القوةَ الرميّ، رواةَ مسلمٌ).

أفاة الحديثُ تفسيرُ القرةِ في الآيةِ بالرمي بالسهامِ لأنهُ المعتادُ في عصرِ النبوةِ، ويشملُ الرمي بالبنادقِ للمشركينَ والبغاةِ، ويُؤخذُ منْ ذلكَ شرعيةُ التدرب فيهِ لأنَّ الإعدادُ إِنَّما يكونُ معَ الاعتيادِ، [لان]<sup>(٢)</sup> مَنْ لم يحسنِ الرميَ لا يُسَمَّى مُودَّا للقوة، واللهُ أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) في اصحيحه رقم (۱۹۱۷).
 قلت: وأخرجه أبو دارد رقم (۲۰۱٤)، وابن ماجه رقم (۲۸۱۳)، وأحمد (۱۵۷/٤).

والبيهقي (١٣/١٠). وللحديث طرق أخرى، انظر في: الرواء الغليل؛ رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اإذا.

en de la companya de la co

.

#### [الكتاب الرابع عشر] كتاب الأطعمة ١٠/٧ ٢٠٨٠ عرب

## (تحريم ما له ناب من السباع)

١٧٤٠/١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: اكُلُّ فِي نَابٍ مِنَ السُبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامُ، رَزَاهُ مُشَلِمٌ (١٠ .. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﷺ عنِ النبيُّ ﷺ قالَ: كلُّ ذي نابٍ منَ السباعِ فاكلُه حراةً. رواهُ مسلمٌ).

الحديثُ دليل على تحريم ما لَهُ نابٌ من سباعِ الحيواناتِ، والنابُ السنُّ خلفَ الرُّباعيةِ كما في «القاموس<sup>و٢٦)</sup>، والسَّبُعُ هوَ المُعترِسُ منَ الحيوانِ كما في

#### (۱) في اصحيحه رقم (۱۹۳۳).

قلَّت: وأخرجه مالك (٤٩٦/٣) رقم ١٤)، وعنه الشافعي في ابدائع المنزع، وأحمد (٢/ ٢٣٦)، والطحاري في اهشكل الآثارة (٤/٣٥).

من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه.

وأخرجه الطحاوي (٤/ ٢٧٥)، وَالترمذي رقم (١٤٧٩)، وأحمد (٢/ ٣٦٦، ٤١٨)، والبهتي (٢٣١/٩).

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.

س عربين عسمت بن عسرو عن بيمي عسمت ... قال الترمذي: حديث حسن.

رقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣٩/١): «وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحت». والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللهُ أعلم.

والحارضة. أن العليث صعيح، والله اعا

(٢) والسان العرب؛ (١٤/ ٣٤٥).

«القاموسي<sup>ه(۱)</sup> أيضاً، وفيو الافتراسُ الاصطيادُ، وفي «النهايةِ<sup>(۱)</sup>: نَهَى عنْ كلُّ ذي نابٍ منَ السباعِ، هوَ ما يفترسُ الحيوانَ ويأكل<sub>يه</sub>َقَهْراً وقسراً كالأسدِ والذئبِ والنمرِ ونحوِها.

واختلفَ العلماءُ في المحرِّمِ منْها، فلعبَ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةً وأحمدُ وداودُ إلى ما أفادُهُ الحديثُ، ولكنَّهم اختلفُوا في جنسِ السباعِ المحرَّمةِ.

فقال أبو حنيفة: كلُّ ما أكلَ اللحمَ فهوَ سَيُعٌ حتَّى الفيلُ والضبعُ واليربوعُ والشَّنْورُ.

وقالَ الشافعيُّ: يحرمُ مِنَ السباعِ ما يعدُو على الناسِ كالأسدِ والذئبِ والنعرِ [ونحوها]<sup>(١٢)</sup> دونَ الفُسُعِ والثعلبِ لأنَّهما لا يعدوانِ على الناسِ.

وذهبَ ابنُ عباسٍ فيما حكاة ابنُ عبدِ البرِ<sup>(۱)</sup> عنهُ وعائشةُ وابنُ عمرَ على روايةِ عنهُ فيها ضعفٌ، والشعبيُ [وسعيكُ[<sup>(۱)</sup> بنُ جبير، إلى حلُّ لحرمِ السباع مستلينَ بقولِه تعالَى: ﴿فَلُ لَا لَهِدُ فِي مَا أُوعَى إِلَى مُحْمَّئًا﴾ (١ الآيةُ. فالمحرَّمُ هوَ ما ذُكِرَ لَنِي الآيةِ) (ما عداءُ حلالُ.

(وأُجِئبٌ) بَأَنَّ الآيةَ مكيَّ<sup>(۱)</sup> وحديثُ أبي هريرةَ بعدَ الهجرةِ فهو ناسخ للآيةِ عندَ مَنْ يَرى نسخَ القرآنِ بالسنةِ، <sup>(2)</sup>فأنَّ الآيةَ خاصةٌ بشانيةِ الأزواج منَ الانعام رداً على مَنْ حرَّم بعضها كما ذكرَ اللَّه تعالى قبلُها منْ قولِه: ﴿وَكَالُواْ مَا فِي لَهُمُونِ كَنْهِ الْأَشْرِهِ<sup>(١)</sup> إلى آخرِ الآياتِ. الإنان

يِّ فقيلَ في الردِّ عليهِهُ: ﴿قُلُ لَيَّا أَيْدُ بِنَ مَا أُرْضَ إِنَّ مُمْرَّاكُۗ ۗ الآيَّة، في انَّ الذي أحللتُموهُ هرَّ المحرَّمُ، والذي حرَّتَتُمُوهُ هرَّ الحلالُ وانَّ ذلكَ افتراءُ على اللهِ، وقرنَ بها لحمَّ الخنزيرِ لكريْه مشاوِكًا لها في علقِ التعريم وهوَ كريُهُ رجساً.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيطة (ص٩٣٨). (٢) (١٤٠/٥).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).
 (٤) في التمهيئة (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب). (٦) سورة الأنعام: (١٤٥).

 <sup>(</sup>٧) في (أ): قمنهاه.
 (٨) انظر: قفتم القديرة للشوكاني \_ بتخريجنا \_ عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام: الآية ١٣٩.

فالآية وردث في الكفارِ الذين يحلونَ السينةَ والدَّمُ ولحمُ الخنزيرِ وما أُهِلُّ لغيرِ اللَّهِ بهِ ويحرَّمونَ كثيراً مما أباحه الشرعُ، وكأنَّ الغرضُ مَنَ الآيةِ بيانَ حالِهم وائهم يضادرنَ الحقَّ، فكانُهُ قبلُ: ما حرَّم إلَّا ما اجلَّلْتُمُوهُ مبالغَةً في الرَّهُ عليهم.

الأولان قلتُ: ويحتملُ أنَّ المرادَ قلْ لا أجدُ - الأَلِيَّةُ - مَرَّماً إلا ما ذُيْرَ في الآيةَ ، <sup>((()</sup>) نمَّ حرَّمَ اللَّهُ مَنْ بعدُ كلَّ ذي نابٍ منَ السباعِ <sup>(()</sup>، ويُؤوَى عنْ مالكِ<sup>(17)</sup> أنَّهُ إِنَّمَا بَرُورِيل يُكُونُهُ أكلُّ كلَّ ذي نابٍ منَ السباعِ لا أنْهُ لَيَحِيمٍ أ<sup>(17)</sup>. يُكُونُهُ أكلُّ كلَّ ذي نابٍ منَ السباعِ لا أنْهُ لَيَحِيمٍ أ<sup>(17)</sup>.

والانظير (بالو موطأ ع/١٩٦

## (تحريم ذي المخلب من الطير

١٧٤١/٢ ــ وَأَخْرَجُهُ<sup>(١)</sup> مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ بِلْفَظِ: نَهَى. وَزَادَ: وَكُلُّ نِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّنِرِيّ. [صحيح]

(ولفرجة) أي أخرجَ معنَى حديثِ أبي هريرةَ مسلم (منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظ: نَهَى) أي نهى عنْ كلِّ ذي نابٍ من السباعِ (وزلّه) أي ابنُ عباسٍ: (وكلّ ذي

#### (١) قال ابن عبد البر في (التمهيد؛ (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦):

وليس في هذه الآية دليل عملي أن لا حرام علمي أكل إلا ما ذكر فيها، وإنما فيها أن اللهُ أخير نبية ﷺ، وأمره أن يخبر عباده أنه لم يعد في القرآن منصوصاً شيئاً محرماً علن الأكل، والشارب، إلا ما في هذا الآية، وليس ذلك بعانم أن يحرم اللهُ في كنابه بعد لذلك وعلى لسان وسوله أشياء سوى ما في هذه الآية...» أهد.

- (٢) انظر: ابداية المجتهد ونهاية المقتصدة (٢/١٤/٥) بتحقيقنا.
   (٣) في (أ): احرم.
  - (٤) أي مسلم في أصحيحه؛ رقم (١٩٣٤).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٨٠٣)، والنسائي (٢٠٦/٧).

مِخْلَبٍ) بكسرِ الميم وسكونِ الخاءِ [المعجمةِ](١) وفتحِ اللامِ آخرَه موحدةُ (منّ الطير).

وأخرجَ الترمذيُّ<sup>(٢)</sup> من حديثِ جابرِ تحريمُ كلِّ ذي مخلبِ منَ الطيرِ، واخرجَهُ (٢٠ أيضاً من حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةً وزادَ فيهِ: يومَ حيبرَ. في «القاموس»<sup>(٤)</sup>: المخلبُّ ظُفرُ كلِّ سَبُع منَ الماشي والطائرِ أوَّ لما يصيدُ منَ الطيرِ. والظفرُ لما لا يَصيدُ. وإلى تحريم كلِّ ذي مخْلَبٍ منَ الطير ذهبتِ الهادويةُ ونسبهُ النوويُّ(٥) إلى الشافعيِّ وأبي حنيفةً وأحمدَ وداود والجمهورِ.

وفي الله المجتهدِه (٦) نسبَ إلى الجمهورِ [القول](٧) بحلِّ كلُّ ذي مخلب منَ الطيرِ وقالَ: وحرَّمها قومٌ، ونَقْلُ النوويُّ أثبتُ لأنهُ المذكورُ في كتب الفريقينُّ وأحمدَ، فإنَّ في دليلِ الطالبِ على مذهبِ أحمدَ ما لفظُه: ويحرُّمُ منَّ الطير ماً يصيدُ بمخلبهِ كَمُقَابٍ وبازٍ وصقرٍ وباشقٍ وشاهينٍ، وعدَّ كثيراً منْ ذلكَ، ومثلُه في والمنهاج)(٨) للشافعية، ومثلُه للحنفية(٩).

وقالَ مالكٌ: يُكْرَهُ كلُّ ذي مخلبٍ منَ الطيرِ ولا يحرمُ. وأما النسرُ فقالُوا: ليسَ بذي مخلبِ ولكن يحرم لاستخبَّاثهِ. وقالتِ الشافعيُّةُ: يحرمُ ما ندبَ قتلُه كحية وعقربٍ وَعرابِ أَبْقَعَ وحداةٍ وفارةٍ وكلُّ سَبُّع ضارٍ، واستدلُّوا بقولِه ﷺ: الحمسٌ فواسقُ يُقْتَلُنَ فِي الحلِّ والحَرَمِّ (١٠٠)، تقدَّمَ فَي كتاب الحجِّ، قالُوا: ولأنَّ هذهِ مستخبثاتُ شرعاً وطبعاً.

زيادة من (ب).

في االسنن؛ رقم (١٤٧٨) وقال: حديث جابر حديث حسنٌ غريبٌ. (Y)

في االسنن؛ رقم (١٤٧٤)، وهو حديث صحيح. (4)

في دالقاموس؛ (ص١٠٤). (£)

في اشرح صحيح مسلم؛ (١٣/ ٨٢ \_ ٨٣). (0)

<sup>(</sup>١٤/٢) بتحقيقنا. (٧) زيادة من (ب).

امغني المحتاج شرح المنهاج؛ (٣٠٥/٤). ط: البابي الحلبي.

الدر المختار (٥/ ٢٣٨). ط. البابي الحلبي. (4) وقد أكرمني اللَّهُ بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١٧/١١٩) من حديث عائشة.

قلث: وفي دلالةِ الأمرِ بقتلها على تحريم أثملها نظرٌ، ويأتي لهمُ أنَّ الأمرّ بعدم القتل دليلُ على التحريم، وقدْ قالَ الشافعي: إنَّ الأدميُّ إذا وَطِئ، بهيمةُ منْ بهائم الأنعام نقذَ أمرَ الشارعُ بقتلها<sup>00</sup> قالُوا: ولا يحرمُ اتحلُها، فدلُّ على أنْهُ لا ملازمةً بينَ الأمرِ بالفتل والتحريم.دهذَخرِصميم مِن لذا أُمرَّتُهُما صَرَّمُسُلًا،

## حُكْمُ أَكُلِ الحُمُرِ الأَهْلِيّةِ)

٣/ ٢٩٤٧ - وَعَنْ جَايِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حَيْبِيْرَ عَنْ أَرْحَ رَوَّ لَمُومِ الحُمْوُ الأَهْلِيَّةِ، وَأَوْنَ فِي لُمُومِ الْخَيْلِ. مُثَنَّقُ عَلَيْهِ "مَا رَقِّونَ لَفُوا لِلْمَخْلِقِ. وَرَجُّمَنَ. [صحيح] سَرَاتُ مِلْ مُرْجِدُونِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَرَجُّمَنَ. الصحيح] مَرَاتُ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وَرَجُّمَنَ. عَمْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّ

(وعنْ جابِر ﷺ قال: تَهَى رسولُ اللهِ ﷺ يَومُ خيبِرَ عَنْ لَحُومُ اللَّحُورُ الْأَهَلِيةِ والذَّ في لحوم الخيلِ، متفقَّ عليهِ، وفي لفق للبخاريُّ) [لروايةِ جابِر مِنْواً؟\*\*: (ورخُصن) عرضُ أُونَاً ». وقدْ ثبتَ في رواياتِ \*\*أنْهُ ﷺ وجدَ القدررَ تغلي بلحيها

- (١) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٢٦٩/١)، وأبو داود (١٠٩/٤ رقم ٢٤٩٤)، والشرمذي (١/٥٥ رقم ١٩٤٥)، واين ماجه (٢/٥٥ رقم (٢٥٦٤) عن ابن عباس أن الشي قلة قال: اثن وقع على بهيمة فانخلو، واتخلوا البهيمة. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن مكرما عنه مناءً.
- وقال ابن حجر في التلخيص الحبير؛ (٥٠/٤) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الأتي يخالفه وهو أصح. ﴿
- فقد أخرجه النّومذي (٧/٤)، وآبو داود (١٠/٤) وتم ٤٤٦٥) من حديث أبي رُزُيْن عن ابن عباس أنه قال: «مَزُ أنّى بهيمةً فلا حدَّ عليهِ، و**هو حديث صحيح**.
  - وقال الترمذي: إنه أصح من البحديث الأول. قال: والعملُ على هذا عند أهل العلم.
- (۲) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم رقم (١٩٤١).
   قلت: وأخرجه أبو داود (١٤٩٤ رقم ٢٣٨٨)، والترمذي (١٤٧٨)، والنسائي (٢٠٢/٧).
- (۳) زیادة من (ب).
   (٤) (منها) ما آخرجه البخاري (٤٤٢٦)، ومسلم (١٩٣٨/٣١)، والنسائي (٢٠٣/٧ رقم
- (2) (منها) ما اخرجه البحاري (۱۱۱۸) ومسلم (۱۱۸۸۱۱) والنسائي (۱/ ۱۰۱ رقم ۱۳۳۸).
- عن البراء بن عازب ﷺ قال: «أمرنا النبي ﷺ في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرَ الأهليّةَ نِينَةً رنضيجة، ثم لمُ يأثرنا باكله بدُه.

فأمرَ بإراقتِها وقالَ: لا تأكلُوا منْ لحومِها شيئًا) والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ. وفي روايةٍ: «إنَّها رجسٌ أو نجسٌ» وفي لفظٍ: «إنَّها رجسٌ منْ عملِ السَّيطانِ».

\* وفي الحديثِ مسألتانِ:

الأُولِي: أنهُ دلَّ منطوقُه على تحريم أكُلِ لحوم الحمرِ الأهليةِ إذ النَّهْيُ أَصْلُه مِن الله التحريمُ " وإلى تحريم أثملِ لحومِها ذُهَّبَ [الجماهير من علماء](١) الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهم إِّلًا ابَنَ عباس فقالَ: ليستُ بحرام. وفي روايةِ ابن جريج عن ابن عباس: وأَبَيُّ ذلكَ (البحرُّ<sup>٣)</sup> وتلا قولَه تعالَى : ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ بِي مَاۤ أُوحِيُّ إِلَّ مُحَرِّمًا﴾(٣) الآيةَ، ۚ ورُويَ عنْ عائشةً، وعنْ مالكِ بِرواياتِ النَّهَا مكروهةٌ أَوْ حرامٌ أوْ مباحة (١٠) بروفيزيوعنه أنه رجع لن هفالرَّزيَّ ١ عالم رد ١٥٠٠ ك

وأما ما أخرجَ أبو داودَ<sup>(ه)</sup> عنْ غالبٍ بنِ أبجرَ قالَ: ﴿أَصَابِتُنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ في مالي ما أطعمُ أَهْلي إلا سِمانَ حُمُرٍ، فَأَتْبِتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقلتُ: إنكَ حرَّمتَ لحومَ الحُمُو الأهليةِ وقد أصابتُنا سَنَةٌ أَ فقالَ: أطعمُ أهلكَ منْ سمين ر بر عوال مُ عِنْهُ ۚ حُمُوكَ فإنَّمَا حرَّمتُهَا مَنْ جَهَةٍ جَوَّاكِ ۗ القريةِ \_ يعني الجلَّالَةَ \_ ﴿ مُعادِينَ الكانسار

فقدْ قالَ الخطابيُّ: أما حديثُ ابنِ أبجرَ فقدِ اختُلِفَ في إسنادِه، قالَ أبو داود (١): ارواه شعبة عن عبيد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بشرٍ، عنْ ناسٍ مَنْ مُزْينَةً ﴿ أَنَّ سيدَ مُزينةَ أَبجرِ أَوْ أَبَنُ آبَيُّ أَبجر سأل النبيَّ ﷺ، ورواهُ مسعرُ فقالَ: عنِ ابنِ عبيد عنْ ابنِ معقلِ عنْ رجلَيْنِ منْ

ومنها أخرجه البخاري (٥٥٢١) و(٤٢١٧)، ومسلم (١٥٣٨/٣) رقم (٢٥/ ٥٦١)، والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٦).

عن ابن عمر أن رسول الله 鵝 نهى يوم خبير عن لحوم الحمرِ الأهلية». وانظر مزيداً من الأمثلة في: ﴿جامع الأصول؛ (٧/ ٥٥٦ ـ ٤٦٢ رقم ٥٥٤٦ ـ ٤٥٥٥).

في (ب): فجماهير العلماء من. (٢) يعنى عبدالله بن عباس. (1)

سورة الأنعام: الآية ١٤٥. (٣)

انظر: قبداية المجتهدة (١٧/٢ - ٥١٨). (1)

في االسنن، (٤/ ١٦٣ رقم ٣٨٠٩)، وقال المنذري في المختصر، (٣٢٠/٥). اختلف (0) فيُّ إسناده اختلافاً كثيراً، قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف الإسناد مضطرب.

في قالسنن، (١٦٣/٤). (1)

بر لهووي : ( هذا هدن مصغر بالمحمل لو بهع منطق الرب و رفوقي محمور على الأي مرو عال

مزينةً، أحدُهما عن الآخُر(١). وقدُ ثبتَ التحريمُ منْ حديثِ جابر يزيدُ هذا، وساقَهُ منْ طريقِ أبِّي داودَ متصلًا ثمَّ قالَ: وأما قُولُهُ، وإنما حرَّمْتُها منْ أَجْل جوَّالِ القَريةِ فإنَّ الجَّوَّالُ هي التي تأكلُ [العذرةَ]<sup>(٢)</sup> وهي الجلَّهُ، ۚ إِلَّا أنَّ هذا لاَّ يثبتُ، وقدُ ثبتَ أنهُ إنَّما نَهَى عنْ لحومِها لأنَّها رجسٌ وسَّاقَ سندَه إلى محمدِ بن سيرينَ عنْ أنسِ بنِ مالكِ<sup>(٣)</sup> قالَ: الما افتتحَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خيبرَ أصبُنا حُمُراً خارجةً منَ القَرِيةِ فَنحرُنا وطبخنا منها، فنادى منادي رسولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّ اللَّهَ مِرْلُاللَّا ورسولَه ينهيانِكم عنها، وإنَّها رجسٌ منْ عملِ الشيطانِ، فَأَكْتِئِتُ القدورُّ، انتَهنَ ﴿ لِمُنْهَا ا

ويهذا يَيْظُلُ القولُ بِأَنَّهَا(إِنَّمَا حرِّمتْ مخافةً قلةِ الظُّلْهِيُّ)كما أخرجَه الطبرانوُ<sup>(1)</sup> <sup>تعاشرها</sup> وابنُ ماجهٔ (٥) عنِ ابنِ عباسٍ: إنَّما حرَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ الْحمُرَ الأهليةَ مخافَّةً قلةٍ الطُّهْرِ. وفي روايَّةِ الْبخاريُّ<sup>(٦)</sup> عنِ ابنِ عباسٍ في المغازي من روايةِ الشعبيِّ أنهُ قالَ ابنُ عباس ١٧ أدري أنَّهي عنها رُسول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّها حمولةُ النَّاس فكرة أنْ تَذْهبُّ حمولتُهم أو حرَّمها البتةَ [يومَ خيبرَثُ) فإنهُ إِ<sup>اللَّ</sup> قدْ عُلِمَ بالنصُّ انهُ حرَّمها [لأنَّها]<sup>(٨)</sup> رجسٌ، وكأنَّ ابنَ عباسِ(لِم يعلمُ بالحِديثِ)فتردَّدَ في علة النَّهيِ، ﴿إِ وإذْ قَدْ ثَبْتَ النَّهِيُّ وأصلُه التحريمُ عُمِلَ بَهُ وإنْ جَهْلِنَا عِلَّتُهُ ﴿ مَمَانَا مُ ١٩٥٤ (أَنَّهُما

وأما ما أخرجَهُ الطبرانيُّ (١٠) منْ حديثِ أمْ نصرِ المحاربيةِ: ﴿أَنَّ رَجَلًا سَأَلَ ۖ رَجِّنِكُ ۖ النبيِّ ﷺ عن الحُمُرِ الأهليةِ فقالَ: أليسَ ترعَى الكلأُ وتأكلُ الشجرَ؟ قالَ؟ فأصِبُ السِّمَرُ ﴾ منْ لحومِها؛، فهيَ روايةٌ غيرُ صحيحةٍ لا تُعارَضُ بها الأحاديثُ الصحيحةُ. عمر ١٧٠/٩: ولويل مراس بيد ري دين

- ويود بالم المراكز المر أخوجه أبو داود في اللستن» (٤/١٦٤ وقم ٢٩٨١). ا<sub>لمسأطول</sub> الإسماعية أمير سمي سميخ الدين فان (ه: 12 / ا (1)
  - **(Y)**
  - أُخرجه البخاري رقم (٤١٩٨). (4) ومسلم رقم (۱۹٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٤).
- الول و و في المراجع من المراجع من المراجع الري المار المول المنوع الألف في المدين المراجع من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المستحديدية كالمراجع المراجع ا في الكبير (٢١/ ٤٣٢) رقم ١٢٢٢٦) وفي الأوسطة رقم (٤٠٩٤ ـ مجمع البحرين)، بأرزرم (1) وأورده الهيشمي في فمجمع الزوائد؛ (٥/ ٤٧ ـ ٤٨) وقال: وفي الكبير حبان بن على وفيه ضعف وقد وَثُق. وفي الآوسط؛ محمد بن جابر وهو متروك، وقد وثق.
  - (٦) في اصحيحه رقم (٤٢٢٧). لم أعثر عليه الآن؟! (o)
    - (A) في (أ): والأجل أنهاه. في (أ): (في علة النهي فيقال). (v)
  - كما في المجمع الزوائد؛ (٤٧/٥) وقال الهيثمي: أوفيه إشكيائي ابن إسحاق وهو مدلسُ، عَشَاعُ ويقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر، أه. ومند مخيار (جيرودونه جهتف) كما في لينقرس

## حل أكل لحوم الخيل)

المسالة الثانية: دلَّ الحديثُ على جِلِّ أَكُلِ [لحوم] (١) الخيلِ، وإلى جِلُها ذهبَ زيدُ بنُ علي والشافعُ وصاحبًا إلى حنيقة وأحمدُ وإسحاقُ وجماهيُ السلف والخلّفِ لهذا الحديث (١) ولما في معناهُ منَّ الأحاديثِ الصحيحةِ ن الشارى ١/٣ : (الالاس) ولم ولم في يون الله إلى وستوم في براهاءِ الدروس المواجعُ الراس)، و

ري بَرَّهُ عَلَى الْمَعْ الْمُرَمَّدُ مُومِ اقْرَنُ وَوَنَّى سَعْهُ رَجْوَمِ رَجْرَ كِلْمَهُ وَلَوْ وَإِنَّ عَمِوسُوا مِهُمُ مِنْ وَالْمَعَ وَالْمُوسُوا وَاللَّهُ قَالَ لَا بِنَّ جَرِيجَ : قَلْتُ لُهُ: أصحابُ رسولِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَجْرَيْنَا عَلَى عَلَىدُ رسولِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَجْرَيْناً عَلَى عَلَىدُ رسولِ اللَّهِ ﷺ فرساً [فاكناء] (قاكناء] (قال اللَّهِ ﷺ فرساً [فاكناء] (قال اللَّهِ ﷺ فرساً [فاكناء] (قال اللَّهِ ﷺ فرساً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُولُومِ اللَّهُ اللَه

وذهبتِ الهادويةُ ومالكُ وهوَ المشهورُ عندَ الحنفيةِ إلى تحريم [أكلها]<sup>(()</sup>، واستدلُّوا بحديثِ خالدِ بنِ الوليدِ<sup>(()</sup>: «تَهَى رسولُ اللَّهِ 瓣 عنَّ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ وكلُّ ذي نابٍ منَّ السباعِ»، وفي روايةٍ<sup>(())</sup> بزيادةِ: ايومَ خيرَه.

1

<sup>(</sup>١) في (أ): الحمَّا.

<sup>(</sup>٧) قال أبو عمر أبن عبد البر في «الاستذكار» (٣٣/١٥» ٢٣٣/١٥ برتم ٢٣٢/١٠): «أما أهل المن المنافعة بن العديث تعديث الإباعة في أخوم الغيل أصغ تعديث النعي عن العلم العديث بن الحديث بن أصعد التباغي في «الرفق الغير» (٢٩٠/١): «الأول العجيد بن المعلو» والمهدي محمد بن العظير» وقراره في «المنهاج»، وقاله به أنها محمد بن محمور المراوي مع نيادة أكل البرائين، وذهب في «المنهاج»، وقاله به أنها محمد، وأحمد، وإصحاف، وإبن المبارك، وأبو ثوره ومن السلف القاضي شريع» والحديث، وأحمد، وإصحاف، وابن المبارك، جبير، وحمداه بن زيد، واللبت بن سعد، وابن سيرين، والأسرد بن يزيد، وسفيان الزيري، وغياه، وسعيد بن الوري، وغيره من، ثم ذكر أدائهم.
(٢) في «المدينة».

<sup>(</sup>٤) في كتابنا هذا رقم (١١/ ١٢٤٩) وهو حديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الأكلناها، (٦) في (ب): الخيل،

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود رقم (۲۷۹۱)، وابن ماجه رقم (۲۱۹۸)، والنسائي (۲۰۲/۱)، وأحمد (۵/۹۸)، والفارقطني (۵/۹۸ رقم ۲۱۱)، وإسناده ضعيف لقصف صالح بن يحيى بن المقدام، قال البخاري: فيه نظر، والرادي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حيال، وهو حديث ضيف.

 <sup>(</sup>A) أخرجها الدارقطني في اللسنز؛ (٢٨٧/٤ رقم ٦٠)، وفيه مجمد بن عمر الواقدي: وهو =

وأُجِيْبُ عنهُ بانهُ قالَ البيهةئي فيه: هذا إسنادُ مضَّطَرِبُ مخالِفٌ لرواية الثقاب، وقال البخارئ: يُرْزَى عن أبي صالح ثورِ بن يزيدَ وسليمانِ بنِ سليم وفيه نظرٌ. وضفَّف الحديثَ أحمدُ والدارقطنيُّ والخطابيُّ وابنُّ عبدِ البرِّ وعبدُ الحقُّ<sup>(17)</sup> واستلوًّا بقولِه تعالَى: ﴿ لِمُرْكَثِكُما وَرِيْكُهُ<sup>(17)</sup>، وتقريرُ الاستدلالِ بالآيةِ بوجوءِ:

الأولُ: أنَّ العلمُّ المنصوصةَ تقتضي الحضرَ، فإباحةُ أكلها خلاف ظاهر الآية. وأجيب عنه بأن كون العلم منصوصةً لا تقتضي الحصر فيها. فلا تفير الحصرَ في الركوبِ والزيةِ فإنهُ يُنتَقَعُ بها في غيرِهما انفاقاً، وإنَّما نصَّ عليهما لكونهما أغلبُ ما يُظلِّب، ولو سلمَ الحصرُ لامتنعَ حملُ الأنقالِ على الخيلِ والبنالِ والحميرِ ولا قاتلَ بو.

الثاني: من وجوو دلالة الآية على تحريم الأتحلي عطف البغال والحمير فإنهُ دالً على اشتراكها منها في مُخكم التحريم، فَمَنْ أفرة حكميّهما عن حكم ما عطفت عليه احتاج إلى دليل. وأُجِيْبَ عَنُه بأنَّ هَلَا منْ دلالةِ الاقترانِ وهي ضعيفةً.

الثالث: من وجوو دلالةِ الآيةِ أنَّها سيقَتْ للامتنان، فلؤ كانتُ مما يُؤكَّلُ لكانَ الامتنانُ بو أكثرَ لأنُه يَتعَلَّى بِيقاءِ البنيةِ، والمحكيمُ لا يمتنُّ بأذَنَى النَّمْمِ ويتركُ أعلاما سِيَّما وقدِ امتنَّ بالأكلِ فيما ذكرَ قبلَها.

وأُجِيْبَ: بأنهُ تعالى خَصُّ الامتنانَ بالركوب لأنهُ غالبُ مَا لِيُنْتُمُ بالخيلِ فِيهِ عندَ العربِ فخُوطِئْرا بما عرفوهُ والفُوه كما تحُوطِوا فِي الأنعامِ بالاكالِ وَحَمَّلُ الاثقالِ لأنهُ كانَ أكثرُ انتفاعِهم بها لذلكَ، فاقتصرَ في كلَّ منَ الصنفينِ بأغلبِ ما يُشَكِّمُ بِهِ أَصَلِيمًا".

الرابعُ: منْ وجوو دلالةِ الآيةِ أنه لو أُبيحَ أكْلُها لفاتتِ المنفعةُ التي امتنَّ بها ﴿ وهيَ الركوبُ والزينةُ، وأجببَ عنهُ: بأنهُ لو لزمَ منَ الإِذْنِ في أكْلِها أَنْ تَفْنَى لَلْزِمَ

مُعَمِّى الْمُعْمِ

العلم دي

وات مذي الافريان

ضعيف. وفي سباق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحته، فقد جاء فيه أن خالداً شهد
 خيير وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح.

 <sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في «التمهيل» (١٠/ ١٢٨) على حديث خالد بن الوليد المبتقدم: وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده، وحديث الإباحة صحيح الإسناد» اهـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٨.(٣) في (ب): وفيه.

مثلُه في البقرِ [ونحوِها](١) مما أبيحَ أكْلُه ووقعَ الامتنانُ بهِ لمنفعةٍ أُخْرى.

وَّاجِيبُ [عنَ الاستدلالِ بالآيةِ]<sup>(٢)</sup> بجوابِ إجماليٌ:وهُوَ أنَّ آيةَ النحلِ مكيةٌ اتفاقاً، والإِذْنُ في أَكْلِ الخيلِ كانَ بعدَ الهجرَّةِ منْ مكَّةَ بأكثرَ منْ ستِ سَنينَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ آيَةَ النَّحَلِ:لَيستْ نَصًا في تحريم الأكلِ والحديثُ صريحٌ في جوازِه، ُّوايضاً لو سَلِمَ مِا ذَكَرَ كانَ غايتُه للدلالةَ <sup>ت</sup>َعَلَى تركِ الأكلِ وهوَ أعمُّ منْ أنْ يكونَ للتحريم أو للتنزيهِ أو [لخلاف]<sup>(٣)</sup> الأوْلَى، وحيثُ لم يتعينُ هُنَا واحدٌ منها لا يتمَّ التمسكُ، فالتمسك بالأدلةِ المصرِّحَةِ بالجواز أَوْلَى.

وأما زَعْمُ البعضِ أنَّ حديثَ جابرِ دالُّ على التحريم لكونِه وردَ بلفظِ الرخصةِ والرخصةُ استباحةُ المحظورِ معَ قيام [المانع](٢)، فدلَّ أَنْهُ رخَّصَ لهمْ فيها بسبب المخمصةِ، فلا يدلُّ على الحِلُّ المُطلقِ، فهوَ ضعيفٌ لانهُ وردَ بلفظِ أَذِنَ لنا، [وبلفظ] (٥) أطعَمَنا، فعبّر الراوي بقولِه رخَّصَ عنْ أَذِنَ لا أَنْهُ أَرَادَ الرخصةَ الاصطلاحيةَ الحادثة بعدَ زمنِ الصحابةِ، فلا فَرْقَ بينَ العبارتينِ (أَذِنَ) ولاخِّص) في لسانِ الصحابةِ.

## أكل الجراد)

١٢٤٣/٤ ـ وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى 🐞 قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنِ ابنِ أبي أَوْفَى قالَ: غزوْنا معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غزواتٍ ناكلُ الجرادَ) هوَ جنسٌ والواحدةُ جرادةٌ يقعُ على الذكرِ والأُنثَى كحَمَامةٍ، متفقٌ عليهِ، هوَ دليلٌ على حِلِّ الجرادِ، قالَ النوويُ (٧): هو أجماعٌ. وأخرجَ ابنُ ماجه (٨) عن أنس قَالَ: ﴿ كَانَ أَزُواجُ النَّبِيِّ ﷺ يتهادينَ الجرادَ في الأطباقِ ﴾ .

زيادة من (ب).

في (أ): امانع، (1)

نى (أ): (وتخوه).

<sup>(1)</sup> 

في (ب): اخلاف، (٣) في (ب): اما قاله، (0)

البخاري رقم (٥٤٩٥)، ومسلم رقم (١٩٥٢). (1) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٨١٢)، والترمذي رقم (١٨٢١، ١٨٢٢)، والنساني (٧/ ٢١٠).

في اشرح صحيح مسلم؛ (١٠٣/١٣). (V)

في االسنن، رقم (٣٢٢٠).

وقال ابن العربي في شرح الترمادي" : وإنَّ جرادَ الاندلسِ لا يُؤكّلُ لانهُ ضررٌ محضُّ (\* فإذَ للله للمردِ كما تحرَّمُ السمومُ ضررٌ محضُّ (\* فإذَ لله تبتّ إذلك] أن تتحريْمُها لأجلِ الفسرِ كما تحرَّمُ السمومُ ونحوُها . "واختلفُوا هل أكل رسولُ الله فلله المرادَ أم لا ؟ وحديثُ الكتابِ يحتملُ أنهُ كانَ إياكنًا (\* يعمُهم إلَّا الله في رواية البخاري (\*) زيادةُ: «ناكلُ الجرادُ ممهُ» فيكونُ تأكيداً لقولِه مع رسولِ الله ﷺ فيكونُ تأكيداً لقولِه مع رسولِ الله ﷺ ويجمئلُ أنَّ المرادَ ناكلُ مههُ.

ويحتمل أن المواد ناول معمد قلتُ: وهذا الاخيرُ هؤ الذي يعَسَنُ حَمَّلُ الحليثِ عليه، إذ التأسيسُ البلغُ من التأكيدِ، ويويدُه ما وقعٌ في الطبُّ عندُ أبي نعيم بزيادةِ «دياكلُ مَمَّنا، وأما ما أخرجه أبو داودُ (٥٠ من حليثِ سلمانُ: «أنهُ سُئِل رسولُ الله ﷺ عن الجرادِ فقال: هو الكه و الحربُه، فقد أعلَّه المعنذي بالإرسال (٥٠)، وكذلكُ ما أخرجهُ ابنُ عديُ (١٠) وكذلكُ ما أخرجه، وشيل عن ابنِ عمرُ: «أنهُ ﷺ سُئِلُ عن المنالِ على الله عمرُ: «أنهُ ﷺ سُئِلُ عن المنالِ (١٠) الله فقال مثل ذلك، فإنهُ قال السنائُ (١٠٠): ثابتُ ليسَ بعقة \* ويؤكلُ عنذ الجماهير على كلُّ حالِ، ولو مات بغير السائهُ (١٠): كابتُ ليسَ بعقة \* ويؤكلُ عنذ الجماهير على كلُّ حالٍ، ولو مات بغير السائهُ (١٠): فابتُ ولو مات بغير

قاعة . كوكورو (ماج)

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٦٤ رقم ٢١٢٠/١١٠٨): «هذا إستاد ضعيف لضعف أبي سعد واسمه سعيد بن المرزبان».

<sup>(</sup>١) في اعارضَة الأحودُنيَّ (٨/١٦). (٢) في (ب): اما قاله،

 <sup>(</sup>٣) في (أ): (أكل: .
 (٤) في اصحيحة رقم (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) في االسنئ (١٦٥/٤) وقد ٢٨١٣) قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي ﷺ لم يذكر سلمان.

السابه عن يكر هم بهرين والمسابقة المسابقة المس

والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) في (المختصر) (٥/ ٣٢٣).

لهي «الكامل» (٢/ ٢٥) وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث.
 وقال ابن عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع، وعن الحسن، وكل أحاديثه تخالف الثبات في أسانيدها ومتونها.

والخلاصة: أن الحنيث موضوع، واللَّهُ أعلم.

 <sup>(</sup>A) في الضعفاءة رقم (٩٧).

حساك

سبب(١١) لحديثِ: ﴿ أُحلُّ لنا ميتنانِ ودمانِ: السمكُ والجرادُ، والكبدُ والطُّحالُ،، أخرجهُ أحمدُ (٢) والدارقطنيُ (٢) مرفوعاً من حديثِ ابنِ عمرَ وقالَ: إنَّ الموقوفَ أَصُّ، ورجَّحَ البيهقيُّ<sup>(٤)</sup> الموقوف وقالَ: لِهُ حكمُ الرفع، ۖ واختُلِفَ فيهِ هلْ هوَ منْ صَيْدِ البحرِ أَمْ مَنْ صَيْدِ البرِّ، ووردَ حديثانِ ضعيفانِ أنهُ مَنْ صيدِ البحر<sup>(٥)</sup>.

- واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش افتح
  - (٣) في دالسنن؛ (٤/ ٢٧٢ رقم ٢٥). في قالمسندة (٢/ ٩٧). (1)
- في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤). (1) قلت: وأخرجه الشافعي في اترتيب المسندة (٢/ ١٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٢١٠٢ رقم
- ٣٣١٤) كلهم من حديث ابن عمر. قال المارديني في اللجوهر النقية: ادرواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في «الكامل؛ اله. والخلاصة: فهو حديث صحيح.
  - (٥) الحديث الأول:

أخرجه الـترمـلـي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥٠)، وأبو داود (٢/ ٤٢٩ رقم ١٨٥٤)، وابن ماجه

(٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٢) من طريق أبي المهزِّم. عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللَّهِ ﷺ في حج أو عمرة فاستقبلُنَا رجُّل مِن جَراد. فجعلنا نضربُهُ بسياطِنَا وعِصيَّنا، فقال النبي ﷺ: ﴿ قُلُوهُ فَإِنَّهُ مِن صِيدِ البحرِّ . قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفُهُ إلا من حديث أبي المُهَزِّم عن أبي هُريرةً. وأبو المُهَزِّم اسمهُ يزيدُ بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة، اهـ.

قلت: َ بل قال الحافظ عنه في «التقريب؛ (٢/ ٤٧٨): متروك.

والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف.

• وأخرجه أبو داود (٢/ ٤٢٩ رقم ١٨٥٣) من طريق ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحرة.

وفيه ميمون بن جابان، وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال المنذري: ميمون بن جابان لا يحتج به، وهو حديث ضعيف. الحديث الثاني:

أخرجه الترمذي (٢٢٩/٤ رقم ١٨٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢١) من حديث جابر بن عبد اللَّهِ وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: وإنها نَشْرَةُ حوت في البحر، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تُكُلِّم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. قلت: والخلاصة أن الحديث ضعف. ووردَ عنْ بعض الصحابةِ أنهُ يلزمُ المحرِمَ فيهِ الجزاءُ فدلُّ أنهُ عندَهُ منْ صيدِ البرِّ، والأصلُ فيهِ أنَّهُ بريٌّ حتَّى يقومَ دليلٌ على أنهُ بحريٌّ ﴿رعواهِمُهِ ﴾

# (أكل الأرنب)

٥/ ١٢٤٤ ـ وَعَنْ أَنْسِ عَلَى اللَّهِ الأَرْنَبِ ـ قَالَ: فَلَبَحَهَا فَبَعْثَ بِوَرَكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنْ انس ﷺ في قصةِ الأرنبِ قالَ: فنبَحها فبعثُ بِوَرَكِها إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فعبله. متفق عليه). وفي القصةِ أنَّهُ قال أنسٌ: ﴿أَنْفُجُنَا أَرنَباً [ونحنُ]( ) بمرِّ الظهرانِ، فسعَى القومُ ولغبوا(٢) فأخذَّتُها فجئتُ بها إلى أبي طلحةَ فبعثَ بورَكِها إلى رسول اللَّهِ ﷺ فقبلَها»، وهوَ لا يدَلُّ أنهُ أكلَ منْها، لكنُّ في روايةِ البخاريِّ<sup>(1)</sup> في كتاب الهبَةِ قالَ الراوي \_ وهوَ هشامُ بنُ زيدٍ \_: قلتُ لأنسُ: وأكلَ منه؟ قالَ: وأكلَ منَّه، ثمَّ [قالَ: فَقَبِلَهُ](٥٠). والإجماعُ واقعٌ على حِلُّ أَكْلِها، إلَّا أنَّ الهادويةَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ وعكرمةَ وابنَ أبي ليلَى قَالُوا: يُكْرَهُ أَكْلُها لما أخرجَهُ أبو داودَ (١) والبيهقيُ (٧) منْ حديثِ ابنِ عمرَ أنَّها جِيءَ بها إلى النبيِّ ﷺ فلم يأكلُها ولم يَنْهَ عنْها، وزعمَ ابنُ عمرَ أنَّها تحيضُ.

وأخرجَ البيهقيُّ (٨) عنْ عمرَ وعمارِ مثلَ ذلكَ وأنهُ أمرَ بأكْلِها ولم يأكلُ منها، قلتُ: لكنَّهُ لا يَخْفَى أنَّ عدمَ أَكْلِهِ ﷺ لا يدلُّ على كراهتها، وحَكَى الرافعيُّ عنْ أبي خُلَيْفَةً تحريمَها.

فائدةُ: ذكرَ الدُّمَيْري في حياةِ الحيوانِ أنَّ الذي تحيضُ منَ الحيوانِ المرأةُ والضبعُ والخفاشُ والأرنبُ، ويُقَالُ إنَّ الكُلْبَةَ كذلكَ.

البخاري رقم (٥٥٣٥)، ومسلم رقم (١٩٥٣). (1)

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٩١)، والترمذي رقم (١٧٨٩)، والنسائي (٧/ ١٩٦). لغبوا: اللَّغب: التعب والإعياء.

<sup>(4)</sup> زيادة من (أ). (Y)

<sup>(</sup>٥) في (أ): اقْبَلِهُ ١. في اصحيحه؛ رقم (٢٥٧٢). . (٤)

في السنن؛ (٤/ ١٥٢ رقم ٣٧٩٢). (1) في «السنن الكبرى؛ (٩/ ٣٢١)، وهو حديث ضعيف الإستاد. (V)

في دالسنن الكبرى، (٩/ ٣٢١). (A)

### (حكم النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد)

۱۲٤۰/٦ حَمَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَنْ قَتْلِ أَرْتِم مِنَ الدَّرَابُ: الثَّنْلَةِ، وَالتُحْلَةِ، وَالْهُلْمُكِ، وَالصَّرْدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (\* وَأَبُو وَاوُدَ (\*). وَصَحْمَهُ أَبْنُ جِنَانَ (\*). [صحح]

(وعن لبن عباس في قال، نَهى رسولُ قلدُ ﷺ عنْ قَتْل اربع من الدواتِ: النملةِ
والدخلةِ والهدهدِ والصَّرَوِ، رواهُ الحمهُ ولهِو داودَ وصحْحَهُ ابنُ جِبُانُ)، قالَ البيهتيُ:
رجالُه رجالُ الصحيح، قالَ البيهتيُّ: هَرْ أَفْرَى ما وردَ في هذا الباب، وفيه دليلٌ
على تحريم قَتْلِ ما فَكِرَ، ويُؤْخَدُ منهُ تحريمُ أَكْلِها، لأنهُ لو حلُّ لما نَهَى عن القتلِ
وتقدَّم لنا في هذا الاستدلالِ بَحْتُ، وتحريمُ أَكْلِها، زَأْيُ الجماهيرِ وفي كلَّ واحدةٍ
خلاف إلَّ النملةُ فالظاهرُ انَّ تحريثَهَا إجماعُ.

### حِل أكل الضبع)

١٢٤٦/٧ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِر ﷺ: الشَّبُعُ صَيْدٌ مِن قَالَ: تَمَمْ، وَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(1)</sup> وَيَاهُ أَحْمَدُ<sup>(1)</sup> وَالْأَرْيَةُ<sup>(2)</sup> وَالْمَرَيَّةُ<sup>(2)</sup> وَالْمُرِيُّ<sup>(2)</sup> وَالْمُرْيَةُ<sup>(2)</sup>. [صحيح]

في ﴿السنن﴾ (٥/ ١٨ ٤ رقم (٧٦٧٥).

في المسندة (٩/ ٣٣٢).

 <sup>(</sup>۳) في «النسند» (۱۱/۱).
 (۳) رقم (۱۱۷۸ ـ موارد).

<sup>.</sup> قلت: وأخرجه أبن ماجه (١٠٧٤/٢ رقم ٢٣٢٤)، والدارمي (٨٩/٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٧)، وهو حديث صحيح.

انظر: التلخيص الحبير، (٣/ ١٧٥ رقم ١٠٩٣)، والألباني في الأرواء (٨/ ١٢٤ رقم ١٤٩٠). • والشُّرَّةُ: طائر فوق العصفرر، وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الشُّرَّةُ طائر أبق ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود ضخم المنقار. فلسان العرب (٧/ ٢٧).

٤) في «المستدة (٣/ ٣١٨، ٣٢٢).

 <sup>(</sup>٥) أبو داود رقم (٣٨٠١)، والترمذي رقم (١٧٩١)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٣٣٣).

<sup>(</sup>٧)(٢) قال الحافظ في التلخيص؛ (٢/٨٧): وصحَّحه البخاري، والترمذي، وابن حبان وابن خزيمة واليهتي.....

(وعن ابن ابي عشار) هرّ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي عمارٍ المكني وقُقَّهُ أبو زرعةً والنسائئي ولم يتكلمُ فيهِ أحدٌ، ويسمَّى القَسُّ لعبادتِه. ووهمَ ابنُ عبدِ البرُّ في إعلالِه وقالَ السِهفيُّ: إنَّ الحديثَ صحيحٌ.

(قالَ: قلتُ لجلبِ: قضبعُ صيدٌ هيَ؟ قالَ: نعمُ قلتُ: قِلَه رسولُ اللَّهِ ﷺ؟ قالَ: نعمُ. رواهُ لحددُ والاربعةُ وصحُحَةُ البخاريُّ وابنُّ حِبَّانَ).

الحديثُ فيه دليلٌ على جِلُ أكل الفُسُو، واليه نعبَ الشافعيُّ، فهرَ مخضَصُ من حديث تحريم كلَّ ذي ناب من السَّباع. وأخرج أبو داودً<sup>(١)</sup> من حديث جابو مرفّوعاً: «الضَّبُّمُّ صيدٌ فإذا أصابُه المحرِمُ ففيهِ كَبْشٌ مُسِنَّ ويؤكلُّ، وأخرجَهُ العاكمُ<sup>(١)</sup> وقال: صحيحُ الاسادِ.

تال الشافعيُّ: وما زال الناسُ يأكلونَها وبيبعونَها بين الصَّفا والمووة من غير نكير، وحرَّمها الهادويةُ والحنفيةُ عملًا بالحديثِ العالم كما أشرنا إليه، ولكنَّ أحاديثَ التحليلِ تخصَّصُهُ. وأما استدلالُهم على التحريم بحديثِ خُرْيَهَةَ إبنِ جُرْمًا <sup>(7)</sup> وفيه: قال ﷺ: أوَ يأكُلُ الضيحَ أحدًا أخرجَهُ الترمذيُ<sup>(6)</sup>، ففي إسنادو عبدُ الكريم أبو أميةً وهوَ معنَّ على صَّفَيْهِ (<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» رقم (۳۸۰۱).

قلّت: وأخرجه الترمذي رقم (١٧٩١)، والنسائي (٢٠٠/٧)، وقال الترمذي: هذا حليث حسن صحيح، وهو كما قال.

لغي الاستثراثية (١/ /٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي.
 قلت: بل هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يبخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

في «السنر» (٢٥٣/٤) رقم ١٧٩٢) وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية.

وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة.

٥) قال النسائي والدارقطني: متروك.

الضعفاء، للنسائي رقم (٤٢٢)، والمجروحين (٢/ ١٤٤)، والميزان، (٢/ ٢٤٦).

### حكم أكل القنفذ

٨/ ١٢٤٧ ح وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ: ﴿ قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ هُمَرَّمًا﴾(١) الآيَة، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا خَبِيقَةً مِنَ الْخَبَائِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عُنَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا، فَهُوَ كُمَا قَالَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (١)، وَإِشْنَادُهُ ضَعِيفٌ . [ضعيف الإسناد]

(وعن لين عمر الله الله شيل عن القُنفذِ) بضمَّ القافِ وفَتْحِها وضمَّ الفاءِ (فقال: ﴿ ثُلُ لَا أَيْدُ لِي مَا أُرْضَ إِلَّ مُحَرَّمًا ﴾ (\*)، فقالَ شيخٌ عندُه: سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ: ذُكِرَ عندَ النبيِّ ﷺ فقالَ: ﴿إِنُّهَا خَبِيثَةٌ مَنَ الخَبَائثِ﴾. أخرجَهُ أحمدُ وأبو داودَ بإسناد ضعيفٌ)، ضُعُّفَ بجهالةِ الشيخ المذكورِ، قالَ الخطابئُ<sup>(٥)</sup>: ليسَ إسنادُه بذاكَ ولهُ طُرُقٌ، قالَ البيهقيُّ: لم يردُ إلَّا منْ وجُو ضعيفِ وقدْ ذِهبَ إلى تحريْمِهِ أبو طالبٍ والإمامُ يَحْيى.

وقالَ الرافعيُّ: في القنفذِ وجهانِ أحدُهما أنهُ يحرمُ، وبهِ قالَ أبو حنيفةَ وأحمدُ لما رُويَ في الخبر أنهُ منَ الخبائثِ، وذهبَ مالكٌ وابنُ أبي ليلَى إلى أنهُ حلالٌ وهوَ أَقُوى منَ القولِ بتحريمِهِ لعدم نهوضِ البِيليل معَ القولِ بأنَّ الأصلَ الإباحةُ في الحيواناتِ. وهيَ مسألةٌ خلافيٌّ معروفةٌ في الأصولِ فيها خلاتٌ بينَ العلماء. ٢ الماماور) دراماء فيي المجاهرا الناع الم

١٢٤٨/٩ - وَعَن ابْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْجَلَّالَةِ

<sup>. . (</sup>٢) في (المستدة (٢/ ٢٨١).

سورة الأنعام: الآية ١٤٥. (1)

في «السنن» رقم (٣٧٩٩). (۳) قلت: وأخرجه البيهقي في االسنن الكبرى؛ (٣٢٦/٩) ولم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف.

سورة الأنعام: الآية ١٤٥. (1)

في دمعالم السنن؛ (٤/ ١٥٧) حامش السنن..

وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التُّرْمِذِيُّ<sup>(١)</sup> [صحيح]

(وعن لبن عمرَ رُهُ) قياسُ قاعدتِه وعنهُ ﴿ [قالَ: فَهِي رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ الجَّلَّالَةِ والبانِها، اخرجَهُ الاربعةُ إلا النسائيُ وحسَّنهُ الترمذيُّ). وأخرجَ الحاكمُ (٢) والدارقطنيُّ<sup>(٣)</sup> والبيهقيُّ<sup>(٤)</sup> منْ حديثِ ابنِ عمرِو بنِ العاصِ نحوَه، وقالَ: احتَّى تُعْلَفَ أربعينَ ليلةً"، ورواهُ أحمدُ (٥) وأَبُو داود (٦) والنسائيُ (٧) والحاكمُ (٨) منْ 128 c حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جَدُّهُ لِلفظِ: ﴿نَهَى عنِ لحومِ الحمرِ الأهليةِ ذين و وعنِ الجَلَّالَةِ وعنْ ركوبِها،، ولأبي داودَ: ﴿أَنْ يَرَكَبُ عَلَيْهَا ۖ وَأَنْ يَشَّرَبُ ٱلْبَانُهَا». ء ۔ 'عرف

والجلَّالةُ هي التي تأكلُ العَذِرةَ والنجاساتِ، سواءٌ كانتِ منَ الإبل أو البقر أو الغنم أو المدجاج (٢٠١٤ مَهُ مُن كَانَ الفائد المعالمُ العَدْرُةُ مَارِدُهُامُ الفَالْبِكُلِّنِ ۗ الْأَرْتُ وصِلْبَهُ لِم

والحديثُ دليلٌ على تحريم الجلَّالةِ وألبانِها وتحريم الركوبِ عليها. وقدْ جزمَ ابنُ حزمٍ أنَّ مَنْ وقفَ في عَرفاتٍ راكباً على جلَّالةٍ لَا يَصَحُّ حَجُّهٌ ۖ رُّظاهرُ ﴿ ﴿ عَمَ الحديثِ أنهُ إِذا ثبتَ أنَّها أكلتِ الجَلَّةَ فقدْ صارتْ محرَّمة، وقالَ النوويُّ: لا تكونُ جَلَّالَةَ إِلاَ إِذَا عَلَبَ عَلَى عَلَيْهِمَا النَّجَاسُّةُ، وقيلَ بلِ الاعتبارُ بالرائحةِ والنُّنْنِ وبهِ جزمَ النوويُّ والإمامُ يحيى وقالَ: لا تطهرُ بالطبخ وَلا بإلقاءِ التوابلِ وإنَّ زالَ الريحُ لأنَّ ذلكَ تغطيةٌ لا استحالةٌ، وقالَ الخطابيُّ: كَرِهمُ أحمدُ وأصحابُ الرأي

- في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٣٣). في «السنن» (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٤). (٣)
  - ني (المسندة (٢١٩/٢). في االسنن؛ رقم (٣٨١١). (7) (a)
    - في السنن؛ (٧/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ رقم ٤٤٤٧). (y)
    - نى دالمستدرك» (٤/ ٣٩). (A) قلُّت: وأخرجه الدارقطني (٢٨٣/٤ رقم ٤٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣).
      - وهو حديث حسن، انظر: فإرواء الغليل؛ (٨/ ١٥٠ \_ ١٥١).
      - امشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض (ص١٤٩).

أبو داود رقم (٣٧٨٥)، والترمذي رقم (١٨٢٤)، وابن ماجه رقم (٣١٨٩). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» رقم (٢٥٠٣). قلت: والخلاصة أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.

في االمستدرك؛ (٣٩/٢) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقُّبه الذهبي بقوله: إسماعيل **(Y)** وأبوه ضعيفان.

Je'r

والشافعيُّ (١) وقالُوا: لا [تؤكلُ](٢) حتى تحبسَ أياماً.

رُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِهُ عَنْ أَحَمَدُ إِلَى التَّحْرِيمُ كَمَا هُوَ ظَاهُو الْحَديثِ، وَمَنْ قَالَّمُ لَلَّهُ اللَّهِيَ الْوَادَ فَيهِ إِنَّمَا كَانَّ لَعَيْمِ اللَّمْ وَهُوَ لا يَحْمُ قَالَ: لأَنَّ النَّهِيَ الوَادَ فَيهِ إِنَّمَا كَانَ لَعَيْمِ اللَّحْمِ وَهُوَ لا يَحْمُ وَلا يَحْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الوَادَ فَيهِ إِنَّمَا كَانَ لَعَيْمِ اللَّحْمِ وَهُوَ لا يَحْمُ وَلا يَحْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى الْمُعْمِى ا

قلنا: التطييب أجوافها اهـ. والعملُ بالأحاديثِ هرَ الواجبُ وكالَّهم حملُوا النهيَ على التنزيهِ ولا ينهضُ\*ذليلٌ، وأما مخالفتُهم للتوقيتِ فلم يعرفُ وجهُه.

# حِلُ الحمار الوحشي والخيل

الرَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارِ الْوَحْدِيِّ ـ فَأَكُلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْنِ الْوَحْدِيِّ ـ فَأَكُلَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِيْلِيْ الللْلِيْلُولِينِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْلِيْلُولِينِ اللللِّهِ الللَّهِ اللللِّهُ اللَّهِ اللللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللْهِ اللللْهِ اللللِّهِ اللللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللْهِ اللللِّهِ الللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللْهِ الللِّهِ اللللْهِ اللللِّهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللللِي الللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللللِهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللللِهِ اللللللِي الللللِهِ اللللْهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللللِهِ اللللللِهِ اللللْهِ اللللْهِي اللللللِهِ الللللللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللللللِهِ اللللْهِ اللللللِهِ الللللللِهِ اللللللِهِ اللللللِهِ اللللللِهِ اللللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللللِهِ الللللِهِي الللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِيَّا الللللِهِ الللللِهِ اللللللللللِهِ اللللللِهِ اللللللِهِ اللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللللِمِي اللل

(وعن أبس قتادةً في قصة الحمار الوحشي، فلكنَ منهُ النبئ ﷺ متلقَّ عليه) تقدمُ ذكرُ قصةِ الحمارِ هذا الذي أهداءُ أبو تعادةً في كتابِ الحجِّ. وفي هذا دلالةً على أنهُ يحلُّ أكلُ لحمِه وهوَ إجماعٌ. وفيهِ خلافٌ شاذٌ أنهُ إذا عُلِقَ وأَيْسَ صارَ كالأهلين.

۱۲۰۰/۱۱ - رَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكْلَنَاهُ. مُثَنِّقُ عَلَيْهِ \* . [صحيح]

 <sup>(</sup>١) انظر: قمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ للخطيب الشربيني (٢٠٤/٤)، وقالمغني، لابن قدامة (٢/ ٧٦ ـ ٧٣)، وقالحجة البالفةه (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ني (١): ديوكل، (٣) (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (١٨٢٤)، ومسلم رقم (١١٩٦) وتقدم تخريجه في الحج.

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (٥٥١٠)، ومسلم رقم (١٩٤٢).

(وعنْ أسماءً بنتِ أبي بكر ﴿ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فلكلناه. متفقّ عليهِ). وني روايةِ(١) ونحنُ بالمدينةِ، وفي روايةِ الدارقطنيِّ(٢) [هذا](\*\*): ﴿فَأَكُلُنا نَحَنُ وَأَهَلُ بِيتِ النَّبِيِّ ﷺ .

والحديثُ دليلٌ على حِلِّ أكلِ لحم الخيلِ، وتقدمَ الكلامُ فيهِ لأنَّ الظاهرَ أَنَّهُ ﷺ علمَ ذلكَ وقرَّرَهُ، كيفَ وقدْ قالتْ: إنهُ أكلَ منهُ أهلُه ﷺ، وقالتْ هنا: نحرُّنا، وفي روايةِ الدارقطنيُّ: ذبحُنا.

فقيلَ: فيهِ دليلٌ على أنَّ النحرَ والذبحَ واحدٌ، قيلَ: ويجوزُ أنْ يكونَ أحدُ اللفظين مجازاً إذِ النحرُ للإبل خاصةً وهوَ الضربُ بالحديدِ في لبَّةِ البدنةِ حتَّى تُفْرَى أُوداجُها. والذبحُ: هوَ قطعُ الأوداج في غيرِ الإبلِ.

قالَ ابنُ التينِ: الأصلُ في الإبلِ الْنحرُ وفي غيرِها الذبحُ، وجاءَ في القرآنِ في البقرة: ﴿فَنَذَبُحُوهَا﴾<sup>(٤)</sup>، وفي السنةِ نحرَها. وقدِ اختلفَ العلماءُ في نحرِ ما يُذْبَعُ وذبح ما يُنْحَرُ، فأجازهُ الجمهورُ والخلافُ فيهِ لبعضِ المالكيةِ.

وقولُه في الحديثِ: (ونحنُ بالمدينةِ)، يردُّ على مَنْ زعَم أنَّ حِلُّها قبلَ فرض الجهادِ، فإنهُ فُرضَ أولَ دخولِهم المدينة.

### (أكل الضبّ)

١٢٥١/١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

(وعنِ لبنِ عباسِ ﷺ قالَ: أَكِلَ الضبُّ على مائدةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ. متفقَّ عليهِ)، فيهِ دليلٌ على جوازِ أكْمُلِ الضُّبِّ وعليهِ الجماهيرُ. وحكَى عياضٌ عنْ قوم تحريْمَه

البخاري رقم (١١٥٥). (1)

في «السنن» (٤/ ٢٩٠ رقم ٧٧). (Y) في (ب): (هنا). (٤) سورة البقرة: الآية ٧١. (T)

البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦/٤٤). (0)

قلت: وأخرجه أبو داود (٣٧٩٤)، والنسائي (١٩٨/٧)، والدارمي (٣/٣)، وأحمد (٨/ ٨٨، ٨٩)، وابن ماجه (١٠٧٩/٢ رقم ٢٤٣١)، والبيهقي (٩/٣٢٣). عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامةً بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد ـ الذي يقال له سيف الله ـ أخبره. . . .

وعنِ الحنفيةِ كراهتَه، وقالَ النوويُّ!!! وأظنُّه لا يصغُّ عنْ أحدٍ، فإنْ صحَّ فهوَ محجُوعٌ بالنصَّ وبإجماعِ مَنْ قبلَه.

وقدِ أُحيَّةٍ للقاتلينَ بالتحريم بما أخرِيَّهُ أبرِ داوذَ<sup>٣٦</sup>: «أنَّ النبيُّ ﷺ نَهَى عَنِ الفَسُهُ، وفي إسنادِه إسماعيلُ بنُ عَياشٍ ورجالُه شاميونَ وهرَ قويُّ في الشامينَ فلا يشمُّ قولُ الخطابِيِّ: ليسَ إسنادُهُ بِذَلكَ ولا قولُ ابنِ حزم: فيه ضعفاً ومجهولون فإن رجاله ثقات كما قال المصنف، ولا قول البيهقي فيه إسماعيلُ بنُ عياشي وليسَ بحجُّةٍ، لما عرفتَ منْ أنهُ رواهُ عَنِ الشامينَ وهوَ حجةً في روايتِه عَلْهم؟؟

أراه من ويتما أخرجم أبو داوذ () من حديث عبد الرحمن بن حسنة: «المهم طبخوا ضباً فقال النبئ ﷺ: إنَّ أممَّ من بني إسرائيل مُسِكَتْ دوابٌ في الأرض فأعشى أنْ تكونَ هذه. فالقوما، وأخرجهُ أحمدُ () وصبحُمهُ ابنُ حيانً () والطحاويُ () وسندُه على شرط الشيخين.

وأُجِينَ عن الأولِ بأنَّ النَّهِنَ وإنْ كانَ أصله التحريمَ لكنَّ صولَه هنا إلى الكراهةِ ما أخرجَه مسلمُ ( الله تلق قال: اكلُوه فإنهُ حلالُ ولكنهُ ليسَ من طعامي. وهذه الروايةُ تردُّ ما رواهُ مسلمُ ( الله قال بعضُ القوم عندَ ابن عباس الله: إنَّ النبنُ علله قال في الفبُ: «لا أكلُه ولا أنْهَى عنهُ ولا أحرَّمَهُ، وللهَ إعلَ أبنُ عباسِ هذه الروايةً يقال: فيسماً قائم، ما بُهِبَ نبنُ اللَّهِ إلا محرَّماً أو مجلّدَهُ كذَا في مسلم.

﴿ يَنْ عِينَ الْمِنْ عَلَى رِزْيَةِ وَلَا كُلُمُولًا اللَّهِ فَلَهُ وَلِا عَلَى وَجِرَدُ فَلَمْ (لَا أَعْلَى) وَعِرْدُ فَلَمْ (لَا أَعْلَى) فَيْدَ

(١) في فشوح صحيح مسلم؛ (٩٧/٣ ـ ٩٩). تُوكن/مُنَيَّةً فَرَ لِأَلارِصُرْقُولُونَ }. (٢) في «السنز» (١٥٥/٤ رقم ٣٧٩٦)، وقال الخطابي: ليس إسناد، بذاك، وحسَّته الألباني

ني (الصحيحة) رقم (٢٣٩٠).

(٣) وهو كما قال الأمير. انظر: فتهذيب التهذيب؛ (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨٤ رقم ٥٨٤).

(٤) في قالستن؛ (٤/ ١٥٤ رقم ٣٧٩٥)، وهو حديث صحيح. (۵) د دا د د (۲/ ۱۵۵)

(ه) في المستدة (١٩٦/٤). (٦) في الصحيحة رقم (٢٦٦٥).

 (٧) في مشرح معاني الآثار، (١٩٧/٤)، وفي «مشكل الآثار» (٢٧٨/٤). قلت: وأخرجه ابن أبي شية (٢٦٦/٨)، والبزار (٢١٢١)، وأبو يعلى رقم (٩٣١).
 وذكره الهيشمي في «المجمع» (٣٦/٤ ـ ٣٧) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير».

وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح، اه. ٨) في قصحيحه (٣/ ١٥٤٢ رقم ١٩٤٤/٤٢)..

(٩) في «صحيحه (٣/ ١٥٤٥ رقم ١٩٤٨/٤٧).

وأُجِيْبَ عنِ الثاني بانهُ يحتملُ انهُ وقعَ منهُ ﷺ، ذلكَ أعني خشيةَ أنْ تكونَ أمةَ ممسوخةَ قبلَ أنْ يُعلَمهُ اللهُ تعالَى أنَّ الممسوخَ لا ينسلُ.

وقد أخرتج الطحاويُ<sup>(۱)</sup> [من حديثِ ابنِ مسعوداً<sup>(۱)</sup> قال: همُثيَّلَ وسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ القردةِ والخنازيرِ أهيَ مما مُسِخَ؟ قال: إنَّ اللَّهُ تعالى لم يهلكُ قوماً أو يمسخُ قوماً فيجعلُ لهم نسلًا ولا عاقبة، وأصل الحديث في مسلم<sup>(۱۷)</sup> ولم يعرفُه ابنُ العربي. فقال: قولُهم إنَّ الممسوخَ لا ينسلُ دخوى فإنهُ لا يعرفُ بالعقلِ وإنَّما طريقُه النقلُ وليسَ قيدٍ أمَّر يعوَّلُ عليهِ.

(وأُجِيْبُ) إيضاً بأنهُ لو سلمَ أنهُ ممسوخٌ فلا يقتضي تحريمَ أتُحلِه فإنَّ كُونَه كانَ آدمياً قدْ زالَ حكمهُ ولم بيقَ لهُ أثرُّ أصلاً، وإنَّما كره ﷺ الأكلَ منهُ لما وقعَ عليه منْ سخطِ اللَّهِ تعالى كما كرةَ الشربَ منْ مياهِ ثموذً<sup>10)</sup>.

قلتُ: ولا يخفَى أنهُ لو لمْ يَرْ تَحْرَيْمُهُ لما أمرَ بِالقائِمُ أَوْ بَعْرَبِوهُمْ عَلَيْهِ لأنهُ إضاعةُ مالٍ، ولأَوْنَ لهم في أكْلِه، فالجوابُ الذي قبلَه هوَ الأحسنُ، فيستفاد المجموع جوازُ أكْلِهِ وكراهتِ للنَّهي.

### (حكم الضفدع)

1707/1۳ ـ وَعَنْ عِبدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عُنْمَانِ الْفَرْشِيْ ﷺ، أَنَّ عَلِيباً سَأَلُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْمَلُهَا فِي ذَوَاهٍ، نَتَهى عَنْ قَطْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ<sup>(١٧)</sup>، وَصَحْمَةُ الْحَاكِمُ<sup>(١٧)</sup>. وَأَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(١٧)</sup> وَالْسَائِي<sup>(١٨)</sup>. [صحيح]

في فشرح معاني الآثار، (١٩٩/٤). (٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٤/ ٢٠٥١ رقم ٣٣/ ٢٢٦٣).

<sup>(2)</sup> يتبير المولف كللة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۷/۸۱ رقم ۳۷/۹)، ومسلم (٤/ ٢٢٨) رقم لمورة (٤/ ٢٢٨) عن ابن عمر في قال: فإن النامن تولوا مع رسول الله في الفرض نموذ، الجميعة را متعقوا من المتعقوا من المتعقوا من المتعقوا من المتعقوا من البغر الفي المتعقوا من البغر الفي كان توليدا المالية المتعقوا من البئر الفي كان توليدا المالية.

<sup>(</sup>٥) في المستدة (٩٩/٣٤). (٦) في المستدرك (٤١/١٤). (٧) في اللستز؛ رقم (١٣٨٧).

(وعن عبو الرحمن بين علمان) (`` هو ابنُ عبدِ اللَّهِ التيميُّ الفرشيُّ ابنِ أخي طلحةً بنِ عبدِ اللَّهِ الصحابي، قبلَ أنهُ أدركُ النبيُّ ﷺ وليستُ لهُ رواية. أسلمَ يومَ الفتح وقبلَ يومُ الحديبية، وقبلُ معَ ابنِ الزبيرِ في يومِ واحدٍ، رَزَى عنهُ ابناهُ واينُ المتكدرِ (انَّ طبيباً سالَ النبيُّ ﷺ عن الضفدعِ) بزنةِ الخنصرِ (يجعلُها في دواءِ فتهي عنْ قَتْلِها، الدَرِجَةُ احمدُ وصحّحةً الحاكمُ).

وأخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ والبيهقيُّ بلفظ: «ذكرَ طبيبُّ عندَ النبيُّ ﷺ دراءً وذكرَ الضفدعَ بجعلُها فيه، فنَهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن قتلِ الضفدعِّ. قالَ البيهقيُّ: هَوَ أَفْوى ما وردَ في النَّهِي عنْ قتلِ الضفدع.

وأخرجَ<sup>17</sup> من حديث ابنِ عمرُو: الا تقتلُوا الضفدة فإنَّ نقيقُها تسبيح، ولا تقتلُوا الخفاش فإنهُ لما خربَ بيتَ المقدسِ قال: يا ربِّ سلَّفني على البحرِ حتَّى أغرقهم، قال البيهغيُّ إسنادُه صحيحٌ. وعن أنس: الا تقتلُوا اللصفدمِ]<sup>77</sup> فإنَّها مرت على نارٍ إبراهيمَ فجعلتُ في أفواهِها الماء وكانتُ ترشهُ على الناره<sup>18</sup>.

والحديثُ دليلٌ على تحريمٌ قتلِ الضفادع، قالُوا: ويؤخذُ منهُ تحريمُ أثمُلِها لأنَّها لو حلَّتْ لما نَهَى عنْ قتلِها، وتقدمَ نظيرُ هذا الاستدلالِ وليسَ بواضح.

李 泰 泰

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ (٢٥٨/٩)، و(٢١٨/٩)، وفي المعرفة؛
 ٨٦/١٤)، وإبن ماجه رقم (٣٢٤٤)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الإصابة، رقم (٥١٧٥)، واالاستيعاب رقم (١٤٤٤)، واأسد الغابة، رقم (٣٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى؛ (٣١٨/٩) موقوفاً بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الضفدع».

 <sup>(</sup>٤) كون الخفاش أغرق، والضفدع أطفأت، لا يثبت إلا بخبر صحيح.

## [الباب الأول] باب الصيد والنبائح

الصيدُ يطلقُ على المصدرِ، أي التصيَّدِ، وعلى المصيَّدِ. واعلم أنهُ تعالَى المُصيَّدِ. واعلم أنهُ تعالَى أَبَاع المُعالِمِ وَعَلَم اللهُ يَتَوَامِ الْمَعَالَيُّ اللَّذِينَ مَنْ القرآنِ، قولُه تعالى: ﴿ يَالَيُّ اللَّهِ يَتَوَامِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ يَتَوَامِ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ المُمَوَاعِ مُكَلِّمِينَ ﴾ (" المَشَادِ تَنَالُهُ لَيْفَ المُمَوَّعِ مُكَلِّمِينَ ﴾ (المَشَادِينُ : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ المُمَوَاعِ مُكَلِّمِينَ ﴾ (المَشَادِينُ : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ المُمَوَاعِ مُكَلِّمِينَ ﴾ (المَشَادِ المُعَلَمِينَ المُعَلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلَمِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ الْعِمْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعِلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِين

الآلة التي يصادُ بها ثلاثةً: الحيوانُ الجارحُ، والمحدَّدُ، والمِثْقَلُ، ففي الحيوانِ:

### (اقتناء الكلاب

ا ۱۲۰۳/۱ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اتَّخَذَرَ كُلُبًا، إِلَّا كُلُبَ مَاشِيقِ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، النَّقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا. مُثَنَّ عَلَيْهِ". [صحيح]

(عنْ لبي هويرةَ ﷺ قالَ: قالَ رسولَ للهِ ﷺ: منِ لتخذَ كلْباً إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو صيدِ أو زرعِ لتُتُوصَ منْ أجرِه كلُ يومِ قيراطُّ، متفقَّ عليهِ).

الحديثُ دليلٌ على المنع من اتخاذِ الكلابِ واقتنائِها وإمساكِها إلا ما

(٢) سورة المائدة: الآية ٤.

سورة المائدة: الآبة ٩٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (٥٨/ ١٥٧٥).

قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥، ٤٤٣)، وأبو داود (٢٨٤٤)، والتسائي (١/ ١٨٩)، وابن ماجه (٣٢٠٤).

اسْتثناهُ منَ الثلاثةِ، وقدْ ورد بهذهِ الألفاظِ رواياتٌ في الصحيحين وغيرِهِما(١).

واختلفَ العلماءُ هلِ المنعُ للتحريم أوْ للكراهةِ؟ فقيلَ بالأولِ ويكونُ نقصانُ القِيراطِ عقوبةً في اتخاذِهاً بمعنَّى أنَّ الإثُمَّ الحاصلَ باتخاذِها يوازنُ قَدْرَ قيراطٍ منْ مِسْلِيْتُمْرَىمُ أُجْرِ المتخذِ لهُ، وفي روايةِ قيراطانِ، وحِكْمةُ التحريم ما في بقائِها في البيتِ منَ التسببِ إلى ترويعِ الناسِ وامتناعِ دَخُولِ الملائكةِ اَلذينَ دَخُولُهِم [خير وبركة وتقرباً(٢) إلى فعلَ الطاعاتِ ويبعدُّ عنْ فعلِ المعصيةِ، وبعدُهم سببٌ لضدُّ ذلكَ، ولتنجيسها الأواني، ۖ وقيلَ بالثاني بدليلِ نقصِ بعضِ الثوابِ على التدريجِ، فلوْ كانَ حراماً لذهبَ [بالكلية](٣). [وفيه أنَّ فعلَ المكروو تنزيهاً لا يقتضي حبوطَ شيءٍ منَ الثواب.)

وذهبَ إلى تحريم اقتناءِ الكلبِ الشافعيةُ إلا المُسْتَثنى (وَاخْتُلِفَ في الجمع بينَ روايةِ قيراطٍ وروايةً قيراطانِ، فقيلَ إنهُ باعتبار كثرةِ الأضرَارِ كما في المدنِّ ينقصُ قيراطانِ، وقلَّتُه كما في البوادي ينقصُ قيراطٌ، أو أنَّ الأولَ إذا كانَ في المدينةِ النبويةِ والثاني في غيرِها، أوْ قيراطٌ منْ عملِ النهارِ وقيراطٌ منْ عملِ الليل، فالمقتصرُ في الروايةِ باعتبارِ كلِّ واحدٍ منَ الليلِ والنهارِ، والمثنَّى باعتبارِ مجموعِهما . ك

[[واختلفُوا]( أيضاً هل النقصالُ منَ العمل الماضي أوْ منَ الأعمالِ المستقبلةِ؟ قالَ ابنُ التين: المستقبلةُ، وحكى غيرُه الخلافَ فيؤَ وَفيهِ دليلٌ على

<sup>• (</sup>منها): أخرج البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (٥/٤٧٥١)، والنسائي (٧/ ١٨٨)، وابن ماجه (٢٠٦٦)، والمدارمي (٢/ ٩٠)، ومالك في «الموطأ» (٢٩/٢) رقم ١٢)، وأحمد (١٩/٥) ٢٢٠، ٢١٩) عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسول اللَّهِ 義 يقول: قمن اقتنىٰ كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقصَ كلُّ يوم من عملهِ قيراطه.

<sup>(</sup>ومنها): أخرج البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (٥١/ ٤٧٥١)، والنسائي (٧/ ١٨٨)، وأحمد (٨/٨)، والدارمي (٢/ ٩٠)، ومالك (٢/ ٩٦٩ رقم ١٣).

عن ابن عمر أن رسول اللَّه 織 قال: قمن اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقصَ من أجره كل يوم قيراطان. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الثواب مرة واحدة». نى (ب): ﴿يقرُّب﴾.

في (أ): «اختلف». (1)

الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه، بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت، وتهجُّم على الغيب. (0)

أَنَّ مِنِ اتخذَ الماذونُ منْها فلا ينقص عليه، وقيسَ عليهِ اتخذُه لحفظِ الدورِ إذا احتيجَ [إليم] (^^ أشارُ إليه ابنُّ عبدِ البرِّ. وانفقُوا على أنهُ لا يدخلُ الكلبُ العقورُ في الإذير لانهُ مامورٌ بِقتلهِ (^^)

وفي الحديث دليلٌ على التحذير من الإنيانِ بما ينقصُ الأعمالُ الصالحةً. وفيه الإخبارُ بلطفِ اللَّهِ تعالَى في إباحتِه لما يحتاجُ إليهِ في تحصيلِ المعاشِ وحفظه.

تنبية: ورد في مسلم (٣) الأمر بقتل الكلاب، فقال القاضي عياض: ذهب كثيرٌ منّ العلماء إلى الأخلّ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استُنبي، قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعاً وتُسخّ تتلّها إلا الأسود البهيم (١). قال: وعندي أنَّ النهيّ أولًا كانَ عاماً من اقتنائها جميعاً وأمرٌ بقتلها جميعاً، ثمَّ نَهَى عنْ قتل ما عدًا الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستنى اه.

<sup>(</sup>١) في (ب): اإلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨/٦٧) وغيرهما.

عن عَائشَة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «خمسٌ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفَارَةُ، والعقرب، والحدّيّا، والغرابُ، والكلب العقورة.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٨٤/ ١٥٧٣).

عن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب المنج، قلت: وأخرجه النسائي (١/ ١٨٥٥)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وأحمد (١٣٢٤)، و(٥٦/٥)، والغارص (٢/ ٩٠).

و أخرج سلم في وصحيحه (١٥٧٧/٤٧) أن جاير بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله 鐵 بقتل الكلاب، حتى إنَّ المرأة تقدَمُ من البارية بكلها فتنله، ثم نهى النبي 養 عن قتلها.
 وقال: وعليكم بالأسود البهيم فني التقطين، فإنه شيطان،

ه واتحرج التُومذي وقد (٩٨٦٪) و(١٤٨٩)، وأبو دارد وقد (١٣٨٥»، وابن صاجب رقم (١٣٠٥) عن عبد اللّه بن مغلق قال: قال رسول اللّه ﷺ: الولا أو الكلاب أنّة من الأمم لأمرتُ بشتلها كُلها، قانشارا منها كُلُّ أُسودَ بهيم، وقال الترمذي بعد (١٤٨٦). حديث حسن مجمع، وقال بعد (١٨٦٨): حديث حسن

والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح.

والمرادُ بالأسودِ البهيمِ ذوُ النقطتينِ، فإنهُ شيطانٌ. والبهيمُ الخالصُ السوادَ، والنقطتانِ معروفتانِ فوقَ عينيهِ.

# حِلُ صيدالكلب المعلِّم

1704/7 \_ رَعَنْ عَدِيْ بَنِ حَاتِم ﷺ وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلِيهِ عَلَيْهِ مَا فَارْحَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

في الحديثِ مسائلُ:

الأولى: أنهُ لا يحلُّ صيدُ الكلبِ إلَّا إِذَا أُرسَلُه صاحبُه، فلو استرسلُ بنفسه لم يحلُّ ما يصيدُه عندَ الجمهور. والللِلُ قولُه ﷺ: (إذا ارسلتُ) فعفهِمُ الشريطُ أنَّ غَيرَ المرسلِ ليسَّ كذلكُ، وعنَّ طاففةِ المعتبرُ كونُه معلَّماً فيحلُّ صيدُه وإنْ لم يرسلُه صاحبُه بناءَ على أنهُ خرجَ قولُه إذا أرسلتَ مَحْرَجَ الغالبِ فلا مفهومَ لهُ.

وحقيقةُ المعلِّم هوَ أَنْ يكونَ بحيثُ يُغْرَى فيقصدُ، ويُزْجَرُ فيقعدُ. وقيلَ:

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٥٤٧٥)، ومسلم رقم (٦/ ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٤.(٣) في (أ): (وجدت).

التعليمُ قَبِولُ الإرسالِ والإغراء حتَّى يمتنلُ للزجرِ في الابتداءِ لا بعدَ العذوِ ويتركَّ أَكُلُّ مَا أَسَكُ، فالمعتبرُ امتنالُه للزجرِ قبلَ الإرسال، أما بعدَ إرسالِه على الصيدِ فللكَ متعدُّرٌ. والتكليبُ إلهامُ منَ اللَّهِ تعالَى ومكتسبٌ بالعقلِ كما قالُ تعالَى: ﴿ لِلْمَوْتِثَنَّ فَيَا عَلَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تعالَى ومكتسبٌ بالعقلِ كما قالُ تعالَى: الصيدِ بارسالِ صاحبٍ، وانزجارِه بزجْرِه، وانصرافِه بُدعائِه، وإسالُ الصيدِ عليه، وأنْ لا يأكلَ منهُ.

المسألة الثانية: في قوله: (هانحو بسم الله) هذا ماخوذٌ من قوله تعالى: ﴿وَالْكُوُّا اللهُ عَلَيْهُ ﴿ اللهُ فَا فَيْ ضَمِيرَ عليهِ [يموكَ ﴿ اللهُ ما أَسكُنَ على معنى: ومنُوا عليه إذا أدركُم ذَكَاتُهُ، أو إلى ما علَّمُم من الجوارح، أي سنُوا عليه عند إرساله كما أفادُهُ الكشافُ ( ")، وكذلك قوله: (إنَّ يمينه بسهمك فائكو بسمَ الله عليه) دليلَ على اشتراط التسمية عند الرَّمِي، وظاهرُ الكتابِ والسنةِ وجوبُ السمة.

واختلف العلماء في ذلك، فلعبت الهادوية والعنفية إلى أنَّ التسمية واجبةً على الفاوع عند الإصاب ويجبُ على الفاوع عند الأرسال ويجبُ عليه أيضاً عند اللبع والنعو فلا تعلقُ ويجبُ والمحبَّد والنعو فلا عسدة أجدًا ويجبُ والمحبَّد على المحبّد المحبّد المحبّد المحبّد المحبّد المحبّد المحبّد عنداً معدد المحبّد عنداً من الخطأ والنسيانُ المحبّدية والمحبّدية المحبّدية المحبّدية المحبّدية المحبّدة المحبّدية المحبّدة المحبّدية ال

سورة المائدة: الآية. ٤.

<sup>(</sup>Y) الزمخشري في اتفسير الكشاف؛ (١/ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٤.
 (٤) في (ب): (وفيه).

 <sup>(</sup>٥) أي الزمخشري في االكشاف؛ (١/ ٣٢٤).

 <sup>(</sup>٥) اي الرامحسري في الاساد
 (٦) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>V) وهو حديث صحيح.

رسو سيدي. أخرجه ابن ماجه (۱۶۰)، والطحاري في اشرح معاني الآنار، (۱۹۵۳)، والطيراني في «الكبير» (۱۱/ ۱۲۳ رقم ۱۲۲۷)، وابن حيان ارقم ۱۶۹۸ ـ موارد)، والدارقطني (۶/ ۱۷۰ رقم ۲۳)، والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸/۲)، والبيهتي (۲۰۱۷).

عن ابيّن عباس، عن النبيّ ﷺ قال: إن اللّه وضع عن أمّني الخطأ والنسيان وما استكرها عليه، وفي لفظ: فبجاوز الله لي عن أمني الخطأ والنسيان»، الحديث. وفي لفظ آخر: فإن اللّه عز وجل تجاوز لأمني عن الخطأ والنسيان»، الحديث.

ولما يأتي<sup>(١)</sup> من حديثِ ابنِ عباسٍ بلفظِ: <sup>[</sup>فإنْ نسيَ أنْ يسمِّيَ حينَ يذبحُ فليسمِّ ثمَّ ليأكلُ؛، سيأتي في آخر الباب إنَّ شاءَ اللَّهُ تعالى. ۗ

وذهبَ آخرونَ إلى أنَّها سنَّةُ، منهمْ ابنُ عباسِ ومالكٌ وروايةٌ عنْ أحمدَ، مستدلينَ بقولِه تعالَى: ﴿ إِلَّا مَا ذَّكِّتُم ﴾ (٢)، قالُوا: فأبَّاحَ التذكيةَ منْ غير اشتراطِ التسمية، بقوله تعالى: ﴿ وَمَلَعَامُ أَلَيْنَ أُوتُوا الْكِنْبَ عِلَّ لَكُرُ ﴾ (") وهم لا يسمُّونَ، ولحديثِ عائشةَ الآتي<sup>(1)</sup>، وأنَّهم قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ قوماً ياتونَنَا بلحم لا ندري أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ أم لا أفناكُلُ منها؟ قالَ رسولُ اللَّهِ ﴿: سمُّوا عليهِ انتُمُّ وكلُوا».

وأجابُوا عنْ أَدَلَةِ الإيجابِ بأنَّ قولُه: ﴿وَلا تَأْكُلُوا ۗ، المرادُ بِهِ مَا ذُبِح للأصنام كما قالَ تعالَى: ﴿وَمَا ذُبِّحَ عَلَ ٱلنَّمُسُبِ﴾، ﴿وَمَا أَهِلَ لِنَبْرِ اللَّهِ بِدِيهُ('')، لأنذُ تعالَى قَالَ: ﴿وَلِلَّمُ لَلِسِّقُ﴾، وقدْ أجمعَ المسلمونَ على أنَّ مَنْ أكلَ متروكَ التسميةِ عليهِ فليسَ بفاسقٍ، فوجبَ حَمْلُها على ما ذُكِرَ جَمْعاً بينها وبينَ الآياتِ السابقةِ، وحديثُ عائشةً.

وذهبتِ الظاهريةُ إلى أنهُ يحرم أكْلُ ما لم يسمَّ عليهِ ولو كانَ تارِكُها ناسياً لظاهرِ الآيةِ الكريمةِ، وحديثُ عديُّ عليُّ ولم يفصلُ. قالُوا: وأما حديثُ عائشةً وفيهِ وَأَنَّهِم قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ قوماً حديثُ عهدِهم بالجاهليةِ يأتونَ بلحمانٍ ــ الحديث، فقد قال ابنُ حجر إنهُ أعلُّه البعضُ بالإرسالِ، قالَ الدارقطنيُّ: الصوابُ أنهُ مرسلٌ علىٰ أنهُ لا حَجةَ فيهِ لأنهُ أدارَ الشارعُ الحكمَ على المظنَّةِ وهيَ كونُ الذابح مسلماً، وإنَّما شكَّكَ على السائلِ حداثةً إسلام القوم فالغاءُ ﷺ، بلُّ فيهِ دليلٌ عَلَى أنهُ لا بدُّ منَ التسميةِ وإلا لبيَّنَ لهم ﷺ عدَّمَ لزومِها، وهذا وقتُ الحاجةِ إلى البيان.

وأما حديثُ:

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في االأربعين؛ الحديث التاسع والثلاثون. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» رقم (٨٢).

برقم (١٣/ ١٢٦٤) من كتابنا هذا. سورة المائدة: الآية ٣. (٢) برقم (٥/ ١٢٥٦) من كتابنا هذا. (1)

سورة المائدة: الآية ٥. (٣)

سورة المائدة: الآبة ٣. (0)

(**رُفِعَ عَنْ امَتِي الخَطَّ والنَسيانُ) (١**)، فهمْ مَتَفَقُونَ عَلَى تَقَدَيرِ رَفْعِ الإِثْمِ أَو نحوِه ولا دليلَ فيهِ.

وأما أهلُ الكتابِ فهمْ يذكرونَ اسمَ اللّهِ علَى ذبائِحهم فيتحصَّلُ قوةُ كلامٍ الظاهرية، فيتركُ ما تيمَنَ أنهُ لم يسمُ عليه، وأما ما شكُّ فيهِ والذابحُ مسلمٌ فكماً قال ﷺ: 3اذكُروا اسمَ اللّهِ وكُلُوا».

المسالة الثالثة: في قوله: (فان الدفقة حياً فانتبكه). فيه دليلٌ على أنهُ يجبُ عليه تذكيّه إذا وجدّه حياً ولا يحلُّ إلَّا بها وذلكَ انفاقٌ، فإنْ أدركَهُ أوبها (<sup>(()</sup> بقيهُ حياةٍ فإنْ كانَ قدْ قطعَ حلقومَهُ أو مريّه أو خرق أمعاء أوْ اخرجَ حشُوهُ فيحلُّ بلا ذكاق، قالُ النوويُّ (((): بالإجماع، وقال المهدي (()) للهادويةِ: إنهُ إذا بقيّ فيهِ رمّقٌ وجبَّ تذكيتُه، والرَّمُنُ إمكانُ الشَّكِيةِ لو حضرتُ اللهِ

ودلُّ تُولُه: (وإنُّ الدِكته فَدْ فَقَلُ وَلِم يَكُلُّ إِفَعَلَى 'أَ')، انْهُ إِذَا أَكَلَ حُرُمُ اكَلُه، وقَدْ عرفتَ انَّ مِنْ شَرَطِ المُعلَّمِ انْ لا يَاكَلُ، فَاكُنُه دَلِيلٌ عَلَى انْهُ غَيْرُ كَامَلِ التعليم. وقَدْ رَدَ فِي الحديثِ الأَخْرِ تعليلُ ذلك بِقُولِه ﷺ: فَإِنِي أَخَافُ انْ يَكُونُ إِنْمَا أَمَسَكُ عَلَى نَفْسَهُ ''، وهو مُستَفَادٌ مِنْ قُولِهِ تعالى: ﴿قَلَمُواْ بِمَّا أَشَكَمُ عَلَيْكُمْ﴾ فإنْهُ فَشَرَ الإمساكُ على صاحِبِ بأنْ لا يأكلَ منهُ.

وقدُ أخرجَ أحمدُ <sup>(٧٧</sup> منْ حديثِ ابن عباسٍ ﷺ: {إذا أرسلتَ الكلبَ فاكلَ الصيدَ فلا تأكلُ، فإنَّما أمسكَ على نفسهِ، وإذا أرسلَتُهُ ولم يأكلُ فكلُ فإنَّما أمسكَ على صاحبه، وإلى هذا ذهبَ أكثرُ العلماء، ورُوِيَ عنْ عليُّ ﷺ وجماعةِ منَّ الصحابةِ أنهُ يحل، وهوَ مذهبُ مالكِ لقولِهﷺ في حديثِ أبي ثعلبةُ الذي أخرجَهُ أبو داودُ بإسنادِ حسنٍ <sup>(١٨</sup> أنْهُ

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه آنفاً، وهو حدیث صحیح. (۲) فی (ب): دونیه،

<sup>(</sup>٣) في اشرح صحيح مسلم؛ (١٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الفكله.

<sup>(</sup>٦) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (٢/ ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٧) في «المسئد» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (٢٨٥٧)، وهو حديث حسن، لكن قوله: «وإن أكل منه، منكر.

قال: (يا رسول اللّهِ إِنَّ لِي كِلَاباً مَكلَّبَةٌ (( فاتني في صَيْبِهما؟ [فقال](٢٠]: كلّ مما أستخنَ عليك، قال: وإنْ أكل؟ قال: وإنْ أكل)، وفي حديثِ [سلمانَ](٣): «كُلُه وإن لم تدرك منهُ إلا نصفَه،(٢٠).

قبل: قَيْضَعُلُ حديثُ عديً على أنَّ ذلك في كلبٍ قدِ اعتادَ الأكُلُ فخرجَ عنِ التعليم، وقبلَ إنهُ محمولُ على [كراهقًا<sup>(6)</sup> التنزيم، وحديثُ أبي تعلبةً ليبادِ أصلِ الحلُّ وقد كانَ عديًّ موسراً فاختارَ ﷺ لهُ الأوْلَى، وكانَ أبو تعلبةً مُعْسِراً فأفتاهُ بأصل الجلُّ.

وقال الأولونَ: الحديثانِ فلهُ تعارضًا، وهذهِ الأجوبةُ لا يُختَى ضعفُهَا فيرجعُ إلى الترجيح. وحديثُ عديُّ ارجحُ لانهُ مُخرَّجُ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآيةِ، وقدْ صرَّح ﷺ بَانَهُ يخاتُ أنهُ إنَّما [أسكم] (٢) على نفسِه فَيُشْرَكُ ترجِيْهِ أَل لَجنبةِ [الحظر] (١٥) كما [قال] ﷺ في الحديثِ (١٠) وارَّ وجدَّت مع كَلْبِكُ [كلْبًا] (١٠) آخرُ آخرُ \_ إلى قولِه: [فلا تأكلً] (١٠) فإنهُ نَهْنِي عنهُ لاحتمالِ أنَّ الموثرُ فيهِ كلبٌ آخرُ غيرُ المرسَل [فيرك] (١٦) ترجيحاً لجنبةِ الحظرِ.

وقولُه (١٣٠): (قانُ غابَ عنكَ يوما فلم تجدُ فيهِ إلا اثنَ سَهْمِكَ فعلُه إنْ شِئْتَ)، اختلفتِ الأحاديثُ في هذَا. فرَزَى مسلمُ (١٤٥) وغيرُه منْ حديثِ أبي ثعلبةً في الذي

 <sup>(</sup>١) مَكَلُّبة: العسلَطة على الصيد، والمُمَوَّدة بالاصطياد التي ضربت به، والمُكلَّب: بالكسر صاحبها الذي يصطاد بها. «النهاية» (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>۲) نی (ب): اقال؛ (۳) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>۲) قبي (ب): (قال؛.
 (۲) زیادة من (ب).
 (٤) فلینظر من أخرجه؟!. وقد أخرج مالك (۲/۳۶۲) بلاغاً عن مالك بن أنس بلغه عن

سعد بن أبي وقاص ﷺ: فأنه ستل عن الكلب المعلم إذا قتلَ الصيد؟ فقال سعد: كلّ وإنّ لم يبنّ إلا بضمة واحدة، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).(٦) في (ب): «أمسك».

 <sup>(</sup>٧) في (أ): «الحفر».
 (٨) في (أ): «قاله».

 <sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٦/ ١٩٢٩). وهو حديث الباب.
 (١١) ١٠٢٠ . (١)

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (بُ). (١١) في (أ): اولا تأكل.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): افيتركه). ۱۳۱۸ أن از ۲۸ ۲۹

<sup>(</sup>١٣) أخَرجه مسلم (١٩٢٩/٦)، وهو حديث الباب.

<sup>(</sup>١٤) في اصحيحه (١٩٣١).

يدركُ صينة بعدْ ثلاثِ أنهُ قالَ ﷺ: اكلُ ما لَمْ يُنْتِنَ (أَ، ورَوَى مسلمُ أيضًا مَنْ حديثِه أنهُ قال ﷺ: الزا رمِّيْتَ بسهْمكَ فغابُ عنكُ مصرعُه فكلُ ما لم يبث، (أنَّ ولاختلافِها اختلف العلماءُ. فقالَ مالكُ: إذا غابَ مصرعُه ثمَّ [وجدت (<sup>(7)</sup> به الرَّأ منَ الكلبِ فإنهُ [ياكل] (<sup>(1)</sup> ما لمْ يبثُ فإذا باتُ كُوهَ، وفيهِ أقوالُ أخَرُ، والتعليلُ بما لم يُتينُ وما لم يبِثَ هوَ النصُّ ويحملُ ذكرُ الأوقاتِ على التقييد بهِ وتركِ الأكلِ للاحتياطِ وترجيح جنبةِ الحظرِ.

وقولُه'<sup>0)</sup>: (**وإنْ وجِنتَه غريقاً فلا تنكلُ)،** ظاهرُه وإنْ [وجدت]<sup>(٣)</sup> بهِ أَثْرَ السهم لأنهُ يجوزُ أنهُ ماتَ بالغرق لا بالسهم.

# (الصيد بغير الكلاب

المسألة الرابعة: الحديث نصَّ في صيدِ الكلبِ، واختُلِفَ فيما يعلَّمُ مِنْ غيرو كالفهدِ والنمرِ، ومنَ الطيورِ كالبازي والشاهين وغيرِهما، فذهبَ مالكُ وأصحابُه إلى أنهُ يحلُّ صيدُ كلِّ ما قبِلَ التعليم حتَّى السَّنُورِ. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: لا يحلُّ إلَّا صيدُ الكلبِ، وأما ما صادَه غيرُ الكلبِ فَيُشْتَرَكُ إدراكُ ذَكاتِ، وقولُه تعالَى: ﴿قرَى لَلْوَاتِهِ تَكْلِينَ﴾ ٣٠ دليلٌ للثاني بناء على أنهُ مشتق منَ الكلبِ بسكونِ اللام، فلا [يشملُ ٣٠ غيرُه منَ الجوارح، ولكنُه يحتملُ أنهُ مشتق منَ الكلبِ بنتح بالجوارح الكواسبُ على أهلها وهوَ التضريةُ، فيشملُ الجوارحَ كَلُها. والمرادُ

ا) ما لم يُتن: بضم المثناة التحتية، وكسر المثناة الفوقية من أنتن. وضم المثناة الفوقية من نتُن بضم المثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم، ولا في بافي الكتب السنة. وبعد البحث تين أنه من كلام الإمام مالك كَلْلَة في اللموظة (١٩٣/٣) ط البابي الحليم. تحقق صحيد فؤاد عبد البافي: ولا بام باكل العبد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثراً من كلك أو كان به سهدك، ما لم يست، فإذا بات فإن يكره أكله، من حاضة المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قوجدًا. (٤) في (أ): فيأكلمًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦/ ١٩٢٩). وهو حديث الباب.

 <sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٤.
 (٧) في (أ): فيشتمل.

قال في «الكشاف» ((): والجوارخ الكواسبُ من سباع البهانم والطبير كالفهاد والكملب والنمو والطبير كالفهاد والكلب والنمو والمقاب والبازي والصقر والشاهين. والمراد بالمكلبِ معلَّم الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائشها لذلك [مما] () علم ما المكلبِ المائة المما] () علم من الجيئل وظرُق الكلاب التأديب اكثرُ ما يكونُ في الكلاب فاشتق له منه لكثرية في جنسه أو لأنَّ السبع يسمَّى كلباً ومنهُ قولُه ﷺ: «اللهمَّ سلّطٌ عليه كلباً من كلابِكَ، (") فاكله الأسدُ، أوْ منَ الكلبِ الذي هو بمعنَى الفراوة، يقالُ: هو بمعنَى الفراوة، يقالُ: هو بمعنَى الفراوة، المائة عليه المائة الأعداء المائة الذي اللهمَّة اللهمة المائة المائ

فدلَّ كلامُه على شمولِ الآيةِ للكلبِ وغيرِه منَ الجوارحِ علَى تقديرِ الاشتقاقينِ، ولا شكَّ أنَّ الآيةَ نزلتُ والعربُ تصيدُ بالكلابِ والطيورِ وغيرِهما.

وقذ أخرج الترمذي<sup>(1)</sup> من حديثِ عديًّ بنِ حاتم: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عنْ صيدِ البازي فقال: (ما أمسكَ عليكَ فكلَّ». وقد ضُمِّت بمجاله، ولكنْ قدْ أوضخنا في حواشي «ضوءِ النهارِ»<sup>(\*)</sup> أنهُ يعملُ بما رواهُ.

## (صيد المِعراض)

الْبِعْرَاضِ، فَقَالَ: وَقَنْ عَدِيٌ ﷺ قَالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: وَإِنَّا أَصَبْتَ بِحَدْهُ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ

أي الزمخشري (١/ ٣٢٣). (٢) في (ب): (بماء.

 <sup>&</sup>quot;٢) أخرجه الحاكم في «المستدك» (٥٣٩/٧) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

قلت: فيه العباس بن الفشل الأنصاري، أو العباس بن الفشل الأزرق وكلاهما متروك، انظر: التقريب (۲۹۸/۱). والخلاصة: أنْ الحليث موضوع، واللهُ أعلم.

٤) في (السنن؛ (٤/ ٢٦ رقم ١٤٦٧).

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفهُ إلا من حديث مُجَالِدِ عن الشعبي. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد النُزُاةِ والصقور بأساً....... وقال الألباني في ضعيف الترمذي: همنكر،

<sup>(</sup>a) (3/APA1 \_ PPA1).

#### وَقِيدٌ، فَلاَ تَأْكُلُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ(١). [صحيح]

(وعنْ عديٌّ قالَ: سالتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عنْ صيدِ المِعراضِ) بكسرِ الميم وسكونِ المهملةِ آخرَه معجمةٌ يأتي تفسيرُه (فقالَ: إذا اصبِتُ بِحدُّه فكلْ، وإذا اصبِتُّ بعرضِه فقتلَ فإنهُ وَقيدًا بفتح الواوِ وبالقافِ فمثناةِ تحتيةٍ فذال معجمةٍ بزنةِ عظيم يأتى بيانُه (فلا تلكلُ، رواهُ البِخَارِيُّ).

اختُلفَ في تفسير المعراض على أقوالٍ أقربَها ما قالَه ابنُ التين إنهُ عَصَا في [طرفِها حديدةً](٢) يرمى بها الصائدُ، فما أصابَ بحدُّه فهوَ ذكيٌّ يؤكلُ، وما أصابَ بعرضِه فهوَ وقيذٌ، أي موقوذٌ. والموقوذُ [ما رمي]<sup>(٣)</sup> بعصَا أو حجرٍ أو ما لا حدَّ فيهِ. والموقوذةُ المضروبةُ بخشبةِ حتَّى تموتَ، منَّ وقَلْتُه ضربتُه.

والحديثُ إشارةً إلى آلةٍ منْ آلاَتِ الاصطياد وهيَ المحدَّدُ، فإنهُ ﷺ أخبرَهُ أنهُ إذا أصابَ المعراض بحدِّه أكلَ فإنهُ محددٌ، وإذا أصابَ بعرضِه فلا يأكلُ. وفيهِ دليلٌ أنهُ لا يحلُّ صيدُ المثقلِ. وإلى هذا ذهبَ مالكُّ<sup>(٤)</sup> والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والثوريُّ. وذهبَ الأوزاعيُّ ومكحولٌ وغيرُهما منْ علماءِ أَلشَام إلى أنهُ يحلُّ صيدُ المعراض مظلقاً.

وسببُ الخلافِ معارضةُ الأصولِ في هذا البابِ بعضُها لبعض، ومعارضةُ الأثرِ لها، وذلكَ أنَّ مِنَ الأصولِ في هذا البابِ أنَّ الوقيذَ محرَّمٌ بالكتابِ والإجماع، [و]<sup>(ه)</sup> منْ أصولِه أنَّ العقرَ ذكاةُ الصيدِ فَمنْ رأَى أنَّ ما قتلُه المعراضُ وقيداً منَّعُهُ على الإطلاقِ، ومَنْ [رآهُ عقراً](١٦) مختصاً بالصيدِ، وأنَّ الوقيدَ غيرُ معتبَرِ فيهِ لم يمنعُه على الإطلاقِ، ومَنْ فرَّقَ بينَ ما أخرق منْ ذلكَ وما لم يخرقْ نظرَ إلى حديثِ عديٌّ وهوَ الصوابُ.

في اصحيحه (٩/٩٩ رقم ٥٤٧٥).

قلَّت: وأخرجه مسلم رقم (١٩٢٩/٣)، وأبو داود رقم (٢٨٥٤)، والترمذي رقم (۱٤٧١)، وابن ماجه رقم (٣٢١٤)، والنسائي (٧/ ١٨٠).

في (ب): ﴿مَا قُتُلُ}. في (أ): (طرفه حديد). **(Y)** 

انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ (٤٨٦/٢ .. ٤٨٧) بتحقيقي. (£) (٦) في (أ): (رأى عقره) والمثبت من (ب، ج).

زبادة من (ج). (0)

وقولُه: (فَانُه وقيدٌ) أي كالوقيذِ، وذلكَ لأنَّ الوقيذَ المضروبُ بالعصَا من دونِ حدٍّ وهذَا قد شاركه في العلةِ وهي القتلُ بغير حدٍّ.

# (تحريم أكل ما أنتن

١٢٥٦/٤ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتُهُ، فَكُلُهُ، مَا لَمْ يَتُنْ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي تعلبةَ عن النبيُّ صلى الله عنكَ فادركْتُه فَكُلُّ ما لمْ ينتنْ لخرجَهُ مسلمٌ). تقدمَ الكلامُ فيما غابَ عنْ مصرعِه منَ الصيدِ سواءً كانَ بسهم أو جارح. وفي الحديثِ دلالةٌ على تحريم أكُلِ ما أنتنَ منَ اللحم، قيلَ ويحمُّلُ على مَّا يضرُّ الأكلُ أوْ صارَ مستخبثًا أو يَحملُ على التنزيهِ ويُقَاسُ عليه سائرُ الأطعمةِ المنتنّةِ.

اللَّهِ ١٢٥٧/٥ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا إللَّاخم، لا نَدْرِي: أَذَكَروا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فَقَالَ: •سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ أَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢). [صحيح].

(وعنْ عائشةَ رضَّ أنَّ قوماً قالُوا للنبيِّ ﷺ: إنَّ قوماً باتونَنَا باللحم لا ندري أَنُّكِرَ اسمَ اللَّهِ عليهِ) أي عندَ ذكاتِه (لمْ لا؟ فقال: سمُّوا اللَّهَ عليهِ انتمْ وكلُّوه. رواه البخاريُّ). تقدُّمَ أنَّ في رواية: (إنَّ قوماً حديثو عهد (بالجاهليةِ»، وهي هُنا في البخاريِّ منْ تمام الحديثِ بلفظِ: ﴿قَالَتْ وَكَانُوا حَدَيْثِي عِهْدِ بِالْكَفْرِ ﴾، وفي روايةٍ مالكِ (٢٠) زيادةٌ: ﴿ وَذَلكَ فِي أُولِ الإسلامِ ، والحديثُ قَدْ أُعِلَّ بالإرسالِ وليسَ بعلةٍ عندنا على ما عرفتَ [غير مرة](؛) سيِّما ُ وقدُ وصلَه البخاريُّ.

وتقدَّم أنَّ الحديثَ منْ أدلةِ مَنْ قالَ بعدم وجوبِ التسميةِ ولا يتمُّ ذلكَ. وإنَّما هوَ دليلٌ على أنهُ لا يلزمُ أنْ يعلمُوا التسميةَ فيم يجلبُ إلى أسواقٍ

في الصحيحة (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١). (٢) في الصحيحة (٩/ ١٣٤ رقم ٥٥٠٧). (1) في دالموطأ، (٤٨٨/٢ رقم ١) وهي من قول مالك. (٣)

زيادة من (أ). (£)

المسلمين، وكذًا ما ذبحة الأعراب من المسلمين لأنَّهم قدْ عرفوا التسعية إقالَ ابنُ عبد البرّ(ال: لأنَّ العسلم لا يُقَلَّ بهِ في كلَّ شيء إلا الخيرُ حتى يتبين خلاف ذلك كم ويكون الجواب عنهم سفوا إلغ من الأسلوب الحكيم، وهو جوابُ السائلِ بغيرٍ ما يترقبُ كانه قال: الذي يهشكم أنتم أنْ [تذكّورا] أأنَّ اسمَ اللَّه عليهِ وتأكلُوا منه، وهذا يقررُ ما قدَّمناه منْ وجوبِ التسميةِ، إلا أنْ نحملُ أمورُ المسلمينَ على السلامةِ أأنَّ.

وأما ما اشتهرَ من حديثِ: «المؤمنُ يذبحُ على اسمِ اللَّهِ سمَّى أَمْ لم يسمُّ»(٤)،

- (۱) في «الاستذكار» (۱۵/ ۲۱۶ رقم ۲۱۲۳۲).
  - (٢) في (أ): ﴿يَذَكُرِّهُ.
- (٣) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩/٣)، و«مغني المحتاج» (٢٧٢/٤) و«القوانين الفقهية (ص١٨٥)، «البدائع» (٤٦/٥).
  - (3) غريب بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث:
- (منها): ما أخرجه الدارقطني (٩٩٦/٥ رقم ٩٩)، ثم البيهني عن محمد بن يزيد بن
   ستان عن معقل بن عيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عياس، أن
   التي علل قال المسلم بكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يلمح فليسم، وليذكر
   المام المأو، ثم ليكارًا،
- وفيه محمد بن يزيد بن سنان، كان صدوقاً صالحاً، لكنه كان شديد الففلة، قاله ابن القطان، وقال غيره: معقل بن عبيد اللّهِ ـ وإن كان من رجال مسلم ـ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث.
- وقد أخرجه النارقطني (٢٩٥/٤) ٢٩٦ وقم ٩٦) عن محمد بن يكو بن خالد عن سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشمئاء عن عين ـ عكرمة ـ عن ابن عباس، قال: ﴿إِذَا فِيهِ المسلم، فلم يذكر اسم اللَّهِ، فليأكل، قإن المسلم فيه اسماً من استاء اللهِ،
- قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ (٤/ ٤٨ وقم ٨٥٤٨)، والبيهقي (٣٩٩/٩). والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس.
- (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضاً (٤/ ٢٩٥ رقم ٤٤) عن مروان بن سالم عن الاوزاعي عن يحمى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هيروة، قال: سأل رجل التي ﷺ: الرجل ما يذيح بيشى أن يستمي الله، قال: أسم الله عكى كل مسلم. وفي القند اعلى فم كل مسلم،
- قال الدارقطني: ومروان ضعيف، وأعله ابن القطان به أيضاً، وقال: هو مروان بن سالم العقاري، وهو ضعيف. وليس بعروان بن سالم المكي.

وإنَّ قالَ الغزاليُّ في «الإحياء<sup>(۱)</sup> إنهُ صحيحٌ فقد قالُ النوويُّ: إنهُ مُجْمَعٌ على ضعفِه. وقد أخرجُهُ البيهقيُّ من حديثٍ أبي هريرةَ وقالُ إنهُ منكرٌ لا يحتجُّ بو. وكذًا ما أخرجُهُ أبو داودَ في «المراسيلِ<sup>(۱)</sup> عنِ الصلتِ السدوسيُّ عنِ النبيُّ ﷺ قال: «فيبحة المسلمِ حلالٌ ذكرَ اسمَ اللَّهِ أو لمِ يذكرُّ»، فهوَ مرسلٌ وإنْ كانَّ الصلتُ ثقةً فالإرسالُ علةٌ عندَ منْ لم يقبلُ المراسيلُ.

وقولُنا فيما تقدَّمَ إنهُ ليسَ الإرسالُ علةَ نريدُ إذا أعلُوا بهِ حديثاً موصولًا ثمَّ جاءَ منْ جهةِ أُخْرَى [مرسلًا]<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٣٨١) وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي ووافقهما، وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.

 <sup>(</sup>ومنها): ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (٣٧٨) عن الصلت، عن النبي 識 قال: فنيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أم لم يذكر».

قال ابن القطان: ولميه مع الإرسال أن الصُلتُ السَّدُوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٣٦/٩): «وهو مرسل جيد».

والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة.

انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١٨٢/٤ - ١٨٣).

 <sup>(</sup>١) • قال الذهبي في «سير أعلام النبلا» (٣٣٩/١٩): أما «الإحيا» فقيه من الأحاديث الباطلة جملة، وقيه خير كثير، لولاً ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومتحرفي الصوفية... » اه..

وقال القاضي عياض كما في فسير أعلام النبلاء (۲۷۷/۱۹): فوالشيخ أبو حامد ذو
 الألباء الشيعة، والتصانيف النظيفة، غلا في طبيقة التصوف، وتجرّد لنصر ملعيهم،
 وصار داميةً في ذلك، وألف فيه توالية المشهورة - الإحياء - أُخِذَ عليه فيها مواضعً،
 وساعت به ظنون أدّد، والله أعلم بسرته، وتُمثّد أمر السلطان عندنا بالمغرب، وقتوى النقياء بإحراقها والبُعد عنها، فاخيّل قلك... ، اهد.

وقال المحدث الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۸/۱): فوكم في كتاب «الإحياء، من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي ﷺ، وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره فيها: لا أصل له، اه.

وأنظر كتاب. وإحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين؛ بقلم: علي حسن علي عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>٢) رقم (٣٧٨) وقد تقدم في التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (b): «مرسل».

#### النهي عن الخذف

١٢٥٨/٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ
 الْخُذْب، وَقَال: وإِنْهَا لا تَصيدُ صَيداً، وَلا تَنكُأ عَدُوا، وَلَكِنْهَا تَكْمِرُ السَّلّ ،
 وَتَفَقُّ الْغَيْنَ ، مُثَنَّ عَلَيْ (١) وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]

روعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله 勝 كهى عن التخلف) بنتج الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة فغاء (وقال أنها) أنّت الضمير مع أنْ مرجمته الخلف وهوَ مذكرٌ نظراً إلى المخلوب به وهي الخصائاً (لا تصيدُ ضيداً ولا تُلْكاً) بنتج حرب المضارعة وهمزة في آخرو (عنوا، ولكنّها تكسن السنّ وتفقاً العين. متفقًا عليه واللفظ لعسلم).

[الخذف رمني الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما [يجملها] (٣) بين إصبعيو السبابتين أو السبابة والإبهام وفي تحريم ما قتل بالخذف من الصبيد الخلاف الذي مضى في صيد العثقل لا أن صيد الحصاة (تقل) بثقلها لا بحدًّ، والحديث كُن عن الخذف لا أن عند الحصاة (تقل) بثقلها لا بحدًّ، والحديث كُن في عن الخذف لا أن لا فائدة فيو ويخاف منه المفسدة المذكورة، ويلحق بو كلُ ( ما فيو مضدةً .

واختُلِفَتُ فيما يقتلُ بالبندقةِ، فقالَ النوويُ<sup>(17)</sup>: إنهُ إذا كانَ الرممُي بالبنادقِ [وبالخذفِ]<sup>(1)</sup> إِنَّمَا هَرُّ (لتحصيلِ الصيلِ)(كَأَنَّ الغالبُ فيهِ عدمَ قتلِهُ فإنهُ يجورُ ذلكَ إذا أدركه الصائدُ وذكَّاء كرمى الطيورِ الكبارِ بالبنادقِ.

وأما أثرُ ابن عمرَ وهوَ ما أخرجَهُ عنهُ البيهقيُّ أنهُ كانَ يقولُ: «المقتولةُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٢٠)، ومسلم (٥٥/١٩٥٤).

قلت: وأخرجه أبو داود ('۲۷۰ه)، والنسائي ((٤٧/ه)، وابن ناجه (٣٢٢٦). • الخذف: رميك حصاة أو نواةً تأخّلها بين سبابتيك، أو تأخذُ خشبة فترمي بها بين إمامك والسابة.

و يُنكأ: نَكَاتُ الجُرحَ: إذا قشرته، والنكأ في العدو مستعار. (٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: فشرح صحيح مسلم للنووي، (١٠٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (وبالحصي).

بالبندقة تلكَ الموقودَةُ، فهذَا في المقتولة بالبندقةِ، وكلامُ النووي في الذي لا يقتُلُها وإنَّما تحبسها على الرامي حتى يذكيُها، وكلامُ أكثرِ السلفِ أنْهُ لا يؤكلُ ما قتله بالبندقةِ [وذلك](<sup>(1)</sup> لأنُهُ قُولَ بالمثقل.

قلتُ: وأما البنادقُ المعروفةُ الآنَ فإنَّها ترمي بالرصاصِ فتخرجُ وقدْ صيَّرتْه نارُ البارودِ كالميلِ فيقتلُ بحدَّه لا بصديه، فالظاهرُ حِلُّ ما فتلَنه'''.

# (النهي عن جعل الحيوان هدفاً يرمي إليه)

الرُوخُ فَرَضَاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ". [صحيح] أنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَتَخِذُوا شَيِئاً فِيهِ

(وعني ابني عباس ﴿ أَنْ النَّبِينَ ﷺ قَالَ: لا تتخذُوا شيئاً فيه الروخ غَرَضاً) بفتح الغين المحجمة وفتح الراء فضادٍ معجمةٍ، هرَ في الأصلِ الهدتُ يُرَمَى إليهِ، ثمُّ جُعِلُ اسماً لكلُّ غايةِ يتحرَّى إداركها (رواة مسلمٌ).

الحديثُ نَهْنِي عَنْ جَعْلِ الحيوانِ هدفاً يُرْمَى إليهِ، والنهي للتحريم لأنهُ اصلُه ويؤيدُه قوةً حديثُ<sup>10</sup>: فلعنَّ اللَّهُ مَنْ فعلَ هذَاء، لما مَّ ﷺ وطائرٌ قَدْ نُصِبَ وهمْ يرمونُه. وحكمةُ النهي أذَّ فيه إيلاماً للحيوانِ وتضييعاً لماليتو وتفويتاً لذكاتِه إنْ كانَ معا يُذَكِّى، ولمنفخية إنْ كانَ غيرَ مذكَّى.

#### (الذبح بالحجر)

٨ - ١٢٦٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحتْ شَاةً بِحَجَرٍ،

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

إلى حله ذهب الشوكاني في انبل الأوطار، والسيد صدين حسن خان. اهامش فتح الملاه،

<sup>(</sup>٣) في أصحيحه وقم (١٩٥٧).

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٤٧٥)، وابن ماجه رقم (٣١٨٧)، والنسائي (٢٣٨٧/ رقم ٤٤٤٣). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أخرجه مسلم في الصحيحة رقم (١٩٥٨/٥٩) من حديث ابن عمر.

#### أَسُيْلُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ<sup>(۱)</sup>.

(وعلى كعب بين ملك أن مراة نبحث شاة بحجرٍ فَسَيْل النبي ﷺ فامر بتكليها. وواة اللهخارئي). الحديث دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول الجماهير، وفيه خلاف شاذ أنه يُكَرَهُ ولا وجَهُ لهُ. ودليلٌ على صحة التذكية بالحجرِ الحاد إذا فرى الأوداج، لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كُبرٌ يكونُ فيه الحدُّ. ودليلٌ على أنهُ يصحُّ أكُلُ ما فَيحَ بغيرٍ إذن المالكِ، وخالفَ فيه إسحاقُ بنُ راهوية وأهلُ الظاهرِ وغيرُهم، واحتجُرا بأمرة ﷺ بإكفاءِ ما في القدور مما فُبحَ مَنَ المعنَم قبلَ القِسْمَة بني الحليقة كما أخرجَهُ الشيخانِ<sup>(17</sup>.

وأُجِيْب بانُهُ إِنَّمَا أَمْرَ بِلزَافَةِ المِرقِ، وأما اللحمُ فِناقَ جُمِعَ ورُدَّ إلى المعنّم، فإنْ قيلَ لم ينقل جمعُه وردُه إليو، قلْمنا: لم ينقلُ أنَّهم أتلفُّوه وأحرقُو،، فيجبُ تأويلُه بما ذكرنا موافقةً للقواعدِ الشرعيةِ.

قلتُ: لا يَحْفَى تَكَلَّفُ الجوابِ، والمرقُ مال لو كانَ حلالًا لما أمرَ بإراقتِه فإنهُ منْ إضاعةِ المالِ.

وأما الاستدلال على المدَّعي بشاةِ الأسارى فإنَّها وُبحث بغيرٍ إذْنِ مالِكِها فامرَ ﷺ بالتصدقِ بها على الأسارى كما هوَ معروف، فإنَّهُ استدلالُ غيرُ صحيح، وذلكَ لانَّه ﷺ لم يستحلُّ اكلَها ولا أباحَ لأحدِ منَ المسلمينَ أكلَها بلُ أمرَ أَنْ يطعم الكفارَ المستحلِّنَ للميتِّ.

وقد أخرج أبو داود أ<sup>70</sup> من حديث رجل من الأنصار قال: وخرجنا مع رسول اللَّم ﷺ في سفر فاصاب الناس مجاعة شديدة رجَهَلُ، فاصابُوا خنماً فانتَهُهُما، فإنَّ قدورتَا تعلي إذَّ جاء رسولُ اللَّه ﷺ على فرسِه فاتحفاً قدورتَا ثمَّ جعلَ ليرملُ أ<sup>40</sup> اللحمّ بالترابِ وقال: و إذَّ النهبة ليستُ بأحلُّ منَ المبتوّ، فهذا مثلُ الحديثِ الذي اخرجَه الشيخالِ<sup>(70</sup> وفيهِ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۵۰۰۲).

قلَّت: وأخرجه أحمد (٢٨٦/٦)، وابن ماجه (٣١٨٢)، والبيهقي (٢٨١/٩)، ومالك (٢٨٩/٢ رقم ٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨). (٣) في االسنن؛ رقم (٢٧٠٥) وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ابزمل،

التصريحُ بأنهُ حرامٌ، وفيهِ إتلافُ اللحم لأنهُ ميتةٌ فعرفتْ قوةُ كلام أهلِ الظاهرِ.

وأما حديثُ الكتابِ وأنهُ 纖 أمرَ باكلِ ما ذبحَ بغيرِ إذنِ مالكِه فإنهُ لا يردُّ علَى الظاهرية لأنَّهم يقولونَ بحلٌ ما ذبحَ بغيرِ إذنِ مالكِه مخانةَ أنْ يموتَ أو نحرَه.

وفيو دليلٌ على أنَّهُ يجوزُ تمكينُ الكفارِ مما هوَ محرَّمٌ على المسلمينَ، ويدلُّ له أن ﷺ ونَهَى عمرُ عن لُبُسِ الحلةِ منَ الحريرِ، فبعثَ بها عمرُ لأخيهِ المشركِ [بمكنًا<sup>(۱)</sup>، كما في البخار<sup>(1)</sup> وغيرِه.

قال المصنف في اللفتح (٣٠ : ويدلُّ الحديثُ على تصديقِ الأجيرِ الأمينِ فيما اؤتُمنَ عليهِ حتَّى يَتِينَّ عليهِ دليلُ الخيانةِ، لأنَّ في الحديثِ أنّها كانتِ المرأةُ أمَّةُ راعيةً لغنم سَيِّدها وهوَ كعبُ بنُ مالكِ فخشيتُ على الشاةِ أنْ تموتَ فلبحِثها. ويُؤخَذُ منهُ جَوارُ تصرُّف [المودّع] لمصلحةِ بغيرٍ إذَّنِ المالكِ.

شروط الذبح

\ \ كَ ١٢٦١/٩ ــ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدْيِعِ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قال: مَنَا أَلَهُوْ الدَّمْ وَذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لِيسَ السَّنُّ وَالطَّفْرَ، أَنَّا السَّنُّ فَمَنْظُمْ، وَأَنَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْخَيْشَةِ، مُثَنَّنَ عَلَيْهِ (\* ). [صحيح]

وعنْ رافع بن خبيج ﷺ [قالً] (١٠) سببُ الحديثِ أنهُ قالُ (عن رافع بن خبيج الله قالُ (١٤) الله عنه أنهُ قالُ (١٤٠ أن خديج: يا رسولُ اللَّةِ، إنا الأقُوا العدرُ خداً وليسَ معنا مُدَىّ (١٠)،

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه وقم (٨٨٦)، ومسلم وقم (٢٠٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٦٣٣). (٤) في (أ): «الوديم».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٣٥٥)، ومسلم (٢٠/١٩٦٨).

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۲۱)، والترمذي (۱٤۹۱)، والنسائي (۲۲۲٪)، وابن ماجه (۲۸۷۸)، وأحمد (۲۸۲۸)، (عمل ۲۸۲۸)،

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) مفردها: مُذْية: الشفرة. \*مختار الصحاح» (ص٢٥٨).

فقالَ ﷺ: (ما لذهن الدمّ) بفتح الهمزةِ فنونِ ساكنةٍ فهاءٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أي أسالُه وصبَّهُ [بكثرةِ](١) منَ النَّهَرِ (وَتَجَرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ فكلْ، ليسَ السنُّ والظُّفُّرُ، أما السنُّ فعظمٌ، وإما الظُّقُر فقدَى) بضمُّ الميم [ويفتجها](٢) وفتح الدالِ المهملةِ فألفٍ مقصورةِ جَمعٌ مديةِ مثلثةُ الميمِ وهي الشفرةُ [أي السكينُ]<sup>(٣)</sup> (الحبشةِ أَمتفقُ عليهِ)، فيهِ دلالةٌ صريحةٌ بأنهُ يُشْتَرُطُ في الذكاةِ ما يقطعُ ويجري الدمَ.

واعلمُ أنهُ تكونُ الذكاةُ بالنحرِ للإبلِ وهوَ الضربُ بالحديدة في لَبَّةِ البدنةِ حتًى يفْرِيَ أُوداجَها ، وَاللَّبُّهُ بِفتح اللَّام وتَشْديدِ الباءِ موضعُ القِلادةِ منَ الصَّدْرِ. وَالذَّبِحُ [لما]<sup>(1)</sup> عدَاها وهوَ قطُّعُ الأوَّداجِ، أي الودجينِ وهما عِرقَانِ محيطانِ بالحلقوم، فقولُهم الأوداجُ تغليبٌ على الحلقومِ والمريءِ، فَسُمِّيتِ الأربعةُ (الخيرة و فطو أوداع بدرميم) أوداجاً.

واختلفَ العلماءُ، فقيلَ: لا بدُّ منْ قطع الأربعةِ، وعنْ أبي جنيفةَ يكُفي قَطْعُ ثلاثةٍ منْ أيِّ جانبٍ، وقالَ الشافعيُّ: يكفي قطعُ الأوداج والمريءِ، وعنِ الثوريُّ يجزىءُ قطعُ الودجُّينِ، وعنْ مالكِ يُشْتَرَطُ قطعُ الحلقومُ والودجينِ لقولِه ﷺ: ٥١ أنهرَ الدمَّ؛ وإنهارُه أجراؤُه وذلكَ يكونُ بقطع الأوداجُ لأنَّها مُجُّرَى الدم، وأما المريءُ فهو مَجْرَى الطعام وليسَ بهِ منَ الدم ماً يحصلُ بهِ إنهارُه. ﴿ ٣

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يُجْزِيءُ النبحُ بكلِّ محدَّدٍ فيدخلُ السيفُ والسكينُ والحجرُ والخشبةُ والزجاجُ والقصبُ والخزِفُ والنحاسُ وسَائرُ الأشياءِ المحددةِ. وَسِيُّ لِمَرَّ عَلِيهِ النَّهِينُ عِن السَّنِّ والظُّفْرِ مطلقاً من آدميِّ أو غيرِه منفصلٌ أو متصلٌ ولؤ [كَانَ](٥) محدَّداً، وقد بيَّن ﷺ وَجْهَ النَّهْي في الحديثِ بقُولِهِ: ﴿أَمَا السُّنُّ فَعِظْمٌ، فالعلةُ كونُها عظْماً وكانهُ قدْ سبقَ منهُ ﷺ [النَّهْيَ](١٦) عنِ الذبيح بالعظم، وقدْ علَّلَ النوويُّ وجْهَ النَّهْي عنِ الذبيحِ بالعظمِ أنهُ يتنجسُ بهِ وهَوَ منْ طَعام الْجنُّ فيكونُّ كالاسْتجمارِ بالعَظم. َ وعلَّلَ في الحَديثِ النَّهْيَ عنِ الذبح بالظفرِ بكونِه مُدَى الحبشةِ أي وهمْ كفارٌ وقدْ نُهِيْتُمْ عنِ التشبه بهمْ. وَأُورِدَ عَلَيهِ بانَّ اَلحبشةَ تذبحُ

زيادة من (ب). (1)

زيادة من (ب). **(Y)** نى (أ): ساء. (1) (٣)

زيادة من (ب). نی (أ): انهي، (1) زيادة من (ب). (a)

كي ما الهيُوهِ أَوْلِالْ جَارِ لِنْهِ

بالسكين أيضاً فيلزمُ المنعُ منْ ذلكَ للتشبُّوء وأُجِيْبَ بأنَّ الذبحَ بالسكينِ هوَ الأصلُ وهوَ غيرُ مختصٌّ بالحبشةِ ه وعلَّلَ ابنُ الصَّلاحِ ذلكَ بأنهُ إنَّما مُنِعَ لما فيهِ منَ [تعذيب الحيوان](١) ولا يحصلُ بهِ إلا الخنقَ الذَّي ليسَ على صفةِ اللَّذِي.

[وفي المعرفةِ للبيهقي](٢) روايةٌ عن الشافعيُّ أنهُ حملَ الظفرَ في هذا الحديثِ على النوع الذي يدخلُ في الطيبِ وهوَ منْ بلادِ الحبشةِ، وهو لا يفري <sup>ل بهزرهم</sup>ُرُافِيكُونُ في معنَى الَّختقِ / وإلى تحريمِ الذَّبحِ بما ذكرَ ذهبَ الجمهورُ. وعنْ أبي حنيفةً وصاحبيه أنهُ يجوزُ بالسنِّ والطَّفرِ الْمُنفصلينِ، واحتجُّوا بما أخرجَه أبو داوَد (٢٣) منْ حديثِ عديُّ بن حاتم: ﴿أَفَرُّ اللَّمَ بِمَا شَيْتُهُ ۗ والجوابُ أَنَّهُ عامٌّ خصَّصَهُ حديثُ رافع بِن خُدَيْجٍ. عَامِن ربيهُ اللَّهِ

قتل الصبر)

١٢٦٢/١٠ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَانُ يُقْتَلُ شَيْءٌ مِنَ الدُّوابُ صَبِراً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]

لايوزغ لأوصق

الاسام زاد در با هفرایی اس

(وعنْ جلبر ﷺ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يُقْتَلَ شيءٌ من الدوابُ صَبْراً. رواهُ مسلمٌ)، هوَ دليلٌ على تحريم قَتْل أيِّ حيوانٍ صَبْراً وهوَ إمساكُهُ حياً ثمَّ يُرْمَى حتَّى يموتَ، وكذلكَ مَنْ قُتِلَ مَنَ الأَدميينَ في غيرِ معركةٍ ولا حرَّبٍ ولا خطأٍ فإنهُ مقتولٌ صَبْراً، والصبرُ الحبْسُ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): دوقال، في (ب): ﴿ التعذيب للحيوان؛ .

في دالستن، (٢٨٢٤).

<sup>.</sup> قلت: وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٥ رقم ٤٤٠١)، وابن ماجه (٣١٧٧)، والحاكم (٤/ ٢٤٠) وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في االإرواء، (١٦٦/٨): قوهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي، فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً ثم هو لا يُعرف كما قال اللهبي. والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح. انظر: •التلخيص الحبير؛ (٤/ ١٣٥ رقم ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه؛ رقم (١٩٥٥).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٨)، وأحمد (٣١٨/٣).

### (إحسان القِتلة والذُّبحة)

- ١٢٦٣/١٦ ـ رَعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ قَال: قَالْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اللّٰهَ اللّٰهَ
 كَتْبَ الإِخْسَانُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ، فَإِذَا تَتَلَثُمْ فَأَصِينُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبْخَتُمْ فَأَخْسِنُوا
 اللّٰبَحَة، وَلْيِحِدُ أَعَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْحِ فَيْبِحَتْهُ، رَوَالْ مُسْلِمٌ
 اللّٰبَحَة، وَلْيِحِدُ أَعَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْحِ فَيْبِحَتْهُ، رَوَالْ مُسْلِمٌ

# ترجمة شدًّاد بن أوس

(وعن شعاو بن وس) " شداة بالشين المعجمة ردالين مهملتين، هر أبو يعلّى شداد بنُ أوسِ بنِ نابتِ النجاريُ الأنصاريُ وهوَ ابنُ أخي خَانَ بنِ ثابتِ لم يصحُّ شهودُه بدراً، نزل بيتَ المقدس وعِدَادُه في أهلِ الشامِ، ماتَ بهِ سنةَ ثمانٍ وخصين وقيلَ غيرُ ذلك، قال عبادةً بنُ الصامتِ وأبو الدرداءِ" كانَ شدادُ معنُ أُوتِي العلمُ والجلمَ.

(قالَ: قالَ رسولُ لللهِ ﷺ: إنَّ لللهُ تعالَى كتبَ الإحسانُ على كلُّ شيءٍ، فإذا قتلُمُ فاحسِدُوا الوَقْلَةُ) بكسرِ القانِ مصادرٌ نرعيُّ (وإذا نبحثُم فاحسِدُوا النَّبْحَةُ) بزنةِ [الوَتْأَنَآ"] (وليحدُ احتَكم شَفَرتُه وليرحُ نبيحتُه. رواهُ مسلمٌ).

قولُه: كتبَ الإحسانَ، أي أُوجبَه، كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْكَلْهِ زَالْإِحْسَنِ﴾ (٤)، وهوَ فعلُ الحسنِ؛ ضدًّ القبيح، فيتناولُ الحسنَ شرعاً والحسنَ عرفاً

#### (١) في تصحيحه (٧٥/ ١٩٥٥).

قلّت: وأخرجه أحمد (۱۲۳/ه) و۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۵)، والنساني (۱۲۳۰ - ۱۳۳۰)، وابن ماجه (۱۲۰۰)، وأبن ماجه (۱۲۰۰)، وأبن ماجه (۱۲۰۰)، وأبن محجيم (۱۲۰۰)، وأبن حميم محجيم والطيالسي (۱/۱۲۱ - ۲۵۲ رقم ۱۷۹۰)، وابن المجلوب و الطيالسي (۱/۱۲۱)، وابن المجارود وقم (۱۲۹۸)، والبخري في اشرح السنة (۱/۱۹/۱) والبخوي في اشرح السنة (۱/۱۹/۱) والبخوي في اشرح السنة (۱۲۹/۱) والبخوي في التاريخ جرجانه (س۲۸۱ رقم ۱۲۵۰)،

- - (٣) في (أ): «القلة».
     (٤) سورة النحل: الآية ٩٠.

١ť

وذكرَ منهُ ما هو أبعدُ شيءٍ عنِ اعتبارِ الإحسانِ وهوَ الإحسانُ في القتل لأيُّ حيوانٍ منْ آدميٌّ وغيرِه في حدٌّ وَغيرِه .[ودلُّ على نفي المُثلَّةِ مكافأةً ۖ إلا أنهُ يَحتملُ أنهُ مخصَّصٌ بقولِه: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ كَاعَتُدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلِيَكُمْ ۖ ﴿ (١) ﴿ وَقَدْ

تقدِّم الكلامُ في ذلكَ.

وأبَانَ بَعضَ كيفيةِ إحسانِها بقولِه: (ولليُحدُّ) بضمُّ حرفِ المضارعةِ، منْ أحدُّ السكينَ أحسنَ حدَّها، والشفرةُ [بضم الشين](٢) المعجمةِ السكينُ العظيمةُ وما عَظْمَ منَ الحديدِ وحُدُّدَ.

وقولُهُ: ﴿ وَلِيرِحُ ۗ بِضِمٌّ حِرْفِ المضارعةِ [أيضاً] (٢) منَ الإراحةِ، ويكونُ بإحدادِ السكينِ وتعجيلِ إمرارِها وُحُسُن الصنعة.

س ١٢٦٤/١٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذَرِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ الْجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (أَ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥٠).

(Y)

- سورة البقرة: الآية ١٩٤. (1)
- ني (ب): ابفتح الشين، (٣) نى «المسند» (٣/ ٣٩). (1) زيادة من (ب).
  - (ص ٢٦٤ رقم ١٠٧٧) ـ الموارد. (0)

قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٤ رقم ٣٠)، والبيهقي (٩/ ٣٣٥)، والخطيب في «الموضح» (٣٤٩/٢) من طّريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٢ رقم ٥٦٥٠)، وأبو يعلى (٢/ ٢٧٨ رقم ٩٩٢)، والبغوي في قشرح السنة؛ (١١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٨٩) من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥)، وأبو يعلى (٢/ ٤١٥ رقم ١٢٠٦)، والطبراني في «الصغير» (١٥٦/١) رقم ٢٤٢)، والخطيب في «التاريخ» (٨/٤١٪) من طريق عطية العوَّفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف.

• ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر ﷺ.

أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارمي (٢/ ٨٤)، والدارقطني (٤/ ٢٧٣ رقم ٢٧)، وابن عدي في الكامل؛ (٢/ ٧٣٣،٦٦٠)، (٢/ ٢٤٠٣)، والحاكم (١١٤/٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥)، وأبو نعيم في االحلية؛ (٧/ ٩٢) و (٩/ ٢٣٦) من طرق عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

قلت: وأبو الزبير مدلس، ولم يصرِّح بالسماع. والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح. وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء وغيرهم، ذكرتهم في كتابي: ﴿ إِرشَادَ الْأَمَّةِ إِلَى فَقَهُ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةُ جَزَّهُ الصَّيْدُ وَالذَّبَائْحِ.

13

63

(وعن لبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في : تكافّ الجنين ذكاة المجنين ذكاة المهدور واله المحمد والمحدد الترمين أن طرق (١) عند الترمين وأبي داود والدار نطخ إلى أن عند الترميني أن المحدد الله المحدد والمحدد والمحدد والمحدد الله المحدوم طرقو يُعمَلُ به، وقد صحّمَهُ أبنُ حبانً (١) وابنُ دقيق المبدراً.

وفي النباب عن جابر (<sup>1)</sup> وأبي الدرداء <sup>(٥)</sup> وأبي أمامةً <sup>(١)</sup> وأبي هريرة <sup>(٧)</sup> قاله الترمذيُّ. وفيهِ عَنْ جماعةٍ مَنَ الصحابةِ مما يؤيدُ العملَ بهِ.

والحديث دليل على انَّ الجنينَ إذا خرجَ من بطن امو سِناً بعد ذكاتِها فهوَ حلالٌ مذكّى بذكاة أمو. وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وجماعةً حتَّى قالَ ابنُ المدلو لم يُرُوّ عنَّ أحدٍ من الصحابة ولا من العلماء أنَّ الجنينَ لا يُؤكّلُ إلَّا باستنافِ اللكاةِ فيه إلا ممّا يُرُوّى عن أبي حنيفةً وذلك لصراحةِ الحديثِ فيه، ففي لفظ: (تكاة الجنينِ ينتاةِ الهي) أخرجَهُ البيهنيُ، فالباءُ سبيةً أي أنَّ ذكاتَه حصلتُ بسببٍ ذكاةٍ أمو أو ظريةً ليوافقَ ما عنذ البيهني أيضاً: وذكاةُ الجنين في ذكاةِ أمهِه.

تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه ارقم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) في كتابه: الإلمام بأحاديث الأحكام (ص٢٩٩) رقم (٢٩٧/).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب.

<sup>(</sup>۵/۵) أخررجه البزار (۲/ ۷۰ رقم ۱۳۲٦ ـ كشف) وعزاه الهيشمي في «المجمع» (۱۳۵۶) للطبراني واين عدي في «الكامل» (۲/ ۱۳۶۳) إلا أنه رقع عند البزار عن عائد بن معدان بدل راشد بن سعد، ويشر بن عمارة فيه مقال، وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر وهو إلى الاستفانه أفرت.

٧) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١١٤) وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي: بأن عبد الله بن سعيد هالك.

وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عمن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال عبد الحق: لا يحتج بإسناده، قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو الممووف بسندل فإنه متروك. كما في انصب الزاية للزيلمية (١٩٠/٤).

وقد أورده الذهبي في اميزان الاعتدال؛ (٢١٩/٣) في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه متكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس.

باب الصيد والذبائح

277

وَاشْتَرَظَ مَالَكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْعَرَ لَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِنُ عَصَامَ عَنْ مَالَكِ عَنْ نافع عنِ ابن عمرَ مرفُوعاً: ﴿إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّهِۥ لَكَنَّةُ قَالَ الخطيبُ: تَفَرَّدُ بِهِ أَحَمَدُ بِنُ عَصَامَ وَهُوَ ضَعَيْكُ (١) وَهُوَ فِي وَالْمُوطَأَءُ(٢) مُوقُونٌ عَلَى ابنِ عَمَر وهرَ أصحُّ [وقد](٢) خُورِضَ بما رواهُ ابنُ المباركِ عنِ ابنِ أبي ليلَى قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ اشْعَرُ أَوْ لَمْ يَشْعِرُ ﴾ وَفَيْهِ ضَعْفٌ لسوءِ حفظ ابنِ أبي ليلَى(؛)، ولكنهُ أخرَجَ البيهقيُّ<sup>(ه)</sup> منْ حديثِ ابنِ عمرَ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ

قلتُ: والموقوفانِ عنهُ قدُّ صحًّا وتعارضًا فيطرحانِ ويرجعُ إلى إطلاق حديثِ البابِ وما في معناهُ ه وُدُهبَ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّ الجنينَ إذا خرجَ ميْتاً منُ المَذكاةِ فإنهُ ميتةٌ لعموم: ﴿خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ (٧)، وكذا لو خرجَ حيّاً ثمَّ ماتَ وإليهِ ذهبَ اينُ حزم<sup>(٨)</sup>، وأجابُوا عنِ الحديثِ بأنَّ معناهُ ذكاةُ الجنينِ إذا خرجَ حيّاً نحو ذكاةِ أمهِ، قَالَهُ [الإمام المهدّي]<sup>(٩)</sup> في االبحر<sup>١٠٠</sup>).

قَالَ: وَذَكَاةُ الجنينِ ذَكَاةُ أَمْهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرُ ، رُوِيَ مَنْ أَوجُهِ عن أَبن عمر مرفُوعاً، قالَ البيهقيُّ<sup>(١)</sup>: ورفُّعُهُ عنهُ ضعيفٌ والصحيحُ أنهُ موقوفٌ.

ُ رَصِيحِ لِصَعْا لَيْ ۚ قَلْتُ: ولا يَخْفَى أَنْهُ إِلغَاءٌ للحديثِ عَنِ الإفادةِ، فإنهُ معلومٌ أنَّ ذكاةَ الحقّ منَ الأنعام ذكاةٌ واحدةٌ منْ جنينٍ وغيرِه، كيفَ وروايةُ البيهقيِّ بلفظِ: ذكاةِ الجنينِ في ذكاةِ أَمَدٍ، فهيَ مفسِّرةٌ لروايةٍ: ذكاةِ أمدٍ، وفي أُخْرَى: بِذُكَاةِ أمدٍ<sup>(١١)</sup>.

- قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين؛ رقم (٤٢). (1)
- وانظر: «الميزَّانَةُ (١/١١٩)، و «اللسانَه (١/٢٢٠)، و «المغنى؛ (١/٤٧).
- (۲/ ۹۰ ۲ رقم ۸). (٣) زيادة من (أ). **(Y)**
- قال ابن حجر في «التقريب» (٤٩٦/١ رقم ١٠٩٤): ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه (1)
  - في االسنن الكبرى، (٩/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦). (٦) في االسنن الكبرى، (٩/ ٣٣٦). (0)
    - سورة المائدة: الآبة ٣.
    - انظر: (المحلي) (١٩١٧ ـ ٤٢١ رقم ١٠١٤). (A)
    - .(11) (3/11-7). زيادة من (أ). (4)
- انظر: ﴿ البدائع؛ (٤٢/٥)، ﴿ القوانين الفقهية؛ (ص١٨٣)، ﴿مغني المحتاج؛ (٤٩/٤)، ٣٠٦)، والمغنّي (٨/ ٥٧٩)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٦٦٧ \_ ٩٦٩).

#### ترك التسمية على الذبح

1770/1۳ - رَمَنِ ابْنِ مَبَّاسِ فِي أَنْ النَّبِيُّ فِلَا قَالَ: «الْمُسَلِمُ يَحْفِيهِ السُمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَسَمِّي حِينَ يَلْنَجُ فَلْيَسَمُ لُمُ لِيَأْكُلُ». أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْنُهُ٬٬٬٬ وَفِيهِ رَاوٍ فِي حِفْظِهِ صَمْفَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحْمَدُ بُنْ يَزِيدَ ابنِ سِنَانِ، وَهُوَ صَدُوقً صَبِيفُ الْجِفْظِ. [مرسل]

وَأَخْرَجُهُ عَنْدُ الرُّأَوْنِ ﴿ وَسُنَاوِ صَحِيعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُونًا عَلَيْدِ.
 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي وَارُهُ فِي مَرَاسِيلِو ﴿ ۖ إِنَّهِ اللهِ عَلَيْهِ ۚ الْمُسْلِمِ خَلالُ ، ذَكَرَ
 استم اللهِ عَلَيْهِا أَمْ لَمْ يَذْكُرُ › وَرَجَالُهُ مُرتَّفُونَ . [مرسل]

وعن ابن عباس أن النبئ ألل قال السلم يكفيو اسمُه. الفسمر للمسلم وقد فشره حديث البهتي " عن ابن عباس قال فيو: «فإنَّ المسلم فيو اسمٌ من أسماء اللَّه تمالى (فإنَّ نسسَ أنَّ يسمُّي حينَ ينبح فليسمَّ ثمَّ ياكل. الحرجَة الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعفًا بيَّنَهُ بقراه: (وفي إسناده محمدُ بنُ يزيد بنِ سنان وهن صدوقَ ضعيف الحفظ "، والذرجة عبد الدراق بإسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه، ولهُ شاهدً عند أبي داود في مراسيلة بلفظ: نبيحةً المسلم حلالً تكو اسمُ اللَّهُ عليها أمْ لمْ ينكر. ورجلُه مولقون).

وفي البابٍ مرسلٌ صحيحٌ ولكنُّها لا تُقَاوِمُ ما سلفَ منْ الأحاديثِ الدالةِ على وجوبِ التسميةِ مطلقاً، إلَّا أنَّها نقتُ في تخشّهِ وجوبِ التسميةِ مطلقاً وتجعلُ تركَ [الحَلِ] أ<sup>لا</sup> ما لم يسمَّ عليهِ منْ بابِ التورع.

\* \* \*

تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم (٥/ ١٢٥٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في (السنن الكبرى) (٩/ ٢٣٩ \_ ٢٤٠) موقوفاً على ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في االتقريب، (٢/ ٢١٩ رقم ٨٢٥): ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

١٤

27

## [الباب الثاني] باب الأضاحي

الأضاحي جمع أضحية بضمَّ الهمزة، ويجوزُ كسرُها، ويجوزُ حدثُ الهمزةِ فتفتح الضادَّ كأنَّها اشتَقُتْ منِ اسم الوقتِ الذي شُرعَ ذَبُحها فيه، وبها سمِّي اليومُ يومَ الأشخى.

﴿ ١٢٦٦/ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُضَخِّي بِكَيْشَنِنْ ﴿ النَّبِي ﷺ كَانَ يُضَخِّي بِكَيْشَنِنْ ﴿ النَّمَةُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ : وَنِعَ لَلْظِ: وَبَعَهُمَا يَبِيو. وَفِي لَلْظ: وَبَعِنْنِ. وَلاَيْنِ عَلَيْنَ إِلَيْنَ اللَّينِ عِلْمَا لَلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ أَكْثِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْثِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْثِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلِللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْثِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالَةُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْ

#### (وعنْ أنسِ بنِ مالكِ ﷺ كانَ يضحُي بكبشينِ أملحينِ أقرنينِ

 <sup>(</sup>۱) • أخرجه البخاري (۱۹۵۸)، ومسلم (۱۹۲۰/۱۹۲۱). والنسائي (۱۳۳۷ رقم ۲۴۱۱)، و
 (۲۳۰/۷ - ۲۳۱ رقم (۱۶۱۷)، وابنن ماجه (۲۱۲۰)، وأبو يملى رقم (۲۱۳۳) و
 (۲۲٤۷) و (۲۲۵۸) من طرق عن شعبة، به.

وأخرج البخاري رقم (۱۵۵۱) و (۲۵۵۱)، (۲۷۹۹)، ومسلم رقم (۱/۱۲۲۹)،
 وأبو داود رقم (۲۷۷۹)، والنوملتي رقم (۱۵۹۱)، والنسائي (۱/۲۲۰)، وأبو يعلى رقم (۱۲۵۹)
 (۲۸۵۹) و (۱۲۲۸) و (۲۲۱۲) و (۲۲۱۲)، والنيهتي في بالسنن الكبرى»
 (۱/۲۵۹ و ۲۸۲ و ۲۸۵۵)، وفي معمونة السنن والآثاره (۹/۱۶ وقم ۱۸۸۷۶)، وأحمد
 (۱/۲۷ و ۱۱۲ و ۲۱۲ و ۲۵۹۱)، والقيالسي رقم (۱۹۲۸)، وعبد الرزاق رقم (۸۲۲۹)
 من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه البخاري رقم (١٥٥١)، (١٧١٤)،(١٧١٤)، (١٥٥٥)، وأبد دارد رقم
 (٢٧٩٣)، والنساني (٧/٢٢)، وأبو يعلى رقم (٢٨٠٦) و (٢٨٠٧)، وأحمد (٢٨٠/٣)،
 والبيفني في فالسنن الكبرى، (٢/٢٧٠ ـ ٢٧٣ و ٢٧٠) من طريق أبي قلابة، عن أنس.

#### ويسمِّي ويكبرُ ويضعُ رجلَه على صفاحِهما) بالمهملتينِ، الأولى مكسورةً.

في (النهاية) صفحة كلِّ شيء وجهه وجائبه، (وفي للظف: تبتمهما بيده، وفي المظفة بدن المعللة بدل المغلفة بدل المواقة في صحيحه) أي عن أنس ﷺ (تعينين بالمثلثة بدل السين) هذا مدرّج من كلام أحد الرواة أو من كلام أبي عوانة أو من كلام المصنت [وهو الظاهر] (المؤلفة المسلم) [عن] أنس: (ويقول: بسم الله والله تعين) الكبش هر النبي إذا خرجت رباعيّته، والأملح الأبيض الخالص، وقيل: الذي يخالط بياضه همرة، وقيل: الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل: هذا الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل: هذا الذي يخالط بياضه حمرة،

واستحبَّ العلماءُ التصحيةِ بالأقرنِ لهذا الحديثِ، وأجازوه بالأجمَّ الذي لا قُرْنَ لهُ أَصْلًا. واختلفُوا في مكسورِ القرنِ فأجازُهُ الجمهورُ، وعندَ الهادويةِ لا يُعْزِئُ إذا كانَ القرنُ الذاهبُ مما تحلُّه الحياةُ.

واتفقُوا على استجبابِ الأملح، قال النوريُ<sup>(٣)</sup>: إنَّ افضَلَها عندَ أصحابه البيضاء، ثمَّ الصفراء، ثمَّ الغيراء وهيَ التي لا يصفُو بياضُها، ثمَّ البلغاءُ وهيَ التي بعشُها أسودُ وبعشُها أبيش، ثمَّ السوداء، وأما حديثُ عائشةً ﷺ: (بطاً في سواد، [ويبرثُنَا<sup>10)</sup> في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ)، فمعناهُ أنَّ قوائمَهُ ويظنَّهُ وما حولُ عينِهِ أسود.

قلتُ: إذا كانبِ الأفضليةُ في اللونِ مستندة إلى ما ضحَّى بو 瓣، فالظاهرُ إنهُ لم يتطلبُ لوناً معيَّناً حَتَّى يُخكَمَ بانهُ الأفضلُ، بلُ ضحَّى بما اتفقَ لهُ 瓣 وتيمَّر حصولُه فلا يدلُّ على أفضليةِ لونِ منَ الألوانِ.

وقولُه: (ويسمَّى ويعَبُرُن)، فسَّرهُ لفظُ مسلم<sup>(م)</sup> بأنهُ: <sup>و</sup>بسمِ اللَّهِ واللَّهُ أكبرُ<sup>و</sup>، أما التسميةُ فتقلَّمُ الكلامُ فيها، وأما التكبيرُ فكأنهُ خاص بالتضحيةِ والهذي لقولِه تعالَى: ﴿وَلِثَّكِيمُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمُمُ ۖ (<sup>0</sup>)، وأما وشحُ رجلِه ﷺ على صفحةِ

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (۱).
 (۲) فی (ب): (من).

<sup>(</sup>٣) في الشرح صحيح مسلم؛ (١٢٠/١٣). (٤) في (أ): اويترك؛.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه؛ (٣/ ١٥٥٧ رقم . . . / ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) سُورة البقرة: الآية ١٨٥.

المُنْنِ وهيَ جانِيُه، فلتكون أثبتَ لهُ وأمكَنَ لئلًا تَضْطَرِبَ الضحيةُ. ودلَ هوَ وما بعدَه أنهُ يتولى الذبحَ بنفسهِ نذباً.

#### يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها

1717/7 ـ وَلَهُ (() يَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ اَمْرَ بِكَبْشِ أَفْرَنَ ، يَطَأَ فِي سَوَاهِ، فَأَيْنِ بِهِ لَيُشَخِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: الله سَوَاهِ، وَيَنْظُونُ فِي سَوَاهٍ، فَأَيْنِ بِهِ لَيُضَخِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: الله عَائِشَةً هُلِّي الْمُمْنَةُ، ثُمَّ أَمَّالُهُمْ اللَّهُمْ فَقَبْلُ مِنْ مُحَمِّدٍ، وآل مُحَمِّدٍ، فَأَنْ مِنْ مُحَمِّدٍ، وآل مُحَمِّدٍ، وَقَنْ أَمْنِ مُحَمِّدٍ، مُنْ مُحَمِّدٍ، وَآل مُحَمِّدٍ، وَقَنْ أَمْنِ مُحَمِّدٍ، مُنْ مُحَمِّدٍ، وَآل مُحَمِّدٍ،

[ويلهُ من حديثٍ) أي] (" ولمسلمٍ من حديثٍ (عائشةٌ ﷺ: أمرَّ يكبشٍ الآرنُ يطأً في سواو ويبركُ في سواو وينظؤ في سواو ليضحي به، فقال: الشحدي الثنيّة) تقدَّم ضبطُها ومرَّ بمعنَى وليحدَّ أحدُكم شغرَة (لمُ الشَّهَا) أي المدينَّ (قاضجَقهُ) أي الكبشُ (لمُّ نبحُه وقالَ: بسمِ اللَّهِ اللهمُ تقبلُ منْ محمو والِي محمو وامتِ محمو لمُّ ضحَى بهِ).

فيو دليلٌ على أنهُ يستحبُّ إضجاعُ [الفسحية من]<sup>(17)</sup> الغنم، ولا تذبحُ ثائمةً ولا بارِكةً لانهُ أرفقُ بها وعليهِ أجمعَ المسلمونَ. ويكونُ الإضجاعُ على جانِبها الأيسرِ لانهُ أيسرُ لللمايع في أخذِ السكينِ باليمنَى وإمسالُؤ رأسِها بالبسارِ.

وفيه أنهُ يستحبُّ الدعاءُ بقَبولِ الاضحيةِ وغيرِها منَ الاعمالِ، وقدْ قالَ الخليلُ والذبيحُ ﷺ عند عمارةِ البيتِ: ﴿رَبِّى لَتُبَارُ مِثَّا﴾ ('')

وقدُ أخرجَ ابنُ ماجهُ (٥٠ أنهُ ﷺ قالَ عندَ التضحيةِ وتوجيهِهَا

(Y)

<sup>(</sup>۱) أي لمسلم (۱۹۹۷).

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۷۹۲)، وأحمد (۲۸۸۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۲۲۷ و ۲۸۲)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٥٩١٥)،

زيادة من (ب). (۱) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) في دالسنن؛ (٣١٢١).

القبلةَ(١)؛ ﴿وَجَّهَتُ وَجَهِيَ - إلى - وَأَنَا أَوْلُ الْشَيْلِينَ﴾ اللهم تقبَّل من محمد وآله، ودلَّ قولُه: (وآلِ محمدٍ) [وفي (الفظِ عنْ محمدٍ وآلِ محمدٍ)]<sup>(٢)</sup> أنهُ تجزىءُ التضحيةُ منَ الرجل عنه وعنْ أهل بيتِه ويشركهُم في ثوابها، ودل أنهُ يصحُّ نيابةُ المكلَّفِ عنْ غيرهِ في فعلِ الطاعاتِ وإنْ لم يكنْ منَ الغيرِ أمرٌ ولا وصيةٌ فيصحُّ أنْ يجعلَ ثوابَ عملِه لغيره من صلاةٍ كانتْ وغيرها، وقدْ تقَّدمَ ذلكَ في الجنائز، ويدل لهُ ما أخرجَهُ الدارقطنيُّ منْ حديثِ جابرٍ: أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنهُ كانَ لى أبوانِ أبرُّهما في حالِ حياتِهما فكيفَ لي ببرُّهما بعدَ مُوتِهما؟ فقالَ ﷺ: ﴿إِنَّ مَنَ البرُّ بعدَ البرِّ أنْ تصليَ لهما معَ صلاتِكَ، وأنْ تصومَ لهما معَ صيامِكَه (٣٠).

## (ما حكم الأضحية)

مُحر٣/٨٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَنْ كَانَ ﴿ لَهِ رَبِّهِ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَعُ فَلَا يَقْرَبَنُ مُصَلَّاتًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(٥)</sup>، وَصَحَّحَهُ <sup>﴿ [ْدَيَ</sup>

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٧٩٥)، والدارمي (٢/ ٧٥ ـ ٧٦)، وأحمد (٣/ ٢٧٥) من طريق أبى عياش عن جابر.

وأبو عياش هذا، هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ في «التقريب» إلى تليين

ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي، وهذا آخر ٦ لكن السند بذلك ضعيف. لأن فيه آسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها.

والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف.

قال الشوكاني في «السيل الجرار، (٤/ ٦٩) عند قول صاحب الأزهار: (ونُدب الاستقبال). اأقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة، اهـ.

وانظر: ﴿الروضة الندية؛ لصدِّيقَ حسن خان (٢/ ٤٠٥) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب). وهو حديث ضعيف، تكلُّمت عليه في تخريج أحاديث «حاشية ابن عابدين».

<sup>(</sup>٥) في قالسنن؛ (٢/٤٤٤ رقم ٣١٢٣). في (المسندة (٢/ ٣٢١). (1)

### الْحَاكِمُ (١)، وَرَجَّحَ الأَئِمُّةُ غَيْرُهُ وَقَفَهُ. [حسن]

(وعن لبي هريرة على النا، قال رسول الله على عن كان له سعة ولم يضغ قلا يقرب مسلانا، وواة احمد ولبن ملجة وسعكمة الحاكم (وقفه) (وقله استيل بوعلى وجوب النضحية على من كان له سعة، لانه لما تقي عن قربان المصلى دل على وجوب النضحية على من كان له سعة، لانه لما تقي عن قربان المصلى دل على الم ترك واجباً، كانه يقول لا فائدة في المسلاة مع ترك هذا الواجب، ويقوله تعالى: ﴿فَسَلٍ لِرَكِنَ كَالْمَر الله المسلاة مع ترك هذا الواجب، ويقوله تعالى: ﴿فَسَلٍ لِرَكَ كَالْمَر الله الله الله وينه على المواجب، والوجوب قرل أبي جينية فائه أرجبها على المعتم والموسوب) وقبل: (لا تجب، والحديث الأول مُرقوق فلا حجة فيه، والناني شملت بابي رملة عالى العظام، (الله مجمول) والله على العام المعالم شملت بابي رملة على العطام، (الله مجمول) والمن عالى المعام أن المعام على النحو في الصلاة، أخرجة ابن أبي حاتم وابن شاهين في ابين عام النحو في الصحابة على في سنتو وابن مردوية والبيهقي من النحو في النحو بعد الصحابة على في سنتو وابن مردوية والبيهقي من الناخر بعد الصلاة، فهي تعييل لوقيه لا



 <sup>(</sup>١) في «المستدك» (٢٨٩/٢) ووافقه الذهبي. قلت: ولكن عبد الله بن عباش وهو الثيثاني
 في كلام من قبل حفظه. وإمال الحافظ في «التغريب» ((٢٩٩/١): «صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد».

وقال ابن حجر في «الفتح» (٣/١٠): فرجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالبعواب، قاله الطحاوي وغيره.

والخلاصة: أنَّ الحديث حسن، وانظرَّ كلام المحدث الألباني في انخريج أحاديث مشكلة الفقر، وقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: الأية ٢.

أخرجه أحمد (٢١٥/٤)، وأبو داود (٢٧٨٨)، والنسائي (٤٢٢٤)، وابن ماجه
 (٢١٢٥)، والترمذي (١٥١٨) وقال: حديث حسن غريب.
 قلت: في استاده أن رملة واسهه عامي قال أن حجد في اللقريب (٢٩٠/١): وعام.

قلت: في إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال ابن حجر في (التقريب) (۲۹۰٪): دعامر أبو رملة، شيخ لابن عون، لا يعرف من الثالثة، وقال الخطابي: امجهول؛، ومع هذا قد حسنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۵۳۳).

٤) في المعالم السنز، (٣/ ٢٢٦ ـ هامش السنز،

 <sup>(</sup>٥) عزاه إليهم السيوطي في الدّر المنثورة (٨/ ١٥٠ \_ ٢٥١).

 <sup>(</sup>٦) انظر: في الدر المنثورة (٨/ ١٥٠ \_ ٢٥٢).

لوجويه، كانهُ يقولُ إذا نحرتَ فبعدَ صلاةِ العبدِ، فإنهُ قدْ أخرجَ أبنُ جريوِ<sup>(1)</sup> عنْ أنسٍ: فكانَ النبيُّ ﷺ ينحر قبلَ أنْ يصلي فأمرَ إنْ يصلي ثمَّ ينحرًا. انشِره النائن : المراحدة : المراحديدة

ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهورُ من الصحابة والتنابعين والفقهاء إلى أنها سنةً مؤكدةً، بل قال إبنُ حزم ٢٠٠؛ لا يصمّع عن أحدِ من الصحابةِ أنّها واجةً. . درُّمُ لامُؤكانُكُ ل

(نا وقد اخرج مسلم ( وغيرة من حليت الم سلمة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: وإذا دخلت العشرُ فارادَ احدُكم أنْ يضحيَ فلا يأخذُ من شعرهِ ولا يَشرهِ شيئاً ». قال الشافعي ( ) : إنَّ قولَه: (فارادَ لتفكم) يدل على عدم الوجوب كولما أخرجَهُ السيمة في ( ) السيمة في الله يقيد الله ين عمرو: ( أنَّ رجلًا أنّى النبع ﷺ، فقال الرسولُ الله ﷺ الله تعالى لهذِه الآمةِ، فقال الرجلُ: فإنْ لم أجدُ إلا متبحة أننى أو شاه أهلي ومنيحتهم النبحها؟ قال : لا الحديث، ( ) المنا أخيجها الله قال ﷺ قال الحديث، ( ) المنا أخرجه السهقين ( ) من حديثِ ابنِ عباسِ أنهُ قال ﷺ: فالاتَّ هنَّ الطحية، فرضٌ ولكم تطرعٌ، وعد منها الضحية ،

<sup>(</sup>١) في اجامع البيان، (١٥/ج٣٢٦/٣٠).

<sup>(</sup>٢) في «المحلى» (/٣٥٨/٣). ثم قال: ووسع أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب، والشعبي وأن قال: لأن أتصدق بثلاثة دواهم أحبُّ إلَيْ من أن أضحي، وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى أيضاً عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وحبيد الله بن الحسن، والشانعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان: وهذا مما خالف في الحضورة جمهور العلماء.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٤١/ ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) انْظُر: المجموعة للنووي (٨/ ٣٩١ ـ ٣٩٢).

<sup>(</sup>a) في «السنرن الكبري» ( ۱۹/۱۳ ـ ۱۳۱۵). والنسائي (۱۹/۱۳ رقم ۲۱۲۷) وفي قلت: راضرچه ابر داره (۱۹/۱۳ رقم ۲۷۸۹)، والنسائي (۱۹/۱۳ رقم ۲۲۱۹) و إسناده عيسي بن جلال الفسلني، ذكره ابن أبي حاتم في «العرح والتعديل (۱/۱/۱۳) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولاً، وإن ذكره ابن حبان في «القائم» إلى يوثق السجاهياً. والله أعلى.

 <sup>(</sup>٦) في اللسنن الكبرى؛ (٩/ ٦٣٤). قال ابن التركماني في اللجوهر الثقي؟: فني سنده أبو
 خياب يميى بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهني هنا، وضعفه فيما مضى - في باب: =

وأخرجَهُ أيضاً(١) من طريق أخرى بلفظ: (تُخيَبَ عليَّ النحرُ ولم يُكْتَبُ عليكمَه، وبعا أخرجَه أيضاً(١) منَّ أنُّ ﷺ لما ضحَّى قال: (بسمِ اللَّهِ واللَّهُ أكبرٌ، اللهمَّ عني وعمن لم يضحَّ منْ أمتيه.

وأفعال الصحابة دالةً على عدم الإيجاب، فاخرج البيهقيُ<sup>(٣)</sup> عنَّ أبي بكرٍ وعمر في أنَّهما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهما، وأخرج <sup>(١)</sup> عن ابن عباس أنه كان إذا حضرَ الأضحَى أعظى مولَى لهُ دوهمين نقال: اشترِ بهما لحماً وأخرِر الناسَ أنهُ ضحَّى ابنُ عباس، ورُويَ أنَّ بلالاً ضحَّى بديك، ومثلُهُ رُويَ عنْ أبي هريرةً، والرواياتُ عنِ الصحابةِ في هذا المعنَّى كثيرةً والذَّ على أنَّها شُنَّةً.

# وقت الأضحية

لا فرض أكثر من الخمس ـ وفي كتاب الضعفاء لابن الجوزي: كان يحيى القطان يقول:
 لا أستحل أن أروي عثه. وقال عمرو بن علي متروك الحديث، . . . . .

<sup>(</sup>١) في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣)(٤) في االسنن الكبرى؛ (٩/ ٢٦٥)، وإسناد (٣) صحيح.

<sup>(</sup>٥) . اليخاري (٩٨٥)، ومسلم (١/ ١٩٦٠).

قلت: وأخرجه النسائي (٤٣٦٨)، وابن ماجه (٣١٥٢).

(وعن جندي بين سفيان(`` من أبر عبد اللَّه جندبُ بنُ سفيانَ البجلي الملقي الأحصييّ، كان بالكوفة نمَّ انتقلَ إلى البصرة، ثمَّ خرجَ منها، وماتَ في فتنق ابنِ الزير بعدَ أربع سنينَ (قال: شهبتُ الاضخى مع رسول اللَّه ﷺ، فلما قضي صلاتَهُ بالناس نظرَ إلى غنمٍ قد نُبحتُ فقال: عن نبحَ قبلَ الصلاةِ فلينبخ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكنُ ثبخ فلينبخ على لسم اللَّهِ، متققّ عليه).

فيو دليلً على أنَّ وقتَ التضحية منْ بعدِ صلاةِ العبدِ فلا تجزئ قبلُه، والمرادُ صلاةُ المصلِّي نفسه، ويحتملُ أنْ يرادُ صلاةُ الإمام، وأنَّ اللامَ للعهدِ في قولِه الصلاةِ يرادُ بهِ المذكورةَ قبلَها وهي صلاتُه ﷺ، وإليهِ ذهبَ مالكُ فقالُ: لا يجوزُ قبلَ صلاةِ الإمام وخطبِة وفبحِه.

ودليلُ اعتبارِ فبح الإمام ما رواهُ الطحاويُ<sup>(٢)</sup> من حديثِ جابرِ أنَّ النبيَّ ﷺ وصلَّى يومُ النحرِ بالمدّينة فتقدَّمَ رجالٌ [ونحروا]<sup>(٣)</sup> وظنُّوا أنَّ النبيُّ ﷺ قد نحرَ، فامرهُم أنْ يعيُّوا؛.

وأجيبَ بأنَّ المرادَ رَجُّرُهم عن التعجيلِ الذي يؤدي إلى فعلِها قبلَ الوقب، ولذَّا لم يأتِ في الأحاديثِ إلا تقيينُها بالصلاة. وقالَ أحمدُ مثلَ قولِ مالكِ ولم يشترظ ذبخه، ونحوُهُ عن الحسن والأوزاعي وإسحقَ بن راهويةه وقالَ الشافعيُ وداودُ: وقتُها إذَا طلعتِ الشمسُ ومضَى قدُرُ صلاةِ العيدِ وخطبتين وإنَّ لم يصلُّ الإمامُ ولا المضحَّى، قالَ القرطبيُّ: ظواهرُ الحديثِ تدلُّ على تعليقِ اللبحِ بالصلاة، لكنَّ لما رأى الشافعيُّ أنَّ مَنْ لا صلاةً عليهِ مخاطبٌ بالتضحيةِ حملَ الصلاةً على وقها.

وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هذا اللفظُ أظهرُ في اعتبارِ الصلاةِ، وهوَ قولُه في روايةِ: (هَنْ فَبَحَ قَبَلُ أنْ يَصِلُنُ فليدَيِجُ مَعَاتُها لُقُوّى) قالَ: لكنْ إنْ أجريّنَاهُ على ظاهرِو اقتضَى أنَّها لا تجزئ [الأضحيةً]<sup>(1)</sup> في حقّ مَنْ لمْ يصلِّ العيدَ، فإنْ ذهبَ

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» (١٩٣/١١)، و •وسير أعلام النبلاء (١٧٤/١٠)،
 «الإصابة» رقم (١٢٢١)، والاستيماب رقم (٣٤٤)، و •أسد الغابة» رقم(٨٠٤).

 <sup>(</sup>٢) في فشرح معاني الآثارة (٤/ ١٧١). (٣) في (ب): فنتحرواه.

<sup>(</sup>٤) في (أ): التضعية).

إليه أحدٌ فهوَ أسعدُ الناسِ بظاهرِ [هذا]<sup>(١)</sup> الحديثِ وإلَّا وجبَ الخروجُ عنْ هذَا الظاهرِ في هذهِ الصورةِ ويتَّى ما عداهَا في محلِّ البحثِ.

وقد أخرج الطحاويُّ<sup>(1)</sup> من حديثِ جابرٍ: «أنَّ رجلًا ذبحَ قبلَ أنْ يصلِّي \*أَوْدُرُسِورَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فنَهي أنْ يلبعَ أحدِّ قبلَ الصلاةِ، صحَّحَهُ ابنُ جِبَّانُ<sup>(1)</sup>، وقدْ المرحَّةِ إلى عرفتَ الأَفْوى دليلًا منْ هذهِ الأقواليُّ، وهذا الكلامُ في ابتداءِ وقتِ النضجيةِ.

۱- يوم بمروبوس راميه (٢)

آخروقت الأضحية

وأما انتهاؤه فاقوال: [فعندًا<sup>(1)</sup> الهادوية إلعاشر آمن يوم المحجة] (\*) ويومان بعد وبه قال مالك واحمدُه وعند الشافعيّ أنَّ أيام الأشكى اربعةً: يومُ النحو ولائة بعده. وعند داود وجماعة من التابعين يومُ النحو فقط إلَّا في يتَى فيجوزُ في الثلاثة الأيام، وعندُ جماعة أنهُ إلى آخر يوم من شهو الحجّة، قال في الهاية المحجمهية (\*): سببُ اختلافهم أنَّ شيئانُ أحمُما الاختلاف في الأيام المحجمهية (\*): سببُ اختلافهم أنَّ شيئانُ أحمُما الاختلاف في الأيام المعملوماتِ ما هي قويد تمالى: ﴿ لِللَّمُهُمُ اللَّهُ مُنْ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّهِ وَمِنْ المَسْرُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَيَ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ في اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والسببُ الثاني معارضةُ دليلِ الخطابِ في هذه الآيةِ بحديثِ جبيرِ بنِ ً مطعمِ<sup>(١)</sup> مرفُوعاً أنهُ ﷺ قال: (كلُّ فِجَاجِ مكةَ منحَرُّ وكلُّ أيامِ التشريقِ ذَبُعَ، فمن

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).
 (۲) في نشرح معاني الآثار، (۱۷۲/۶).

 <sup>(</sup>۳) في الصحيحه (۲۳/ ۲۳۰ رقم ۹۰۹۵).
 قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۱۷۷۹)، وأحمد (۳۲٤/۳). وهو حديث صحيح.

وأورده الهيشي في «المجمع» (٤/ ٢٤) وقال: رواه أحمد وأبر يعلى: ورجالهما رجال الصحيح. 3) في (أ): «هند». (٥)

 <sup>(</sup>٦) (٢/ ٧٤٧ ـ ٨٤٤) بتحقيقنا.
 (٧) ني (١:: «الخلاف».

 <sup>(</sup>٨) سورة الحج: الآية ٢٨.
 (٩) وهو جليث حسن

وهو حليف حسن. أخرجه أحمد (٤/ ٨٨)، واليزار (٣٧/٢ وقم ١١٢٦ - كشف)، وابن حبان رقم (١٠٠٨ - م موارد)، والطبراني في «الكبير» كما في مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥١). وقال المهيثمي: رواه أحمد والزار والطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون». وأخرجه اليبهتي في اللسن الكبري» (و/ ٢٩٩).

قال في الايام المعلومات إنها يوم النحو ويومان بعدَه في هذه الآية رجَّح دليلَ الخطاب فها على الحديث المذكور وقال: لا نحرَ إلا في هذه الايام، ومن رأى الجمع بين الحديث اتنشى حُكماً زائداً الجمع بين الحديث اتنشى حُكماً زائداً على ما في الآية من أنَّ الآية ليسَ المقصودُ فيها تحديد آيام النحو، والحديث المقصودُ منه [التحديد]<sup>(7)</sup> قال بجواز اللبح في اليوم الرابع إذا كانَ منَ أيام التشريق بانفاق، ولا خلاف بينَهم أنَّ الآيامًا<sup>(7)</sup> المعدودات هي أيام التشريق وأنَّها ثلاثة أيام بعد يوم النحو إلَّا ما يُرزى عن سعيد بن جبير أنه قال: (بومُ النحوِ من الإمام التطريق، وإنَّما اختلفرا في الأيام العملوماتِ على القولين.

وأما مَنْ قال يومُ النحرِ فقطُ فيناهُ على أنَّ المعلوماتِ العَشرُ الأَوَّلُ، قالُوا: وإذا كانَّ الإجماعُ قبِد انعقدَ على أنَّه لا يجوزُ اللّهِ هنا إلا في اليومِ العاشرِ وهي محلُّ اللّهِ المنصوصِ عليهِ فوجبَ أنْ لا يكونَّ إلا يومُ النحرِ فقطْ، انتَّهى.

فائدة: في اللهاية أن إيضاً ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوزُ التصحيةُ ليالي أيام النحر، وذهبَ غيرُه إلى جوازِ ذلك. وسببُ الاختلافِ هوَ أَنَّ اليهم يطلقُ على النحر، وذهبَ غيرُه إلى جوازِ ذلك. وسببُ الاختلافِ هوَ أَنَّ اليهم الميم والليلق على النهارِ فقط دونَ الليل نحوَ: ﴿فَقَالَ تَتَكُواْ وَكَنْيَةَ أَيَارٍهُ ( أَنَّ فَعَلَمُ على النهارِ فقط دونَ الليل نحوَ: ﴿مَنَعَ كِالُو وَكَنْيَةَ أَيَارٍهُ ( أَنَّ فَعَلَمُ على اللّهالِ والعطفُ يقتضي المغابرةَ، [ولكنًا أَنَّ بقي النظرُ في أنهُ لا يصحُ بالليل عملُ (سفهوم اللقبِ) ولم يقل بو إلّه الدقاقُ، إلّا أنْ يقانَ دلَّ الليلُ انهُ يجوزُ في النهلِ والدليلُ على مجرزه في الليل اهـ. الحظرُ فيقى الليلُ اهـ. الحظرُ فيقى الليلُ اهـ. الحظرُ فيقى الليلُ اهـ.

قلتُ: لا حظْرُ في اللبحِ، بلْ قدْ أباحَ اللَّهُ فبحَ الحيوان في أيُّ وقتِ، وإنما كان الحظُرُ عقَلًا قبلَ إباحةِ اللَّهِ تعالَى [ذلك] ( المُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (ذلك).(٢) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أي دبداية المجتهد ونهاية المقتصدة (٤٤٨/٢).

 <sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ٦٥.
 (٥) سورة الحاقة: الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).(٧) زيادة من (ب).

### عيوب الأضحية

(وعن البراء بن عانبٍ ﷺ قالَ: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: فريعَ لا تجوزُ في الضَّحَايا: العوراءُ البيُّلُ عورُها، والعريضةُ البيُنُ مرشَها، والعرجاءُ البيُّنُ ضلْفُها، والكسير التي لا تُتُقي) بضمَّ المثناءِ الغوقيةِ وإسكانِ النونِ وكسرِ القافِ، أي التي لا يَقْيَ لها، بكسرِ النونِ وإسكانِ القاف، وهرَ المِثْ

(رواهُ لحمدُ والاربعةُ وصحْحَهُ القرمذيُّ ولبنُ حِبَّانَ) وصحَّحَهُ الحاكمُ<sup>(1)</sup> وقالَ: علَى شرطِهِمَا، وصوَّبَ كلامَهُ المصنفُ وقالَ: لم يخرجُه البخاريُّ ومسلمُّ

- في «المستدة (٤/٤٨٤ و ٢٨٩، ٣٠٠ \_ ٣٠١).
- (۲) أَبِرُ داود (۳/ ۳۳۵ رقم ۲۸۰۲)، والترمذي (٤/ ٨٥ رقم ١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ \_ ٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤).
  - (۳) رقم (۱۰٤٦ ـ موارد).
- قلت: وأخرجه النارمي (۲۰۲۷ ـ ۲۷)، والطيالسي (۲۰۲۱ وقم ۲۰۰۱ ـ منحة المعبود)، وابن خزيمة (۴۵ / ۲۹ رقم ۲۹۱۲)، والطحادي في فضرح معاني الآثاره (ع/ ۱۲۸)، والحاكم (۲۷۱ ـ ۲۵۱)، والبيهغي (۲۶۵ / ۲۶۷) و (۲۷۷) من طريق شمية عن سلينان بوعد الرحمن، عن عبيد بن فيروز عن البراء به. قال الزبلدي: حديث حين صحيح،
- قال الترمدي. حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد
- أظهر عليَّ بن المديني فضائلة، وإنقائه، وواققه الذهبي. قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عبس ثقة، كما قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والمجلي. وقال ابن المديني في «العلل»: لم يسمع من عبيد بن فيروز. لفت: وقد صرّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة.
- ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه في الضّحايا، [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ١٨٢ ـ ١٨٣ رقم ٥٥٥)].
  - (٤) في (المستدرك) (١/ ٤٦٧ \_ ٤٦٧).

في صحيحَتْهِما ولكنَّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننِ بأسانية. صحيحةٍ، وحسَّنهُ أحمدُ بنُ حنولِ<sup>(١)</sup> فقال: ما أحسَّه منْ حديثٍ، وقالَ الترمذيُّ: حسن صحيحٌ.

والحديث دليلٌ على الْ هذه الأربعة العيوب مانعة من صِحَّةِ التضحيةِ وسكت عن غيرِهَا من العيوب، فذهب اهلُ الظاهرِ<sup>٣٧</sup> إلى انهُ لا عيبَ (غيرُ هذهِ الأربعةِ)<sup>٣٥</sup> وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يقاسُ عليها غيرُها مما كانَ أشدُّ منْها أوْ مساوياً لهاركالعمياعُ ومقطوعةِ الساقِ،

وقولُه: (للبيِّنُ عورُها) قالَ في «البحوِهِ<sup>(1)</sup>: إنْ يُعْفَى عما كانَّ الذَاهبُ الثَلثَ فما دونَّ وكذا في العرج. قالَ الشافعيُّ: العرجاءُ إذا تأخرتُ عنِ الغنمِ [لأجلِ العرج]<sup>(1)</sup> فهوَ بيِّنْ. وقولُه: (ضل**ف**ها) أي اعرجاجُها،

### (يستحب في الأضحية المسنّة

الله ﷺ: الاَ تَلْبَعُوا إِلاَّ مُسِئَّةً، وَلاَ تَلْبَعُوا إِلاَّ مُسِئَّةً، وَلاَ تَلْبَعُوا إِلاَّ مُسِئَّةً، إِلاَّ إِنْ تَمَسُّرَ غَلَيْكُمْ تَطْلَبُعُوا جَلَعَةً مِنْ الضَّالُوّ، رَرَاهُ مُسْلِمٌ (٦٠). [ضعيف ]

(وعنِ جابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تنبحُوا إلا مسنةً إلَّا إنْ تعسَر عليكة فتنبكوا جذعة منَ الضأنِ. رواه مسلمٌ).

المسنَّةُ الثنيةُ منْ كلِّ شيءٍ منَ الإبلِ والبقرِ والغنم فما فوقَها كما قدَّمْنَا.

- (۱) انظر: (تهذیب التهذیب) (۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳ رقم ۳۰۰).
- ٢) انظر: «المحلَّى؛ لابن حزم (٧/ ٣٥٨ \_ ٣٦٠ رقم المسألة ٩٧٤).
- (٣) في (أ): فقيرهاه. (٤) (٢١٣ و ٣١٣).
  - (٣) في (١): ففيرها.(٥) في (ب): الأجله.
  - (١) في اصحيحه: (١٣/١٣)).

قلّت: وأخرجه أبو داور وقم (۲۲۷۷)، والنسائي (۲۱۸/۷)، وابن ماجه وقم (۲۱۵۱)، وأحمد (۲۱۲/۳) ۲۲۷، والبيهتي (۱۹۸۹)، وابن المجاور وقم (۱۹۰۶، وابن خزيمة (۱۹۶۶ - ۲۵۵)، وابن يعلى في المستند (۱۹۰۶/۲۰ وقم ۲۳۲۶)، وابنخوي في الشرح السنة (۱۹۲۶) من طريق وهمر حدثناً أبو الزير من جابر.

قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير، ويها ضعفه المحدث الألباني في بجث له حول هذا. الحديث في «الضعيفة» (١/ ٩١ \_ ٩٥)، فارجم إليه فإنه مفيد. والحديث دليلٌ على أنهُ لا يجزئ الجذءُ من الضانِ في حالِ منَ الأحوالِ إلَّا عندَ تعشُّرِ المسنَّةِ، وقدْ نقلَ [الفاضي]\! عياضُ الإجماعَ على ذلك، ولكنَّه غيرُ صحيحٍ لما يأتي، ومُحكِيَ عنِ ابنِ عمرَ والوُّهْرِيِّ أنهُ لا يجزئ، ولو ممّ التعشُّر.

وذهب كثيرون إلى إجزاء الجلع من الضانو مظلقاً، وحملُوا الحديث علَى الاستحبابِ بقرينةِ حديثِ أمَّ بلالٍ الله قال رسول اللَّه ﷺ: فَسَحُّوا بالجلع من الفسانو، أخرجُهُ أحمدُ<sup>(١٠)</sup> والبيهقيُّن، وأشارَ الشرمليُّ<sup>(١٥)</sup> إلى حديثِ: «نعمتِ الأضحيةُ الجلُّعُ منّ الضائو، ورَوَى ابنُ وهبٍ عنْ عقبةً بنِ عامرٍ<sup>(١)</sup> بلنظ: "فعجًنا معّ رسولِ الله ﷺ بالجلع من الضائو،.

- (۱) زيادة من (ب).
   (۲) في «المستد» (۲/۲۳۸).
  - (٣) لم أعثر عليه عند ابن جرير.
  - (٤) في دالسنن الكبرى، (٩/ ٢٧١).

قلّت: وأضّرجه أبن ماجه (٣٦٤٣)، وابن حزم في اللمحلّية (٣٦٤/٥) قال ابن حزم (٥/ ٢٣٥): قاما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يعيني ولا ندري من هي عن أم يلاك وممي مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لاا، وواقفه الألباني في اللصيفة، (/٨٩٨). والخلاصة: أنَّ العليث ضميف...

٥) في (السنن؛ (٨٧/٤ رقم ١٤٩٩) وقال: حديث حسن غريب.

قلّت: وأخرجه البيهقي (١/ ٢٧١)، وأحمد (٣/ ٤٤٤ عـ ٤٤٥)، وابن حزم في «المعطّى» (٣/ ٣٤٤)، وقال ابن حزم في «المعلّى» (٥/ ٣٦٥): دوطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة المعر لأنه عن عثمان بن واقد، وهو معهول، عن كنام بن عبد الرحمن، لا تنوي من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء اللّه كان ... اهـ.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٧/١/) موضحاً ومعتباً على كلام ابن حزم: فكانه بيهم أياً كباش بهذا الحدثيث، وهو محمهول مثل الراوي عند كدام. وقد صرَّح بذلك الحافظ في «التقريب». وللحديث علقا أخرى وهي الوقف، فقال البيهقي عقب: ووبلغني عن أبي جيس الترمدي قال: قال البخاري: وواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً». والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف.

 (٣/ ٢٠) أخرجه النسائي (٣٨٤)، والبيهقي (٢٠٠/٩) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللهِ بن حبيب عنه.

قال الألباني في اللضميفة (٩/١/): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وإعلال ابن حزم ـ في اللمحلّى؛ (٣٦٤/) ـ له يقوله: اابن خبيب هذا مجهوله، غير مقبول، فإن معاذاً =

إداد وي سراع مون فَعَا الْحَكَامُ إِي زُولِهِ؟ كتاب الأطعمة

بالنعراسياني بده وفرة والاه.

٤٠ أم الله من ويوا عمل في العقرة . بأب الأفغاحي ٧ - أم الميم إذا مكن مولى ليمو .

١٠ - كسن ع الحديث لفليد بي مر كالبين مسلم و تعليق

قلتُ: ويحتملُ أنَّ ذلكَ كلَّه عندَ تعسُّرِ المسنَّة.

--- ٧٧ / ١٢٧٢ ـ وَعَنْ عَلَيْ ﷺ: قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَأَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَنِينَ خُلْسَرَتِهِ

۱۱۱۱ مادوروزروه ابرم

صحر ١١٧٢/٧ ـ وعن عني هجه ٥٥٠ سوه رسود حو هيد. وَالأَنْنَ، وَلاَ تَضْخُنِ بِعَوْرَاء، وَلاَ مُقَاتِلَةِ وَلَا مُثَاتِرَةٍ، وَلاَ خَزَقَاء، وَلاَ تَزَمَاء، أَخْرَجُهُ بِهِ الْمِرْدِ. وَالأَنْنَ، وَلاَ تُضْخُنِ بِعَوْرَاء، وَلاَ مُقَاتِلَةٍ وَلَا مُثَاتِرَةٍ، وَلاَ خَزَقَاء، وَلاَ تَزْمَاء، أَ [حسن] بُورِيهِ عَ مِد أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالأَرْبَعَةُ<sup>(٢)</sup>، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ<sup>(٣)</sup> وَالْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup>.

روا، وربعت (وعَنْ عَلَيْ ﷺ قَالَ: أَنْدَرَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفُ العَيْنَ وَالأَدَنُ) أَي نَشْرِثُ الْمُ وهما منها حجه منها حجه من المسلم الم عليهما ومناصفها للدرين على المراقب ال وفتح الموحدةِ مَا قُطِعَ مَنْ مَوْخَرِ أَذْنَهَا شيءٌ وتُوكَ مَعَلَقاً، (ولا خَرْقاة) بالخاءِ المعجمةِ ؛ وُرُدِ

وقيلُ: هوَ أَنْ تَنقطَعُ السُّنُ مَنْ أَصْلِهَا مطلقاً. وإنَّما نهَى عنْها لنقصانِ أَكْلِها قالَه في مُسَوِّرَهِ« «النهاية»(١٦)، ووقعَ في نسخةِ الشرحِ شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها إمرَّوي 1. 130 19 . شرح الشارح، ولكن الذي في نسخ أبلوغِ المرامِ، الصحيحةِ الثرمَى كما ذكرنَاهُ.

(اخرجه احمدُ والأربعةُ وصحَّحةُ الترمذيُّ وابنُ حبانَ والحاكمُ).

فيهِ دليلٌ على أنَّها تجزىءُ الأضحيةُ (بِما)ُذكرَ وهوَ مذهبُ الهادويةِ، وقالَ

\* نولا: (اللَّمَا ذَرُكُرُ) وهو لعبي . هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، وقال الدارقطني: اليس بذاك، ولهذا قالُ الحافظ في (الفتح) بعد أن عزاه للنسائي: اسنده قوي).

- والخلاصة: أنَّ الحديث حسن، واللَّهُ أُعلم. في المسندة (٨٠، ١٠٨، ١٢٨، ١٤٩).
- أبُّو داود (٣/ ٢٣٧) رقم (٢٨٠٤)، والنسائي (٢/ ٢١٧ رقم ٢٣٧٤)، والترمذي (Y)
  - (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٢). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
    - فی صحیحه (۲۲/۱۳ رقم ۹۲۰). -(4) في «المستدرك» (٤/ ٢٢٤)، ووافقه الذهبي. (1)
- قلَّت: وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٧٥)، والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (١٦٩/٤)، وهو حديث حسن.
  - وتأثي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب. (0) .(11./1) (1)

الإمامُ يحيى: تجزىءُ وتكرهُ، وقوَّاهُ المهدي<sup>(١)</sup>، وظاهرُ الحديثِ معَ الأولِ.

ووردَ النَّهِيُ عن التضحيةِ بالمُصْفَرةِ بضمِّ الميم وإسكانِ الصادِ المهملةِ ففاءٍ مفتوحة فراء، أخرجَهُ أبو داود (٢) والحاكم (٢)، وهي المهزولة كما في «النهايةِ»(٤)، وفي روايةٍ: المصفورةِ، وقيلَ: المستأصلَةُ الأَذنِ.

وأخرجَ أبو داودَ<sup>(ه)</sup> منْ حديثِ عقبةَ بن عامرِ السُّلَميِّ أنهُ قالَ: وإنَّما نَهَى رسولُ اللَّهِ عن المصفرةِ والمستأصلةِ والبخقاء والمُشيَّعةِ والكسراءِ». فالمصفرةُ: هي التي تُستأصِلُ إذنُها حتَّى يبدُو صماخُها، والمستأصَلَةُ: هي التي استؤصِلَ قَرْنُها من أَصْلِهِ، والبخقاء: التي تبخق عينُها(١٦)، والمشيَّعةُ: هي التي لا تتبعُ الغنمَ عجْفاً أو ضعفاً، والكسراءُ: الكسيرةُ. هذَا لفظُ أبي داودَ.

وأما مقطوعُ الألُّية والذُّنبِ [فإنها تجزىءُ](٧) لما أخرَجهُ أحمدُ(٨) وابنُ ماجهٔ (٩) والبيهقيُ (١٠٠ منْ حديثِ أبي سعيدِ قالَ: «اشتريتُ كبشاً لأضحّيَ بهِ فعدًا الذَّنْبُ فَأَخَذَ مَنْهُ الْأَلَيَّةَ، فَسَالَتُ النَّبِيُّ ﷺ فقالَ: ضُحُّ بهِه، وفيهِ جَابُرُ الجعفيُّ (١١)

- في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ (٤/٣١٤). (1) في «السنن» (٣/ ٢٣٦ رقم ٢٨٠٣). (Y)
- فيُّ ﴿ المستدرك؛ (٤/ ٢٢٥) وقال صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي. (4) قلَّت: وأخرجه أحمد (٧٨/١٣ رقم ٦٨ ـ الفتح الرباني) والبخاري في االتاريخ الكبير؛
  - (٨/ ٣٣٠ ـ ٣٣١ رقم ٣٢٠٥) كلهم من حديث يزيد ذو مصر. قلت: ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه أبو حميد الرعيني مجهول.
    - والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف.
      - (1)
- في االسنن؛ (٣/ ٢٣٦ رقم ٢٨٠٣) من حديث يزيد ذو مصر. (0) وفي إسناده أبو حميد الرعيني، وهو مجهول، ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيفٌ.
  - قال في «القاموس»: البخق محركة أقبح العور، وأكثره غمصاً، أو أن لا يلتقي شفر. (1)
    - (۸) في االمسندة (۳/ ۲۸). نى (ب): افإنه لا يجزىءًا. (V)
    - في «السنن؛ (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٦). (۱۰) في االسنن الكبرى، (۲۸۹/۹). (4)
- قال عنه النسائي: متروك، وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١٠)، و «المجروحين» (١/ ٢٠٨)، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٩٧)، و «الميزان» (٢/ ٣٧٩).
  - وهو حديث ضعيف.

وشيخه محمدٌ بنُ قرطة مجهولُ، إلّا أنَّ لهُ شاهداً عندَ البيهقيُ<sup>(١)</sup>، واستدلَّ بهِ ابنُ تيمية في «المنتقى»<sup>(١)</sup> على أنَّ التبيبُ الحادثُ بعدَ تعيينِ الأضحيةِ لا يضرُّ، وذهبِ الهادريةُ إلى عدم إجزاءِ مسلوبِ الآليةِ والذنب.

- (۱) في قالسنن الكبرى، (۲۸۹/۹). (۲) (۳۰۳/۲).
- (٣) قبداية المجتهد ونهاية المقتصده (٢/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨) بتحقيقنا.
- (3). قلت: هذا غلط فاحش، فليس الحديث لأبي بردة، بل هو للبراء بن عازب كما تقدم تخريجه رقم (٩/١٢٦٩) من كتابنا هذا . - ص ٧٢٤
- وكذلك ليس في، قلت: يا رسول الله، بل فيه فقط: قلت، وواضح أن قاتل فقت: رهر أوج هو عبيد بن فيروز، والمحبيب بقوله: ما كرهت فده، هو البراء بن عازب لا النبي ، به المراجعة المراجعة
  - أخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، والنساني (٢١٦٧/)، والترمذي (١٤٩٨)، وأبن ماجه (٢/١٥)، وأبن ماجه (٢/١٥)، وأبن ماجه (٢/١٥)، وأماد (٢/١٥)، وأماد (٢/١٥)، وأماد (٢/١٥)، والمادي في دشرح معاني الآثارة (٤/١٩)، والحاكم (٢٢٤/٤)، والبيهني (٢/٢٥)، من طرق من أبي إسحاق، عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حدين صحيح.
  - وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريع،
     قال: حدثني ابن أشوع عنه.
  - قلت: وقيس بن الربيح وإن كان في حفظه مقال، فيستأنس بروايته هذه، لا سيما وأبو إسحاق السبيعي مدلس معروف، فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا بأس به.
    - وله طريق أخرى عن علي:
  - أخرجه النساني (٢٧/٧)، والترمذي (٤/٣ وقم ٥٠٤١)، وابن ماجه (٢/١٠٥٠ وقم ماجه (٢/١٠٥٠) مناجه (٢/١٥٠ ماد)، مدال ١٩٥٠) والطحاري في اشرح معاني (١٤/١/ ١٩٠٤ - ١٩٠٠)، والحاكم (١٤/١/٥) من طريق سلمة بن كهيل، من حجية بن عدي قال: سنمت علياً يقول: ١٩/١/نا رسول الله فيًّا أن تسترف المين والأذن. =

فائلة: أجمع العلماءُ على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام، وإنَّما احتلفوا في الأنصل. والظاهرُ أنَّ الفنَم في التضحية أفضلُ لفطيه ( ﷺ وَالْمِورَ ( الله الله الله الله الله الله يحولُ الشفحية وإنَّ كانَّ يحدلُ أنَّ لا يجولُ التضحية بغير بهيمة الانعام " إلّا ما حُجَيَ عن الحسن بن صالح [النها تجوزُ الا الشحية بغير الله عن عشرة، والظبي عن واحد "، وما رُويَ عن أسماء أنَّها قالت: ضحيًا ممّ رسولِ الله ﷺ بالخيل، وما رُويَ عن أبي هريرة أنهُ ضمَّى بديكِ.

# لا يعطى الجزار من الأضحية

🖊 ۱۲۷۳/۸ ـ وَعَنْ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرُني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- وقال الحاكم: صحيح الإستاد، ولم يَتَّجَها بحيثة بن عدي، وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين علي ظليه، وواقفه اللهمي. قلت: وسنده مسئلح في المتابعات، وحجية بن هدي، يروي عن علي، روى عن سلمة بن كما، وذكره ابن جيان في القتات (۲۶/۱۵)، مورقته العبلي رتم (۲۳۱).
  - والخلاصة: أنَّ الحديث حَسن، واللَّهُ أعلم. (١) كما في الحديث رقم (١/ ١٢٦٥) من كتابنا هذا.
- (٢) يشير المولف كالله إلى الحديث الضعف الذي أخرجه أبو داود (٩٠٩/٣)، والحاكم (٢٢٨/٤)، والبيهتي (٩٧٣/٩). من حديث عبادة بن الصامت. بلفظ: فغيرُ الأضحة الكبش الأقرأه.
  - ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال.
- (٣) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إيل ويقر (ومنها الجاموس)، وغنم (ومنها المجاموس)، والخمص والفحل، فلا يجزئ غير الومنها المعرز بسائر أنواءه، أعلما اللغاء وغيرها، لقوله تعالى: وكالمحتال ألقو بمثلاً منكلًا لكنكًا للكنك المتلك الم
- [انظر: البدائع؛ (١٩/٥)، و ابداية المجتهدة (٢/ ٢٣٥)، و المغني المحتاج؛ (٤/ ٤٨٤)، و المغني؛ (١٩٤٨)].
  - (٤) في (أ): (إنه يجوز).
  - (٥) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في ابداية المجتهدة (٢/ ٤٣٥) بتحقيقي.

أَنْ أَقُومَ عَلَى بُنْذِهِ، وَأَنْ أَنْسُمُ لُحُومَها وَجُلُومَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَلَا أَقُلِمَ عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَلَا أَقُومَ عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَلَا أَقُولِيَ فِي جُزَارَتِهَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ

(وعنْ على حرم اللهُ وجهه قال: امرنى رسولُ للهُ ﷺ أنَّ الوم على بعدَه والْ السّم الحوشها وجلودُها وجلودُها وجلادُها وجلادُها وجلودُها وجلادُها في الله الله على الله أنّى بها على الله مائهُ بعدَهُ بعدُها ﷺ يرمُ النحرِ بعنَى، نحرَ بيدِهِ ﷺ ثلاثاً وستينَ ونحرَ بيتِها ﷺ ثلاثاً وستينَ ونحرَ بيتِها ﷺ ثلاثاً المجرِّ .

والبدنُ تُطْلَقُ لغةً على الإبلِ والبقرِ والغنمِ إلَّا أنَّها [ها هنا]<sup>(٣٣</sup> للإبلِ. وهَكُذَا استعمالُها في الأحاديثِ وفي كُتُبِ الفقهِ في الإبلِ خاصةً.

ودلً على أنه يتصدَّق بالجلوو والجلال كما يتصدق باللحم، وأنه لا يعطي المجرَّار منها شيئاً أجرة لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الاجرة، وحكمُ الأخرة، وحكمُ الأخرة، وحكمُ شيئاً، قال في انهاية المجتهلة<sup>40</sup>: العلماء متفقون فيما علمتَ أنه لا يجوزُ بيمُ لحيها واختلفُوا في جليها وشعوها معا يتفعُ به، فقال الجمهورُ: لا يجوزُ، بيمُ وقالُ الله يجوزُ بيمُ بغي الدائي والدائي والدراهم يعني بالعروض، وقالُ عطاءً: يجوزُ بكل شيء دراهم وغيرها. وأنها فرق أبو حنيفة بينَ الدراهم وغيرها لأنهُ يجوزُ بكل شيء دراهم وغيرها. وأنها فرق أبو حنيفة بينَ الدراهم وغيرها أنهُ يجوزُ رأى المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع فلإجماعهم على أنه يجوزُ بك

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٢٣٧): «الجرّارة بالفسم: ما يأخذ الجرّار من المنبيحة عن أجرته ، كالكمّالة للمعامل. وأصل الجرّارة: الطراف البحير: الرأس، والبهائه: والرجلان، مسيت بذلك لأنّ الجرّار كان يأخذها من أجرته، فمنع أن يأحد من الضحية جراة في تقابلة الأجرء المد.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧١٦)، ومسلم (١٣١٧).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۱۷۲۹)، وابن ماجه رقم (۳۰۹۹). (۳) في (ب): فعناه.

 <sup>(</sup>٤) في ابداية المجتهد ونهاية المقتصدة (١/١٥١) بتحقيقنا.

#### إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة

١٢٧٤/٩ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحْزُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ النَّهِ اللَّهِ عَالَمَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وإلى هذا ذهب زيدُ بنُ علي رحقيدُه أحمدُ بنُ عيسى والفريقانِ، قالَ النوويُّ<sup>(6)</sup> سواة كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ، مفترضينَ أوْ متطوعينَ، أو بعشهم متقربًا وبعشهم طالبُ لحم، ويو قالَ أحمدُ. وذهبَ مالكُ إلى أنهُ لا يجوزُ الاشتراكُ في الهذي إلا في هذي التطوع، وهَذَيُ الإحصارِ عندي منْ هدي التطوع، وهَذَيُ الإحصارِ عندي منْ هدي التطوع.

\( \) (واشترطتِ الهادوية في الاشتراكِ اتفاق الغرضِ، قالوا: ولا يصحُ معَ الاستخلافِ لأنَّ الهدي شيءً واحدٌ فلا يتبعش بأنْ يكونَ بعشه واجباً وبعشه غيرُ واجبٍ وقالوا: إنَّها تجزئ البدنة من عشرة لما سلف من حديث ابنِ عباسٍ وقالوا الهذي على الأضحية وأجبِ بأنهُ لا قباسَ مع النصُ. )

(۱) في اصحيحه؛ رقم (۳۵۰/۱۳۱۸).

(٢) في (السنن؛ (١٥٠١) وقال: حديث حسن غريب.

(٤) تقدم تخريجه. (٥) في اشرح صحيح مسلمه (٦٧/٩).

قلّت: وأخرجه أبو داوذ (۲۰۸۹)، والترملني (۱۵۰۷)، وابن ماجه (۳۱۲۳)، والبيهقي (۲۹۴/۸)، والطحاوي في فشرح معاني الآثار، (۱۷۲۶)، وأحمد (۲۵۳/۳۵، ۳۳۳) ومالك (۲۸۲/۲ رقم ۹).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٧/ ٢٢٢).
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (٣١٣١) عنه، وإستاده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

وادَّعي ابنُ رشدِ(١١) الإجماعَ علَى أنهُ لا يجوزُ أنْ يُشْتَرطَ في النسكِ أكثرُ منْ سبعةٍ، قالَ: وإنْ كانَ رُوِيَ منْ حديثِ رافعِ بنِ خديجٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عدلَ المِعيرَ ﴿ لِلْهَامِ بعشر شياهِ، أخرجَهُ في الصحيحين (٢) فِر وَمَنْ طَريقِ أَبَنِ عباسِ وغيرِهِ: «البدنةُ عنْ عشرةًا("")، قالَ الطحاويُّ: وإجماعُهم دليلٌ علَى أنَّ [الآثَّارَ](") في ذلكَ غيرُ لاغِلْهَا صحيحة (٥) اهـ، ولا يخفَى أنهُ لا إجماعَ معَ خلافٍ مَنْ ذَكِرْنا، وكأنهُ لم يطَّلمْ على الخلاف](٢).

> واختلفُوا في الشاةِ، فقالت الهادويةُ تجزيءُ عنْ ثلاثةٍ في الأضجيةِ، قالُوا: وذلكَ لِمَا تَقَدُّمَ مَنْ تَصْحِيةِ النبيِّ ﷺ بالكبش عنْ محمدٍ وَآلِ محمدٍ، قالُوا: وظاهرُ الحديثِ أنَّها تجزىءُ عنْ أكثرَ لكنَّ الإجماعَ قصَرَ الإجزاءَ [عن ثلاثة](٧).

قلتُ: وهذا الإجماعُ الذي ادَّعَوْهُ يباينُ ما قالُه في انهاية المجتهدِه (٨)، فإنهُ قالَ إنهُ وقعَ الإجماعُ على أنَّ الشاةَ لا تجزئُ إلَّا عنْ واحدٍ. والحقُّ إنَّها تجزئُ الشاةُ عِنِ الرَّجُلِ وعنْ أَهِلِ بِيتِه لِفِعْلِهِ ﷺ، ولما أخرجَهُ مالكٌ في «المعوطاً»(٩) منْ حديثِ أبي أيوبِ الأنصاريِّ قالَ: ﴿كَنَّا نَصْحُي بِالسَّاةِ الواحدةِ يَذْبُحُها الرجلُ عنهُ وعنْ أهل بيتهِ ثمَّ تباهَى الناسُ بعدًا.

فاثلةً: منَ السنَّةِ لمنْ أرادَ أنْ يضحِّيَ أنْ لا يأخذَ منْ شعرهِ ولا منْ أظفارهِ إذا دخلَ شهرُ ذي الحجَّةِ، لما أخرجَهُ مسلمٌ (١٠) من أربع طُرُقٍ من حديثِ أمَّ

في ابداية المجتهدة (٢/ ٤٤٣).

البخاري (۲۵۰۷)، ومسلم (۲۱/۱۹۱۸). **(Y)** 

تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم (٢، ٣). (T)

ني (1): ﴿الأثبُّ، (1)

قُلْت: هذا خطًّا، فالأحاديث صحيحة كما عرفت، وحكاية الإجماع باطلة. (0) (٧) زيادة من (أ). في (ب): «عليه». (1)

<sup>(</sup>Y Y 3 3). (A)

في دائموطأ، (٢/ ٨٦٪ رقم ١٠). (4) قلَّت: وأخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، والبيهقي (٢٦٨/٩). وقال

الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصَّحْجه الألباني في االإرواء، (رقم: ١١٤٢).

<sup>(</sup>١٠) في اصحيحة (٣/ ١٥٦٥ ـ ٢٦٦١ رقم ٣٩، ٤٠، ٤١، ٢٤/ ١٩٧٧).

سلمة قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إذَا دَخلتِ العشرُ فَارَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَصْحُيُ فَلا يَمسُّ مَنْ شعرِه ولا بشرَهِ شَيئاً . وأخرجَ البيهقيُّ ( أَ مَنْ حَدَيثٍ عمرِو بنِ العاصِ أَنْ ﷺ قالَ لرجلِ سَالَهُ عنِ الضحيةِ وأَنْهُ قَدْ لا يجهُما فقالَ: ﴿قَلَمُ أَطَافَرُكُ ، وقصُّ شاريكَ ، واحلَّق عائنكَ ، قَذلكَ تمامُ أضحيتكَ عندَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّه.

َ وهذا فيو شرعيةً هذهِ الأفعالِ في يومِ التضحيةِ وإنْ لم يتركه منْ أولِ [شهرِ ذى الحجَّةِ]('').

ني الحجّةِ]``. ا \_ وذهبّ أحمدُ وإسحٰقُ إلى أنهُ يحرمُ للنَّهي، وإليهِ ذهبَ ابنُ حزم''')

وقال مَنْ لم يحرِّمُهُ: قَدْ قامتِ القرينةُ على أَنَّ النَّهِيَّ لِيسَ للتَحريم وهوَ ما الحرِّجَهُ الشيخانِ<sup>(1)</sup> وغيرُهما من حديثِ عائشةَ قالتُ: «أنا فتلتُ قائلَتَ لائدَ هدي رسولِ اللَّهِ ﷺ بيدي، ثمُّ قَلْدَها رسولُ اللَّهِ ﷺ بيدي، ثمُّ بعثَ بها مَعَ أبي فلم يعدُم على رسولِ اللَّهِ ﷺ بثيءٌ مما أحلَّه اللَّهُ حَتَّى نحرَ الهديّ). ﴿﴿الْإِلَامِ الْهِرَى اللّهِ اللّهُ عَلَى نحرَ الهديّ). ﴿اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قالُ الشَّافعيُّ: فيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يحرمُ على المرءِ شيءٌ ببعثهِ بهلْي، والبعثُ بالهدي أكثرُ منُّ إرادةِ التضحيةِ.

قلتُ: هذا قياسٌ منهُ، والنصُّ قدْ خصَّ مَنْ [يريدُ]<sup>(٥)</sup> التضحيةَ بما ذُكِرَ. (فائدةٌ أُخْرى).

### (أحكام لحوم الأضاحي)

يُسْتَحَبُّ للمضمِّي أَنْ يَتَصَدَقَ وَأَنْ يَأْكُلُ، واستحبُّ كثيرٌ منَ العلماءِ أَنْ يَقَسَمُها أَثْلاناً: ثلثاً للادُّخارِ، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقولِه ﷺ: اكلُوا، وتصدَّقوا، واذَخِروااً(٢٠

- في السنن الكبرى، (٢/٩٣ ٢٦٤). (٢) في (أ): الشهر،
  - (٣) في «المحلى» (٧/ ٥٥٥) و (٧/ ٢٦٨ \_ ٢٧٠).
    - (٤) البخاري (١٧٠٠)، ومسلم رقم (٣٦٩/ ١٣٢١).
      - (٥) في (أ): «أراد».
- (٦) أخرج البخاري (٥٥٦٩) عن سلمة بن الأكوم نال: قال النبي 難: من ضَمَّى منكم فلا يُضْبِحَنِّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شرعه، فلما كان العالم المقبل قالوا: يا رسول الله، فقط كما فعلنا العالم العاضي ؟ قال: «كلوا، وأطيعوا، وأذيروا، فإن ذلك العام كان باناس جَهِلَّه، فاردة أن ميزا فيها.

أخرجَهُ الترمذيُّ(١) بلفظِ: «كنتُ نهيتُكم عنْ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتسعَ ذو الطَّوْلِ على مَنْ لا ظَوْلَ له، فكلُوا مابدا لكم وتصدُّقُوا أو ادَّخِروا»، ولعلَ الظاهرية توجبُ التجزئةُ.

وقالَ عبدُ الوهاب: أوجبَ قومٌ الأكلَ وليسَ بواجبٍ في المذهبِ.

<sup>127.48</sup> 

<sup>•</sup> وأخرج مسلم (٢٨/ ١٩٧١). عن عائشة قالت: دَفُّ أهلُ أبياتٍ من أهل البادية حِضْرَةَ الأضحى زمن رسول اللَّهِ 遊. فقال رسول الله : الدُّخِروا ثلاثاً، ثمَّ تصدَّقوا بما بقى، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللَّهِ، إنَّ الناس يتخذونَ الأسقية من ضحاياهم، ويحملُونَ منها الودك. فقال رسول اللَّهِ ﷺ: قرماً ذاكَ؟ قالوا: نهيتُ أَنْ تؤكل لحومُ الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّت فكلوا وادِّخروا وتصدَّقوا.

دف; أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض، ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيراً ليناً.

في دالسنن، (٤/٤) \_ ٩٥ رقم ١٥١٠) من حديث بريدة. قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح.

يروغ (هب): (كليسيس احكل مرين: ا - أخ حتى لكي لاحركبيت " . و مركبشان.

[الياب الثالث]

ويرحده به ليحريناسة الأني لامرم المنكير מיפור בר לים בעל בעל בעל בעל باب العقيقة

پُوندندن پُ العقيقة هم الذبيحة التي تُذْبَعُ للمولود. وأصلُ العنَّ الشقُّ والقطعُ، وَلَهَلُ للذبيحةِ عقيقةٌ لانهُ يُشتُنُّ حَلَّقُها، ويقالُ عقيقةً للشعرِ الذي يخرجُ على رأسِ المولودِ من بطنِ أمُو، وجعلَه الزمخشريُّ أصلًا، والشاةُ المذبوحةُ مشتقةً منهُ. غو پارُ, بی دهربزي رحم کو دنسرالر

#### (مشروعية العقيقة)

٧ / ١٢٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً ۚ ۚ زَوَاهُ أَبُوا وَاوُدَ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٢) وَابْنُ الْجَارُودِ (٣) وَعَبْدُ الْحَقِّ<sup>(ء)</sup>، لكِنْ رَجْعَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالُهُ<sup>(٥)</sup>. [صحيح]

(عنِ ابنِ عباسٍ ﴿ أَنَّ النبيِّ ﴾ عقَّ عنِ الحسنِ والحسينِ كبشاً كبشاً. رواهُ أبو داودَ وصحَّحةُ لِبنُ حَرْيمةَ ولِبنُ الجارودِ وعبدُ الحقِّ، لكنْ رجَّحَ أبو حاتم إرسالُه).

<sup>· (</sup>٢) في المفقود منه واللَّهُ أعلم.

في قالسنن، رقم (٢٨٤١). (1)

في «المنتقى، رقم (٩١١). (٣) ذُكَّره الحافظ في االتلخيصُ الحبير؛ (١٤٧/٤). وزاد تصحيح ابن دقيق العيد.

في «العلل؛ (٢/ ٤٩ رقم ١٦٣١). (0)

قلت: وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٥ ـ ١٦٦)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٣٠)، والطحاوي في المشكل الآثار؛ (١/٤٥٧)، والطبراني في الكبير؛ رقم (١١٨٣٨) و (١١٨٥٦)، والبيهقي (٢٩٩/٩، ٣٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٦/٧) وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ١٥١)، والخطيب في التاريخ؛ (١٥١/١٠) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.

وقد أخرج البيهقيُّ<sup>(١)</sup> والحاكمُ<sup>(٢)</sup> وابنُ حبانَ<sup>(٣)</sup> منْ حديثِ عائشةَ بزيادةِ يومَ السابع وسمًّاهما وأمرَ أنْ يماطُ عنْ رأسيْهمًا الأذَّى.

وأخرج البيهقيُّ (١) والحاكم (٥) منْ حديثِ عائشةَ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ ختنَ الحسنَ والحُسينَ ، يوم السابع من ولادِتهما". وأخرجَ البيهقيُّ (١) أيضاً من حديثِ جابرٍ ﷺ أنَّ النبئ ﷺ (عنَّ عنِ الحسنِ والحسينِ وَختنَهما لسبعةِ أيامٍ.

قالَ الحسنُ البصريُّ (٧): إماطةُ الأذى حلقُ الرأسِ. وصحَّحَهُ ابنُ السكنِ بأتمَّ , منْ هذا وفيهِ: •وكَانَ أهلُّ الجاهليةِ يجعلونَ قطنةً في دَم العقيقةِ ويجعلونُها على راس المولودِ، فأمرَهم النبئُ ﷺ أن يجعلُوا مكانَ الدم خَلوقًا، ۚ ورواهُ أحمدُ<sup>(١)</sup> والنسائيُّ <sup>(١)</sup> منْ حديثِ بريدة وسندُه صحيح، ويؤيدُ [هذو](١٠ الأحاديث الحديث الآتي وهو قوله:

٢/ ٢٧٦ إ \_ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ (١١) مِنْ حَدِيثِ أَنْسَ نَخْرَهُ . [صحيح] رُنِيغُهُ (عَمَرَتُهُمُ الْمُرْبِرَاطُمِهُ بَكَشِيْسُ ) ۚ لَّذِيْرَالِطِهِمْ بَانَهُ قُولَ أَثَّلَ (رُأُ (**ولضرج ابنُ حبانُ من حديثِ آنس تنحوه)،** والأحاديث دُلْتُ على مشروعيةِ العقيقةِ. واختلفتْ فيها مذاهبُ العلماء:

ه زمنوب من م

- في االسنن الكبري، (٩/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠). (1)
- في المستدرك؛ (٢٣٧/٤) وصحَّحه ووافقه الذهبي. (٢)
- نی صحیحه (۱۲۷/۱۲ رقم ۵۳۱۱) بسند حسن. (T)
- في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠)، وقال البيهقي: الحديث ليس بمجفوظ. (1)
- (٦) في السنن الكبرى، (٨/ ٣٢٤). في ١٤ المستدرك؛ (٤/ ٢٣٧). (o)
  - قال البيهقي في االسنن الكبري، (٢٩٨/٩) روى هشام عن الحسن البصري. (V) في االمستدة (٥/٥٥٥ و ٣٦١). (A)
    - النسائي في دالسنن؛ (٧/ ١٦٤ رقم ٢١٢٤).
- قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير، وقم (٢٥٧٤)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
  - (۱۰) في (أ): قمدًا؛. (۱۱) في قصحيحه، رقم (٥٣٠٩).

قلت: وأخرجه الطحاري في امشكل الآثار، (٤٥٦/١)، وأبو يعلى رقم (٢٩٤٥)، والبزار رقم (١٢٣٥ ـ كشف)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩) من طرق... قال البزار: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه.

وأورده الهيشمي في المجمعة (٤/٥٧) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: رجاله ثقات. قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم.

والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.

فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةُ (١)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةُ (٢). واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه ﷺ دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثٍ: هِمَنْ وُلِدَ لهُ وَلَدٌ فأحتَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلُ"، أخرجَهُ مالكُ" الرع بعنو مهم ، وسَوْرَه عرب عرب عرب المرابع الرابوس م

واستدلَّتْ الظاهريَّةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة (١) ﷺ أنَّه ﷺ أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عنِ الوجوبِ قولُه: «فأحبُّ أن ينسك عنْ ولدِه فليفعلْ».

وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليلٌ على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ (٥) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.

وقالَ النووي(1): إنهُ يعقُّ قبلَ السابع، وْكِذَا عنِ الكبيرِ فقدُ أخرجَ البيهقيُّ (٧) منْ حديثِ أنس: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَقَّ عَنَّ نَفْسِه بَعَدَ البَعْنَةِ ﴾، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ بِاطلُءَ وقيلَ: تجزىءُ في السابعِ المثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (٨) عنْ عبدِ اللَّهِ ابنِ بريدةَ عنْ أبيهِ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ.

ودلُّ الحديثُ على أنهُ يجزىءُ عنِ الغلام شاةٌ لكنَّ الحديثُ الآتي وهوَ قُولُه:

# (العقيقة عن الغلام والجارية)

اللُّهِ ﷺ ﴿أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَنُّ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَنَّ عَنْ الْفُلاَم

- (۲) انظر: «المحلّى» (٧/ ٢٣٥). انظر: ابداية المجتهدة (٢/ ٥٠١). (1)
- في (الموطأ؛ (٢/ ٥٠٠ رقم ١). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص٢٢٥) (٣) رقم (۲۵۹).
  - ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار، (١٤/ ٧٠ رقم ١٩١٤٤).
    - يأتي رقم الحديث (٣/ ١٢٧٦) من كتابنا هذا. (1)
    - يأتي رقم الحديث (٩/ ١٢٧٩) من كتابنا هذا. (كل مرور روبينيم (0) انظر: ﴿ رَوْضَةَ الطَّالْبِينَ وَعَمَدَةَ الْمُفْتَينَ ۚ لَلْنُووِي (٣/ ٢٢٩). (7)
- في االسنن الكبرى؛ (٩/ ٣٠٠) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في االمجموع؛ (Y) (٨/ ٤٣٢) قائلًا: وفهو حديث باطل وعبد اللَّهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك.
  - في السنن الكبرى، (٩/ ٣٠٣).

شَاتَانِ مُكَافِئْتَانِ، وَهَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً،، رواهُ النُّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١). [صحيح]

وعنْ عنائشةً ﴿ الله الله الله ﴿ اسرفَ الله الله المرفَّم ان يَشَعَقُ عَنِ العَلامِ شَاتَانِ مَكَالِفَتَانِ اللهُ النَّورِيُّ ( أَنَّ : بَكَسَرِ الفَاءِ بِعَنْما مَمَزَّةً رَبَانِي النَّسِيرَةً ( أَنَّ ا شَاةً. وَوَاهُ النَّومَدُيُّ [وصحُحُمًا ( أَنَّ ) وقال: حسنٌ صحيحٌ ، إلَّا أَنِي لَم أَجِدُ لَفَظَةً: وَانْ بِعَنَّ الْمِنْ فِي نَسِخَ التَرْمَدُيُّ.

قالُ أحمدُ وأبو داودً: معمّى مكافئتانِ متساويتانِ أو متقاربتانِ، وقالَ الخطابيُّ: المرادُ التكافؤ في السنُّ فلا تكونُ إحداهُما مسنَّةً والأخرى غيرَ مسنَّو بلُّ يكونانِ مما يجزىءُ في الأضحيةِ، وقيلَ معناهُ أَنْ يذبحَ إحداهما مقابلةً للاخرى.

دلَّ على أنهُ يُمَثَّى عن الغلام بضعفِ ما يعنُّ عن الجارية، والبيو ذهبَ الشافعيُّ وأبو ثورِ واخمهُ وداودُ لهذَا الحديثِ<sup>(ع)</sup>. وذهبتِ الهادريةُ ومالكُ<sup>(۱)</sup> إلى أنهُ يجزىءُ عن الذكرِ والآثَشَ عن كلُّ واحدِ شاةً للحديثِ العاضي.

وأُجِيْب بالَّ ذلكَ نعل وهذا قول والقولُ اقوى، ويأنُهُ يجوزُ أَنَّ ﷺ فَمَّ عَنِ الذكرِ كِنْمَا لَبيانُو أَنَّهُ يجزىءُ وذيخ الاثنينِ مستحبًّ، على أنهُ أخرَج أبو الشيخ حليثَ ابنِ عباسٍ من طريقِ عكرمةً بلفظ كبشينِ كبشين. ومن حديثِ عمرو بن شميبٍ مثلًه وحينتُهِ فلا تعارضَ. وفي إطلاقِ لفظِ الشاةِ دليلٌ على أنَّهُ لا يشترطُ

<sup>(</sup>۱) في (السنن) (١٤/٤ رقم ١٥١٣).

قلت: وأخرجه أحمد (٢١/١، ١٥٨، ٢٥١)، وابن حيان (وقم: ١٠٥٨ - مواود)، والبيهقي في اللسنن الكبري، (٢٠١/٩)، وابن أبي شبية (٢٣٩/٨)، وابن ماجه وقم (٣٦٣)، وعيد الرزاق وقم (٧٩٥٥) و (٧٩٥٦) من طرق...

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم وصحّحه الألباني في فإرواء الغليل؛ (وقم: ١١٦٢):

٢) في (المجموع) (٨/ ٤٢٩). ثم قال: أي متساويتان.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): «تفسيرها».
 (٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الاستذكار» (١٥/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩) وزاد على ما تقدم: إسحاق، والطبري، وعائشة،

 <sup>(7)</sup> كما في ابداية المجتهدة (٢/٤٠٥).

<sup>(</sup>٧) والنسائي في السنن؛ (٧/ ١٦٥ ـ ١٦٦ رقم ٤٢١٩)، وهو حديث صحيح.

فيها ما يشترطُ في الأضحية، ومن [اشترط ذلك]<sup>(١)</sup> فبالقياسِ.

١٢٧٨/٤ ـ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالأَرْبَعَةُ<sup>(١)</sup> عَنْ أَمْ كُرْزِ الْكَغْبِيّةِ نَحْوَهُ.

# ترجمة أم كرز

(ولفرج الحمدُ والاربعةُ عنْ اللهُ كُرْزٍ)(٤) بضمَّ أولهِ وسكونِ الراءِ وزاي، الكعبيةِ المكيةِ، صحابيةٌ لها أحاديثُ، قاله المصنفُ في «التقريبُ»(٠٠).

(نحوه) أي نحوَ حديثِ عائشةً ولفظُه في الترمذيُ<sup>(١)</sup>: عنْ سباعِ بنِ ثابتِ أنَّ محمدَ بنَ ثابتِ بنِ سباعِ أخبَره أنَّ أمَّ كُمْزِ أخبرتُه أنَّها سألتُ رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ

(۱) في (ب): اشتراطها.
 (۲) في المستده (٦/ ١٣٨١).

(٣) أبر داود (٢٨٥٧)، والترمذي (١٩٥٦)، والنسائي (١٦٥/٧)، وابن ماجه (٣١٦٢).
 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه ابن حيان رقم (٢٠٥٩ ـ العوارد)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٤٤ ـ ٢٢٥) وصيد الرزاق في «المطحاري في «١٩٥٠ ـ (١٩٥٠ ـ ١٩٥٥ ـ) والمطحاري في «المستكل» (١/ ٤٥٥)، وابن حيد البر في «الشمهيدة (١/ ٢٥١) ـ ٢١٥)، وابن حزم في «الشعلية (٢/ ٢٥١)، وابن حزم في الطلعلية (٢/ ٢٥١)،)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، وابنعتي (١/ ٢٥٠)، وفي «خطأ من أخطأ على الشاقعي» ص٢٨٧ ـ ١٨٢ من طريق سباع بن ثابت عنها.

ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص/٢٣٧ رقم ١٦٣٤، والحميدي (١٦٦/ رقم ٢٢٥٠)، والجميدي (١٦٦/ رقم ٣٤٥)، والبغوي في فشرح السنة (٢١٥/١١). • وله طرق اخرى عنها:

أخرجه أبو داود (۱۳۸۶)، والنسائي (۱/۱۵۰)، والدارمي (۱/۸۱)، وابن حبال (رقم: ۱۰۱۰ - موارد)، واحمد (۱/۱۳۸۱)، ۱۳۶۱، والعميدي (۱۳۷/ رقم ۱۳۶۷)، وابن حزم والمعملي، (۱/۲۵۳)، وعبد الرزاق في المصنف، (۱/۲۲۷) رقم ۱/۷۵۳)، والبيهقي، (۱/۲۷۷)

ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها

وحبيبة هذه مجهولة الحال، وحديثها حسن في الشواهد. ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث، انظر: فإرواء الغليل، للألباني (٤/ ٣٩٠ رقم ٣٩٣).

(3) أنظر ترجمتها في: «الإصابة» وقم (١٩٣٣»)، و «أسد الغابة» وقم (٤٧٥٧)،
 والاستيماب، وتم (١٣٦٩»)، و «تجريد أسماء الصحابة» (١٣٣٣)، و «الثقات» (٣/ ٢٥٠).
 وع ع ٤٤٤)، و «أعلام النساء» (١٣٩٤).

(٥) (٢/ ٦٢٣ رقم ٧١). (٦) في االسنن؛ (١٥١٦) وقد تقدم.

العقيقةِ قالَ: اعنِ الغلامِ شاتانِ وعنِ الأنفى واحدةً، ولا يضرُّكم أذكراناً كنَّ أم إناثًا، قالَ أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهوَ يفيدُ [ما أفاده](١) الحديثُ الثالثُ.

#### (ارتهان الغلام بعقيقته

١٢٧٩/٥ - وَمَنْ سَمْرَةً ﷺ أَنْ رَسُونَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: وَكُلُّ خُلام مُرْتَقِقَ
بِمَقِيقَتِهِ، تَلْتُحُ عَلَّهُ بَوْمَ سَابِعِهِ، وَيَخْلُقُ، وَيُسْمَى،. رَوَاهُ أَخْمَدُ<sup>(١)</sup> وَالأَرْبَمَةُ<sup>(١)</sup>،
 وَصَحْمَةُ الزَّبِذِينُ.

(وعن سمرة أنَّ النبيُ ﷺ قال: كل غلام مرتَهَنَّ بعقيقِته تُلْبَعُ عنه يومَ سَابِعهِ ويحلقُ ويسمَّى. رواة لحمة والاربِعةُ وصحَحهُ الترمشيُّ، وهذا هو حليتُ العقيقةِ الذي اتفقُوا على أنهُ سَوِمَهُ الحسنُ مَنْ سَمُرةً واختلفُوا في سماعه لغيرو منهُ مَنَ الاحاديثِ، قالَ الخطابِيُ<sup>(1)</sup>: اختُلِق في قولِه مرتهنُّ بعقيقتِه، فلهبَ أحمدُ بنُ حبلِ أنهُ إذا ماتَ وهرَ طفلٌ لم يعنَّ عنهُ أنهُ لا يشفَّع لابريُهِ.

قلت: ونقله الحليميُّ (٥) عنْ عطاءِ الخراسانيِّ (٦)، ومحمدِ بن

<sup>(</sup>١) في (ب): ما يفيد.

<sup>(</sup>Y) is, elfornite (0/V = A, YI, VI, AL, YY).

<sup>(</sup>٣) أَبِّو داود (٢٨٣٧) و (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٣)، والنسائي (١٦٦/٧) وقم ٤٣٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥).

قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيئة (٢٠/٣»)، والطيالسي (ص١٣٣/ رقم ١٩٠٩)، والطعاري في «المشكل» (٢/ ٢٩١)، وابن الجارود في «المستنقى» (قم ٤/١٠)، وأبر نعيم في «الحليلة» (٢/ ١٩١)، والداري (٢/ ١٨)، والبيهفي (٢٩٩٨)، والطيراني في «الكبيرة (٢٠٠٧/ ٢٠٠)، رقم (٣٨٧ ـ ١٦٨٢)، والحاكم (٢٣٧/٤). وقال: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة، فانتفت شبهة . تدليسه. انظر: «صحيح البخاري» (٩/ ٥٩٠ ـ مع الفتح)، و «سنن النسائي» (١٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم الستن» (٣/ ٢٥٩ - هامش السنن». (۵) قد سمار والسنات في الله النه (٣/ ٢٨١ (٢٨٠

 <sup>(</sup>٥) في كتابه «المتهاج في شعب الإيمان» (٦/ ٢٨١ ـ ٢٨٢).
 والحليمي: هو أبر عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (٣٠٣هـ/ ١٠١٢م).

 <sup>(</sup>٦) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ، نزيل دمشق والقدس.
 وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرة، سمع من ابن عمر.

مُعَلِّرُفِ<sup>(١)</sup> وهما إمامانِ عالمانِ متقدَّمانِ على أحمدِ. وقبِ<sup>(٢)</sup> ألمعنَى العقيقةُ لازِمَّةً لا بدَّ مشها، فشبَّه لزومَها للمولودِ بلزومِ الرهنِ للمرهونِ في يد المرتهن، وهوَ يقوى قولَ الظاهريةِ بالوجوبِ. (قُمُّيلُ المُمراةُ أنهُ مرهونُ باذى شعرهِ ولللكَ جاءً: فغامِيطُوا عنهُ الأدِّيَ».

ويقوّي قولُ أحمدُ ما أخرجُهُ البيهقيُّ عن عطاءِ الخواسانيّ، وأخرجُهُ ابنُ جزءِ<sup>٢١</sup> عنْ بريدةَ الاسلميّ قال:(إنَّ الناسّ يعرضونَ يومُ القيابةِ على العقيقةِ كما يعرضُونَ على اللصلواتاً<sup>٢١</sup> الخسسِ ﴿ رَهِذَا دَلِيلٌ - لو ثِبَّ ـ لمن قالَ بالوجوبِ. رِتَقَدَّمُ الْغِلِمُ وقتْهُ بالومِ السابعِ كما ذُلُّ لهُ ما مَشَى ودلُّ لهُ أيضاً هَلْكُ

(رِقَالَ مَالكُ: تَفُوتُ بعدُهُ، وقالَ: منْ ماتِ قبلَ السابِعِ سقطتْ عنهُ العقيقةُ.

وللعلماء خلافٌ في العقُ [بعد السابع]<sup>(1)</sup>) وقولُ عائشة: أمرَهُم، أي المسلمينَ أن يعقُ كلُّ مولودٍ لهُ عن ولدو، فعندَ الشّافعيّ يتعينُ على كلُّ مَنْ تلزمُه

وقال مالك: هو عطاء بن عبد اللَّهِ.

وَقَالَ النَّسَائِي: هُو أَبُو أَيُوب، عطاء بن عبدُ اللَّهِ، بَلْخَيِّ، سَكنَ الشَّامَ ليس به بأس. وقال مرة: هو عطاء بن ميسرة.

وقال أحمد: ثقة.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد. وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة، حدثنا عطاء الخراساني، وكان نَسِياً...

وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة، حدثنا عطاء الخراساني، وكان نسيا. . . مات عطاء سنة خمس وثلاثين ومئة. وقيل: مولده سنة خمسين.

انظر: أسير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٠ - ١٤٣ رقم ٥٦)، والجرح والتعديل؛ (٦/ ٣٣٠ ـ ٣٣٥)، و هميزان الاعتدال؛ (٣/ ٢٧ ـ ٥٧)، و «العبر» (١٤٠/١)، و اتهذيب التهذيب؛ (٧/ ١٩٠)، و فشفرات الذهب؛ (١٩٣١ ـ ١٩٣).

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن مُطَرِّف بن داود. الإمام المحدَّث الحجَّة، أبو غسَّان المدني.
 ولد قبل المئة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره.

قال أبرَّ بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب ﷺ، وقد نزل عَسْقَلان. وقال الذهبي: ما ظفرتُ له بوفاء، وكأنه توفي سنة بضع وستين ومثة.

انظر: فسير أعلام النبلاء، (٧/ ٢٥٥ ـ ٢٩٦)، و البحرح والتعديل، (١٠٠٨)، و اللوافي بالوفيات، (٣٤/٥)، و اتهذيب التهذيب، (٤٠٧/٩)، و فشذرات الذهب، (١/ ٢٥٨). (٢) في اللمحلي، (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) (ب): (بعده).

النقة للمولوو لم وعند الحنابلة يتعين على الأب إلّا أنْ يموت أو يمتنيم وأُجدَّ مَنْ لفظ مُلْتَبَعَ بالنِبا وللمجهول أنْ يجزئ أنْ يعقّ عنْ الاجني، وقد تايد بأنْ فَلا عن الحسنين كما سُلْتَ إلّا أنْ يقال قد ثبت أنْ فللا الوهما كما رُرُدُه بو الحديث بلفظ: وكلَّ بني أمَّ ينتمون إلى عصبة إلا ولدَّ فاطمةً في فأنا وليُّهم وأنا عصبتُهم، وفي لفظ: ووأنا أيوهم، أخرجَهُ الخطيبُ من حديثِ فاطمةً للزهراو (" في وين حديثِ عاطمةً المتعليثِ من حديثِ فاطمةً للزهراو (" في أو ين حديثِ عاطمةً المتعليثِ من حديثِ فاطمةً للزهراو (" في أوين حديثِ عمرً (" وضي اللهُ تعالى عنهُ.

وأما ما أخربجُهُ أحمدُ<sup>(۱۷</sup> من حديثِ أبي رافعِ أنَّ فاطمَّةَ ﷺ لما ولدتُ حَسَناً ﷺ قالتُ: يا رسولُ اللَّوِ الا أعق عن ولدي بدم؟ قال: «لا ولكنِ احلقيٰ راسَهُ وتصَدَّقي بوزنِ شعرو فضةً»، فهن منَ الأدلةِ أنَّهُ قَدْ أجزاً ضَتُهُ ما ذبيحه

- (١). أخرجه الطبراني في ظالكبير؛ (٣/ ٤٤) رقم ٢٦٣٢)، وأبو يعلى في «المسندة (١٠٩/١٢) رقم (٦٧٤).
- وأورده الهيشمي في المجمع؟ (١٧٢/٩ ـ ١٧٣) وقال: الرواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شبية بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج بهه.
- وقال ابن حبان في «المحروحين» (٢٥٨/١) يروي ـ أي شبية ـ عن أنس ما لا يشبه حديد، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الالبات، لا يجوز الاحتجاج به. وخلاصة القول: أنَّ الحديث ضعيف، واللهُ أعلَم.
- (٢) أخرجه (لطبراني في «الكبير» (٢/٤٤ رقم (٣٢١)، والحاكم في «المستدك» (٢/٢١)، والبيهتي (٧٤/٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/٢)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣/٢/١) رقم (٣٢٤)، وفي «الحلية» (٣/٤٣)، وأبو
- (۱۳۱/ ۲۳۱ ـ ۱۳۳۲) وهم ۱۳۱۶، وهي «الحليه» (۱۳۶۷). قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حديثه، انظر: السان الميزان؛ (۲/ ۳٪). وفيه: شريك بن عبد اللَّه: صدوق يخطع كثيراً، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة.
  - انظر: «التقريب» (۲۰۱/۱). وفيه أخيراً محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف.
  - والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر.
- (٣) في «المستنه (١/ ٩٩٠) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين، عن أبي رافع به.

النبئ ﷺ، وألمّها ذكرتُ هذا فمنَعها ثمَّ عنَّ عنهُ وأرشدُها إلى [أنها تنولى]^^١ الحلقُ والتصدق، وهذا أقربُ لأنّها لا تستأذنُه إلّا قبلَ ذبحهِ وقبلَ مجيءٍ وقُتِ اللبحِ وهرَ السابعُ.

قوله في حديثِ سَمْرَةً: •ويحلنُّ، دليلٌّ على شرعية حلقٍ رأس المولودِ [يومَ) (٢٠ سابعة، وظاهرة عامَّ لحلقٍ رأس الغلامِ والجارية. وحكى عن المازريُّ كراهة حلقِ رأسِ الجاريةِ، وعنْ بعض الحنابلةِ تحلقُ لإطلاقِ الحديثِ.

وأما تثقيبُ أذنو الصبيةِ لأجلِ تعليقِ الحليِّ فيها الذي يفعلُه الناسُ في هذهِ
الأعصارِ وقبلُها فقالُ الغزائيُّ في «الإحياءً" : إنهُ لا يُرى فيو رخصةً فإنَّ ذلكُ
جرحٌ [يؤلم] (\*) ومثلُه موجبٌ للقصاصِ فلا يجوزُ إلا [لحاجةِ مهمةٍ] (\*) كالفصدِ
والمحجامةِ والمختانِ، والتزينُ بالحليُّ غيرُ مهمٌ، فهرَ حرامٌ وإنْ كانَ معتاداً، والمنمُ
منه واجبٌ والاستنجارُ عليهِ [حرام] (\*)، والأجرةُ الماخونةُ أني مقابلته] (\*) حرامُ

وفي كتب الحنابلة<sup>(٨)</sup> أنَّ تنقبُ آفانِ الصبية للحلية جائزٌ لانهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ويكره للصبيانِ. وفي فتاوى قاضي خانُ منَّ الحنفيَّةِ: لا باسَّ يثقبِ أذنِ الطفلِ لاَلْهم كانُّوا في الجاهليّة يفعلونّه ولم ينكزُ عليهمُ النيُّ ﷺ.

قولُه: ﴿ وَيُسَمَّى ﴾ . هذا هو الصحيحُ في الرواية - وأما روايتُه بلفظ: ويدتَّى ــ منَّ الدم - أي يفعلُ في رأسهِ منْ دمِ العقيقةِ كما كانتُ تفعلُه الجاهليَّةُ فقدُ وهمّ راؤيها (ل) ، والمرادُ تسعيةُ المولودِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): قتولي، (٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) (٢/٧/٢). في (ب): قبولم».

<sup>(</sup>٥) في (أ): اللحاجة المهمة، (١) في (ب): اغير صحيح،

<sup>(</sup>٧) في (ب): دعليه،

 <sup>(</sup>A) انظر كتاب: «تحقة المودود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية، بتحقيقنا.
 الباب العاشر: في ثقب أذن الصبى والبنت.

 <sup>(</sup>٩) قال ابن القيم في نزاد المعاده (٣١٦/٣ ـ ٢٣٧): فثم اختُلِقَت في الندمية بعد هل هي
صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سنته: هي وهم من هنّام بن يحيى.
وقوله: ويُدَمَّى، إنما هو فويُستَمَّى، وقال غيره: كان في لسان هَمام أَتْنَةٌ فقال: فويئُمَّ،

#### (يستحب اختيار الاسم الحسن

وينبغي اختيارُ الاسم الحسنِ لهُ لما ثبتَ منْ أنهُ ﷺ كانَ يغيرُ الاسمَ اللبيخُ ((). وصحَّ عنهُ [[فُ<sup>الًا]</sup> [خنمَ الأسماءِ عندَ اللَّهِ رجلٌ تسمَّى شاهانِ شاه، ملكِ الاملاك، لا ملكَ إلا اللَّه تعالى، (").

فتحرم التسميةُ بذلكَ، وألحقَ بهِ تحريمَ التسميةِ بقاضي القضاةِ وأشنمُ منهُ حاكمُ الحكامِ، نصَّ عليهِ الأوزاعيُّ.

وبِنَّ الألقابِ القبيحةِ ما قالَه الزمخشريُّ: إنهْ توسعَ الناسُ فِي زمانِنا حتَّى لشَّبوا السفلةَ بالقابِ الطِلتِّهِ، وهبُ أنَّ العدّرَ مبسوطٌ فما أقولُ في تلقيبِ مَنْ ليسَ منَ الدين في قبيل ولا دبيرٍ بفلانِ الدين؟ هيَ لَمُعْرِي واللَّهِ الغَشَّةُ التي لا تُساعُ.

وأحبُّ الأسمَّاءِ [إلى اللَّهِ] عبدُ اللَّهِ وعبدُ الرحمنِ ونحوُهما ، وأصدقُها حارثُ وهمامُ (٤) ،

- وإنما أراد أن يُسمى، وهذا لا يصبح، فإن هماماً إن كان وهم في اللفظ، ولم يُقِيقُهُ المائه، فقد حَكى عن تفاده صفة النعية، وأنه ستل عنها فأجاب بللك، وهذا لا تحتملُه اللغة بوجه، فإن كان لفظُّ التنمية هنا وهماً، فهو من تفادة، أو من الحسن، واللين أثبرا لفظُّ التنمية قالوا: إنه من سنة المفيقة، وهذا مروي عن الحسن وقنادة، واللهن منعوا النعية كمالك والشافعي، وأحد، وإسحاق، قالوا: ويُنتَّىء فلط، وإنما هو ويُستَّىء، قالوا: وهذا كان من عمل أطلٍ الجاهلية، فأبطله الإسلامُة اهـ.
- وانظر كتاب: «التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته)
   إعداد: أسطيري جمال. (ص٢٨٦ ٢٩١) تدمية رأس المولود.
- (١) كالحديث الذي أخرجه البخاري (٦١٩٠) من ابن العسيب من أبيه، أن أباء جاء إلى
  النبي 機 فقال: ما السمك؟ قال: خُرْد. قال: أنت سهل، قال: لا أغيرُ اسماً سمّانيو
  أبي. قال ابن العسيب: فما زالتِ الحررة فينا بعد.
- وأخرجه البخاري في الألاب المفردة رقم (٨٤١)، وأبو داود رقم (٢٩٥١)، وأحمد (٣٣/٥)، والبيهتي (٣٠/٩)، وعبد الرزاق في المصنف، رقم (١٩٨٥١)، والبغوي في قشرح السنة (٣٤//١٢)، وإبن سعد في الطبقات، (١٩٨٥).
  - (٢) ني (أ): اأنه.
- ") أخرجه البخاري رقم (٥٨٥٢/٥٨٥٢ البغا)، ومسلم (٢٠، ٢١٤٣/٢١، وأبو داود
   (٢٩٤١)، والترمذي (٧٨٣٧) وقال: حديث حسن صحيح.
  - (٤) وهو حديث ضعيف.
- أخرجه أبو داود (٥/ ٢٣٧ رقم ٤٩٥٠)، والنسائي (٢١٨/١، ٢١٩)، وأحمد في المسندة =

ولا تكرهُ التسميةُ بأسماءِ الأنبياءِ(١) ويس وطهَ خَلافاً لمالكِ.

وفي مسندِ الحارثِ بنِ أبي أسامةَ أَنَّ النبيُّ ﷺ قال: همنُ كانَ لَهُ ثَلاثَهُ مَنَ الولدِ ولم يسمُ أحدَهم بمحمدِ فقدَ جهلُ<sup>10</sup>، فينبغي النسمُّي باسيه ﷺ. فقدَ أخرَّج في كتابِ الخصائص لابنِ سبع عن ابنِ عباسِ أنْهُ إذا كانَّ يومُ القيامةِ نادَى منادِ: ألا ليقمُ منِ اسمُه محمدٌ فليدخلِ الجنةَ تكرمةُ لنبي ﷺ

وقال مالكّ: سممتُ أهلَ المدينةِ يقولونَ: ما منَ أهلِ بيتِ فيهمُ اسمُ محمدٍ إلا رُبُوَّا رزقَ خيرِ<sup>(13</sup>، قالَ ابنُ رشدٍ: يحتملُ أنَّ يكونُوا عرفُوا ذلكَ بالتجربةِ أو عندَم فيهِ أثرٌ.

<sup>(</sup>٤/ ٣٤٥)، وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول.

انظر: «الارواء» رقم (۱۱۷۸)، والصحيحة رقم (۱۰۶۰) و (۹۰۶). ۱) أخرج عبد الرزاق في «المصنف، (۲۱)، و رقم (۱۹۸۰): عن معمو قال: قلت لحماد

ابن آبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمى بجيريا، وميكاليل؟ فقال: لا بأس به.
• وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/٥) عن عبد الله بن جواد قال: صحيني
وجل من موقة فأتى الذي عليه المسلاة والسلام وإنا معه فقال: يا رصول اله ولد لي
مولود فما أخير الأسماء؟ قال: إن خير أسمادكم الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله،
وعبد الرحمن، وسقوا بأسماء الأنبياء ولا تسموا المملائكة، قال: وباسمك؟
قال: وباسمي ولا تكنوا بكيتي. في إسناد، نظر،

إلى الخرجة أبن علي في والكاملة (٢١٠٧/٦) وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير موسى بن أغين.

والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». ثم أخرجه السيوطي في «اللؤلن» (١/ ١٠١) وقال: لبت لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع، فقد روى له مسلم والأربعة، ووثقة ابن منين وغيره.

ت من السيوطي له شاهد مرسل وقال: هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في قسم المقبول.

قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف.

ان مجرد التسمّي باسم النبي ﷺ - بأبي هو وأمي - لا يكفي دخول الجنة، بل لا بد من الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة.

 <sup>(3)</sup> الرزق إنما هو بالسعي والبجد والتقوى لله في العمل، كما نطق بذلك القرآن الكويم والسنة النبوية.

فائدة: رَوَى أبو داود (١) والترمذي (١) أنَّ النبيَّ ﷺ أَذَنَ في أَذُنِ الحسنِ والحسن حينَ وُلِدا، ورواهُ الحاكم (١). والمرادُ الأذنُ اليمنَى.

وفي بعض المسانيدِ (٢٠): ﴿ أَنَّ النَّبَيِّ ﷺ قَرأَ فِي أُذُنِّ مُولُودٍ سُورةَ الإخلاصِ».

واخرجَ ابنُ السنِّي<sup>(6)</sup> عن الحسنِ أن علياً ﷺ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: من ولدَ لهُ مولودُ<sup>(10)</sup> فاذَّنَ في أُذِيو البعنَى وأقامَ الصلاةَ في أُذْيِو البُسرى لم تضرُّه أمُّ الصيبانِ»، وهي التابعةُ منَ الجنَّ.

ويستحبُّ [تحنيكُم](١) بتمرِّ لما في الصحيحين (٨) من حديثِ أبي موسى

 (٣) في «المستدرك» (١/٩٥/) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: عاصم ضعيف.

قلت: وأخرجه أحمد (٩/٦) ٣٩١، ٣٩١)، والبيهقي (٣٠٥/٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٣٦/٤) رقم ٧٩٨٦).

وهو حديث حسن بشاهاء عند البيهقي.في «الشعب» من حديث ابن عباس. وانظر: «الإرواء» (٤٠٠/٤) رقم ١١٧٣).

(٤) فلينظر من أخرجه؟!

(٥) في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٢٣) عن الحسين بن علي.
 وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان (٢٩٧/١)].

ويحيى بن العلاء: رمى بالوضع. (الميزان (٤/٣٩٧ ـ ٣٩٧)].

ومروان بن سالم: ضعیف. [المیزان (٤/ ٩٠ \_ ٩٢)].

ومروان بن سالم: ضعيف. [الميزان (٤/ ٩٠ - ١٤٩٣]. وعزاه الهيشمي في اللمجمع (٤/ ٥٩) لأبي يعلى، وقال: فيه المروان بن سالم الغفاري

وهو متروك. وتعقبه المناوي في افيض القدير، (٣٣٨/٦): بقوله: التعسيبه الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه، والأمر بخلاف، ففيه: "يحيى بن العلاء البجلى

الرازي؛، قال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: قال أحمد: كذَّاب ُوضَاع. وقال في «الميزان» قال أحمد: كذاب يضع، «ثم أورد له أخباراً هذا منها» اه.

وقال في االميزان؛ قال احمد: كذاب يضع، فتم أورد له اخبارا هذا منها؛ أهـ. وانظر: «الضميفة» للألباني رقم (٣٢١).

وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللَّهُ أعلم.

(٦) في (أ): (ولله).
 (٧) في (أ): (تحنيك المولودة.

(A) البخاري (۲۲۷ه) و (۲۱۹۸)، ومسلم (۲۱٤٥).

قلت: وأخرجه البغوي في قشرح السنة؛ (١١/ ٢٧١ رقم ٢٨٢٠)، وأحمد (٤/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>١) في االسنن؛ (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (الستن؛ (١٥١٤) وقال: حديث حسن صحيح!

قالَ: ولدَ لي غلامٌ فأتيتُ به النبيُّ ﷺ فسمًّا، إبراهيمَ، وحتَّكُهُ بتمرةٍ ودعًا لهُ بالبركةِ.

التحنيكُ أنْ يضعَ التمرّ ونحرَه في حنكِ المولودِ حتَّى ينزلَ إلى جوفِه منهُ شيءٌ، وينبغي أنْ يكونَ المحنَّكُ منْ أهلِ الخيرِ مننُ تُرجى بركتُه.

> تم بحمد الله المجلّد السابع من اسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ولله الحمد والمئة ويليه المجلّد الثامن وأوله: [الكتاب المخامس هشر] كتاب الأيمان والنذور

### أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم في شبل السلام الجزء السابع

| مفحة  | le de la companya de | الأمسم |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 121   | عبد الله بن عامر بن ربيعة                                                                                      | ترجمة: |
| 121   | عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم                                                                               | ترجمة: |
| ۲٠٥   | عبد اللَّه بن السعدي                                                                                           | ترجمة: |
| 7 • 7 | تاقع مولى ابن عمر                                                                                              | ترجمة: |
| 115   | معقل بن النعمان بن مقرّن                                                                                       | ترجمة: |
| 1.1V  | مكحول بن عبد الله الشامي                                                                                       | ترجمة: |
|       | سعید بن جبیر                                                                                                   |        |
| 777   | صخر بن أبي العيلة                                                                                              | ترجمة: |
| 777   | مجبير بن مطعم                                                                                                  | ترجمة: |
|       | حبيب بن مسلمة                                                                                                  |        |
| 711   | أم هانئ بنت أبي طالب                                                                                           | ترجمة: |
| 404   | عاصم بن عمر                                                                                                    | ترجمة: |
| 313   | شدَّاد بن أوس                                                                                                  | ترجمة: |
| 400   | : أم كرز                                                                                                       | ترجمة: |
| 201   | : عطاء الخراساني                                                                                               | ترجمة: |
|       |                                                                                                                |        |

#### ثانياء فهرس الوضوعات

| ممحه | رفم اذ | الموضوع                                            |
|------|--------|----------------------------------------------------|
| ٥    |        | [الكتاب الحادي عشر]                                |
| ٥    |        | كتاب الجنايات                                      |
| ٥    |        | أسباب حل دم المسلم                                 |
| ٦    |        | حرمة دماء المسلمين                                 |
| ٨    |        | عظم شأن دم الإنسان                                 |
| 14   |        | لا يُقتل الوالد بولده                              |
| ١٤   |        | لم يخص النبي ﷺ علياً ولا غيره بشيء من الدين        |
| ۱۸   |        | القوْد بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرَّم      |
| **   |        | لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء |
| 27   |        | لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك          |
| ۲٤   |        | دية الجنين غرة                                     |
| ۲۷   |        | في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى                    |
| ۲۸   |        | الاقتصاص في السن                                   |
| ۳.   |        | لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة      |
| ۲1   |        | على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله                |
| 77   |        | عقوبة من أعان على القتل                            |
| ٣٧   |        | من قتل له قتيل فهو مخيَّر بين العقل والقَوَد       |
| ۳٩   |        | [الباب الأول]                                      |
| 44   |        | ياب الديات                                         |
| ٤٢   |        | المسائلِ الفقهية التي اشتمل عليها الحديث           |
| ٤٨   |        | اعتبار أسنان الإبل في الدية                        |
| ۰۰   |        | الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو              |
| ٥٢   |        | كيف تغلظ الدية                                     |

| bit  | الموضوع وقم اللات                                          |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٠٥٢- | مقدار دية الأعضاء                                          |
| ٥٣   | ضمّان المتطبب لما أتلفه                                    |
| 0.0  | دية أهل الذمة نصف دية المسلم                               |
| òγ   | دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل                  |
| ٥٨   | إذا وقعت الجراح بحجر وتحوه من غير قفند فهي شبه عمد         |
| ٦.   | لا يطالب أحد بجناية غيره                                   |
| 77   | [الباب الثائر]                                             |
| 77   | باب دعوى الدم والقسامة                                     |
| ۲۲   | لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللُّوث ونحوه |
| ٧١   | [الباب الثالث]<br>باب قال أهل البغي                        |
| ٨1   | باب قتال أهل البغي                                         |
| ٧١   | من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم                       |
| ٧٢   | حكم من فارق الجماعة                                        |
| ٧٣   | تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية             |
| ٧٦   | قتال البغاة والأحكام المتعلقة به                           |
| ۸٠,  | من حرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه                    |
| ٨٢   | [الباب الرابع]                                             |
| ٨Y   | باب قتال الجاني، وقتل المرتد                               |
| ۸۲   | من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد                             |
| ٨٤   | الجناية التي تقع لدفع الضرر                                |
| ۸٥   | عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه                             |
| ۸۸   | ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها                           |
| ٩٠   | هل يستتاب المرتد أم لا بيسبيب                              |
| 93   | حكم من سبُّ النبي ﷺ                                        |
| 90   | [الكتاب الثاني عشر]                                        |
| ۹٥-  | كتاب الحدود                                                |
| 90   | [الباب الأول]                                              |
| 40   | باب حد الزاني                                              |
| 40   | حلُّ الزاني غير المحصَن                                    |

| الصفحا | رقم                                     | الموصوع                             |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ۹۸ .   |                                         | تغريب الزاني                        |
| ۱۰۳ .  |                                         | الإقرار المعتبر في الزنى            |
| ١٠٧ .  |                                         | التثبُّت وتلقين المسقط للحد         |
| ١٠٧ .  |                                         | الكلام على آية الرجم                |
| 1 . 9  | *************************************** | حدُّ الأمة إذا زنت                  |
| 117    |                                         | حدُّ الأمة إذا زنت                  |
| 110    |                                         | متى تُحد الحامل                     |
| ١١٧    |                                         | إقامة الحد على الكافر إذا زنى       |
| 119    |                                         | إقامة حد الزنى على الضعيف           |
| 17.    |                                         | حكم اللواط                          |
| ۱۲۳    |                                         | الحِدْيث رد على من زعم نسخ التغريب  |
| ۱۲٤    |                                         | تخنُّث الرجال وترجُّل النساء        |
| 170    |                                         | درء الحدود بالشبهات                 |
| 171    |                                         | من ألمَّ بمعصية عليه أن يستتر       |
|        |                                         | [المباب الثاني]                     |
| ۸۲۸    |                                         | باب حد القذف                        |
|        |                                         | شوت حد القذف                        |
| 177    |                                         | لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه       |
| 150    |                                         | الباب الثالث]                       |
| 150    |                                         | اب حد السرقةا                       |
| 100    |                                         | صاب حد السرقة                       |
| 1 2 1  |                                         | لشفاعة في الحدود                    |
| 120    |                                         | مقاب الخائن والمختلس والمنتهب       |
| ۱٤٧    |                                         | سرقة الثمر والكَثَر                 |
| ١٤٨    |                                         | عتراف السارق                        |
| ١٥٠    |                                         | عسم القطع                           |
| 101    |                                         | · يُغرم السَّارق إذا أقيم عليه الحد |
| ١٥٣    | *************************************** | شتراط الحرز                         |
| ۱۰۸    |                                         | تل من تكوَّرت سوقته                 |
|        |                                         | الباب الرابع]                       |

| سفحة  | رقم الت | الموشنوع                                      |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| 175   |         | باب حد الشارب وبيان المسكر                    |
| ۱٦٧   |         | مقدار حدًّ الشاربمقدار حدًّ الشارب            |
| 179   | ·       | قتل من شوب الخمر أربع مرات                    |
| 171   |         | لا يحل ضرب الوجه                              |
| ۱۷۳   |         | غدم إقامة الحد في المسجد                      |
| ۱۷٤   |         | تسمية النبيذ خمراً                            |
| ١٧٤   |         | الخمر من خمسة أصنافالخمر من خمسة أصناف        |
| ۱۷٥   |         | كل مسكر خرام                                  |
| 144   |         | ما أسكر كثيره فقليله حرام                     |
| ۱۸۱   |         | جواز شرب النبيد إذا اشتد                      |
| ۱۸۲   |         | التداوي بالخمر حرام                           |
| ۱۸٤   |         | [الباب الخامس][الباب الخامس]                  |
| ۱۸٤   |         | باب التعزير وحكم الصائل                       |
| ۱۸٤   |         | الفرق بين الحدود والتعزيرات                   |
| ۲۸۱   |         | إقالة ذوى الهيئات ومن هم                      |
| ۱۸۷   |         | ليس في الخمر حد محدود من رسول الله ﷺ          |
| ۱۸۹   |         | وحوب الدفاء عن العرض والمال                   |
| ۱۹۰   |         | ما الذي ينبغي سلوكة في الفتنة                 |
| 190   |         |                                               |
| 190   |         | [الكتاب الثالث عشر]<br>كتاب الجهادكتاب الجهاد |
| 190   |         | وجوب العزم على الجهاد                         |
| 197   |         | وجوب الجهاد بالنفس                            |
| 191   |         | بر الوالدين أفضل من الجهاد                    |
| ۲٠٠   |         | وجيوب الهجرة من ديار المشركين                 |
| ۲۰۲   |         | الإخلاص في الجهاد واجب                        |
| ۲ + ٤ |         | ثبوت حكم الهجرة                               |
| ۲٠٥   |         | الإغارة على العدو بلا إنذار                   |
| ۲٠۸   |         | وصايا النبي ﷺ لأمراء الجيش                    |
| 111   |         | التوزية عند الغزو                             |

| لصفحة | رقم ا       | الموضوع                                       |
|-------|-------------|-----------------------------------------------|
| 717   |             | القتال أول النهار وآخره                       |
|       |             |                                               |
|       |             |                                               |
| 717   |             | النهى عن قتل النساء في الحرب                  |
| Y 1 A |             | قتل شيوخ المشركين وترك شبابه                  |
| 719   |             | المبارزة في الحرب                             |
| ***   |             | الحمل على صفوف الكفار                         |
|       |             |                                               |
| 777   |             | النهى عن الغلول                               |
| 377   |             | من قتل قتلًا فله سليه                         |
| 777   |             | للامام أن يعطى السَّلَب لمد: شاء              |
| 777   | سَجنيق      | بجوز قتل الكفار اذا تحصدوا بال                |
| YYA.  |             | اقامة الحدود بالحدم                           |
| 77.   |             | القتا صدا                                     |
| 771   | من المشركين | حواز مفاداة المسلم الأسد بأسد                 |
| 1111  | اله         | من أسلم من الكفار حدم دمه مما                 |
| 111   |             | معافة الحما الأهله                            |
|       |             | لاتبطأ مسة حتيت أأبيت                         |
| 777   |             | تنفيا المحاهدة بعد قسم الف                    |
| 779   |             | سهم الفادير والفير الساحا                     |
| 137   | ىام         | تفويض مقال ما رتفا به السلا                   |
| 737   |             | الأخاء عاماء الداء قا التي                    |
| 337   |             | المحافظة ما الفيد                             |
| 7 2 0 |             | العاد على العيء اللهاء المالية                |
| 787   |             | يجير على المستعين الداهم                      |
| 484   |             | الملامن النفي جريره العرب ديمان               |
| 707   |             | إجازء بني التصير من المدينة                   |
| 700   |             | دلیل علی نقیل انجیس<br>۷ السال کا انتظال      |
| 400   |             | د يحبس الرسول ود ينفص العها<br>حك الأد النه : |
| 707   |             | عجم الأرض المفتوحة<br>111 الله: 1             |
| YOY   |             | والباب التاني!                                |

| بفجة        | رقم ا                                   | البوضوع                                |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۲٥٧         |                                         | باب الجزية والهدنة                     |
| 404         |                                         | أخذ الجزية من المجوس                   |
| 409         | *************************************** | أخذ الجزية من العرب                    |
| 177         |                                         | مقدار الجزية على كل حالم               |
| 418         |                                         | علو الإسلام بالوقوف عند العمل به       |
| 170         |                                         | السلام على الكفار وحكمه                |
| Y 7.Y       | *************************************** | وثيقة صلح الحديبية                     |
| 779         | *************************************** | النهي عن قتل المعاهد                   |
| 771         |                                         | [الباب الثاني]                         |
| TYI         |                                         | ياب السبق والرمي                       |
| 771         |                                         | سباق الخيل المضمرة وغيرها              |
| ۲۷۲         |                                         | السباق على الخف والحافر والنصل         |
| 471         |                                         | محلُّل السباق                          |
| ۲۷٥         |                                         | شرعية التدرب على القوة                 |
| TVV         | رابع عشر]                               | [الكتاب الر<br>كتاب الأطعمة            |
| 111         |                                         | كتاب الأطعمة                           |
| <b>YV</b> Y |                                         | تحريم ما له ناب من السباع              |
| 444         |                                         | تحريم ذي المخلب من الطير               |
| 141         |                                         | حكم أكل الحُمُر الأهلية                |
| 411         |                                         | حلن أكل لجوم الخيل                     |
| ۲۸٦         |                                         | أكل الجراد                             |
| 444         |                                         | أكل الأرنب                             |
| 49.         |                                         | حكم النِّملة والنحلة والهدهد والصُّرَد |
| 44.         |                                         | حل أكل الضبع                           |
| 191         |                                         | حكم أكل القنفذ                         |
| 1.9.1       |                                         | النهي عن أكل الجلَّالة                 |
| 491         |                                         | حلُّ الحمار الوحشي والخيل              |
| 190         |                                         | أكمل الضب                              |
| 147         |                                         | حكم الضفدع                             |

| مفحة       | وضوع دتم                                                  | الم         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 499        | باب الأول]                                                | [ال         |
| 444        | ب الصيد والذبائح                                          | بان         |
| 799        | ناء الكلابناء الكلاب                                      | اقت         |
| ٣٠٢        | يُّ صيد الكلب المعلَّم                                    | حر          |
| <b>**v</b> | سيد بغير الكلاب                                           | الم         |
| * · A      | بد المِعراضبد البعراض                                     | صي          |
| ۳۱.        | ريم أكل ما أنتن                                           |             |
| 414        | بي عن الخذف                                               | النو        |
| 418        | بي عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه                         | الن         |
| 418        | يح بالحجر                                                 | الذ         |
| 717        | وط الذبح                                                  | شر          |
| 414        | ، الصير                                                   | قتل         |
|            | سان القِتلة واللَّبحة                                     |             |
|            | ة التسمية عند الذبح                                       |             |
| 448        | اب الثاني]                                                |             |
| 445        | ، الأضاحي                                                 |             |
|            | حب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقَبولها        |             |
|            | حكم الأضعية؟                                              |             |
| 44.        | ت الأضحية                                                 | وق.<br>ت    |
| 444        | وقت الأضحية                                               | أخر         |
| 44.5       | ب الأضعية                                                 | عيو<br>ر    |
| ٥٣٣        | حب في الأضعية المسنَّة                                    | یست<br>اد ا |
| 45.        | يُعطى الْجِزَّار من الأضحية                               |             |
| 737        | اه البَدَنة والبقرة عن سبعة                               | ا جز<br>ا   |
| 488        | كام لحوم الأضاحي                                          | 117         |
| 787        | اب الثالث]<br>. الـ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ر اپ        |
| 717        | ، العقيقة                                                 | باب         |
|            | وعية العلام والجارية                                      |             |
| 127        | يت عن العارم والعارف                                      |             |

| بفحة | رقم الص | الموضوع                 |
|------|---------|-------------------------|
| ۲۰۱  |         | ارتهان الغلام بعقيقته . |
| 400  | لحسن    | يستحب اختيار الاسم ا    |
| 309  | ١       | نهرس الأعلام            |
| ٣٦.  |         | فدس الموضوعات           |